



جمين والمفقوق محفظت ولايسم بالوكادة بلص كمام هذا المحالة المحتل المعتملا المكنا بن الحق المقتل المحتمل المحتمل المحتمل المحتم المحتمل المحتمل

( الطَّبِعَتُ مِنْ الْكُلُّوكِيُّ 1877 - ما 1877 م 1881 - 1888-1889 الما



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

#### ڴٳۯٳڷؾٛٳڟۣؽڵڵ ؙؙ ؙ*؋ڗڰۯٙٳڸۼۘۏؙؿ*ٛۏٙڣؽؽٙٳڵؠۼڸۊؙٳڬ

34 أحمد البزمبر - مدينة نصبر - القاهرة - جمه وريبة مصر العربية تلفون : 22741017 - 22870935 / 00202 المحمول : 01223138910 لبان - بروت - ساقة الجنزيسر - شارع بسرليسن - بناينة البزهبور ماتف :9611807488 فاكس : 9611807477 الرمز الريدي :2105200 الرمز الريدي :21052000 www.taaseel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com









## المُعْلِقِينَا لَيْنَا الْمُعْلِقِينَا عُوْلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## السلاح الما

## وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَا ١- ذِكْرُ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

• [٧٠٨٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ عَبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ عِبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ عِبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلُّ مِنْ بَنِي عِبْدُ مَنْ بَنِي هَاشِمِ اللَّهُ عَرْدُونُ أَنْ الْقَسَامَةِ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ رَجُلُّ مِنْ بَنِي هَاشِمِ مِنْ فَخْذِ (٢) أُخْرَىٰ قَالَ : فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ ، فَمَرً بِهِ رَجُلُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةً (٣) جُوالَقِهِ (٤) ، فَقَالَ : أَغِنْنِي بِعِقَالٍ (٥)

ومعنى القسامة: الحلف، وهي: أن يحلف خسون من أهل قتيل، لم يعرف قاتله، أن فلانا قتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قسم).

<sup>(</sup>١) جاء كتاب القسامة في (ف) بعد كتاب الصيد.

<sup>(</sup>٢) فخذ: الفخذ: حي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته. (انظر: القاموس المحيط، مادة: فخذ).

<sup>(</sup>٣) عروة : مقبض يُمسَك به ويعلق . (انظر : لسان العرب ، مادة : عرا) .

<sup>(</sup>٤) **جوالقه:** وِعَاء يكون من جُلُود وغيرها، فارسيّ مُعَرَّب. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/٣).

<sup>(</sup>٥) بعقال: بحَبل. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ٢١١).





أَشُدُّ بِهِ جُوَالَقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ ، فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالَقِهِ ، فَلَمَّا نَرَلُوا عُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا ، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ : مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ. قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ: مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوالَقِهِ، فَاسْتَعَاثَنِي فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرُوةَ جُوالَقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ ، فَأَعْطَيْتُهُ (عِقَالَهُ)(١). فَحَذَفَهُ(٢) بِعَصَا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ ، فَمَرّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، قَالَ : أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ : مَا أَشْهَدُ ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُ . قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ (فَنَادِي)(٣): يَا آلَ قُرَيْش، فَإِذَا أَجَابُوكَ، (فَنَادِي)(١): يَا آلَ بَنِي هَاشِم، فَإِذَا أَجَابُوكَ ، فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبِ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ ، قَالَ : وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ : مَرضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ مَاتَ فَوَلِيتُ دَفْنَهُ . فَقَالَ : كَانَ أَهْلَ ذَلِكَ مِنْكَ . قَالَ: فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَىٰ إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ ، فَقَالَ : يَاآلَ قُرَيْشِ ، قَالُوا : هَذِهِ قُرِيْشٌ . قَالَ : يَاآلَ بَنِي هَاشِم ، قَالُوا : هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ . قَالَ : أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا : هَذَا أَبُو طَالِبٍ . قَالَ : أَمَرَنِي فُكَانٌ أَنْ أُبَلِّغَكَ رِسَالَةً: أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ ، فَقَالَ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَىٰ ثَلَاثَةِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأً، وَإِنْ شِئْتَ

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ف) ، وفي «المجتبى» : «عقالا» .

<sup>(</sup>٢) فحذف: الحذف: الرمي بالحجر ونحوه، ويُشتَعُمل في الضرب أيضا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:حذف).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ف) ، وفي «المجتبى» : «فنادٍ» ، بحذف الياء ، وهو الجادة .





حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلُهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَىٰ قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالُتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا رَجُلًا مِنَ الْحَمْسِينَ، وَلَا تُصْبِرْ يَحِينَهُ، فَقَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَرَدْتَ حَمْسِينَ وَلا تُصْبِرْ يَحِينَهُ، فَقَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَرَدْتَ حَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْإِيلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، فَهَذَانِ بَعِيرَانِ فَقَالَ: يَعْمَلُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْإِيلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، فَهَذَانِ بَعِيرَانِ فَقَالَ: فَقَالَ الْحَوْلُ، وَمِنَ فَاقْبَلُهُمَا عَنِي وَلاَ تُصْبِرْ يَحِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ، فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنَ تَطْرِفُ، وَمِنَ الْقِمَانِيَةُ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ . وَمِنَ الْقَمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ .

#### ٧- الْقَسَامَةُ

- [٧٠٨٣] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَا: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَ نِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً وَسُلْمَهُ أَنْ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَةِ . وَاللَّه عَلَيْهِ لِأَحْمَد .
   رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ أَقَرَّ الْقَسَامَة عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَةِ . وَاللَّه ظُلُ لِأَحْمَد .
- [٧٠٨٤] أَخْبُ مُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمِ الْبَعْلَبَكِيُّ ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ،
- \* [٧٠٨٢] [التحفة: خس ٦٦٨٠] [المجتبئ: ٤٧٤٩] أخرجه البخاري (٣٨٤٥) عن أبي معمر به ، وليس فيه أن القتل كان خطأً .
- \* [۷۰۸۳] [التحفة: م س ۱۵۵۸۷–م س ۱۵۹۰ [المجتبئ: ۷۰۰۰] أخرجه مسلم (۱۲۲۰)، وأحمد (۲۲۲)، (٥/ ۳۷۰)، والطحاوي (۲/ ۲۰۲)، وابن الجارود (۷۹۷)، والبيهقي (۸/ ۱۲۳) من طرق عن الزهري، به.
  - (١) من هنا بداية الموجود من كتاب القسامة في النسخة (ل).





قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ، أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَهَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ عَلَى مَاكَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَىٰ يَهُودِ خَيْبَرَ .

• [٧٠٨٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَقَرَهَا رَسُولُ اللَّه يَيِّةً فِي الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَقَرَهَا رَسُولُ اللَّه يَيِّةً فِي الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبُ (۱) الْيَهُودِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : إِنَّ الْيَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا .

## ٣- تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّم فِي الْقَسَامَةِ

• [٧٠٨٦] أخبو أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّحْمَنِ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً فَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ، فَأْتِي مُحَيِّصَةً فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي

<sup>\* [</sup>٨٠٧] [التحفة: م س ١٥٥٨٧ - م س ١٥٦٥٠] [المجتبى: ١٥٧١].

<sup>(</sup>١) جب: بئر. (انظر: لسان العرب، مادة: جبب).

<sup>\* [</sup>۷۰۸۰] [التحفة: م س ۱۰۵۸۷ – س ۱۸۷٤۷] [المجتبئ: ۲۷۷۲] • تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا، وأخرجه عبدالرزاق (۲۷۲۱)، ومن طريقه ابن أبي شيبة (۹/۳۷٦) عن معمر به. وانظر «نصب الراية» (٤/٤٣).





<sup>(</sup>١) فقير : بئر قليلة الماء . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٥٨/١٢) .

<sup>(</sup>٢) عين: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. (انظر: المعجم الوسيط، مادة:عين).

<sup>(</sup>٣) العبارة في «المجتبى» هكذا: «ثم أقبل حتى قدم على رسول الله ﷺ فذكر ذلك له».

<sup>(</sup>٤) كبر: ابدأ بالكبير. (انظر: حاشية السندى على النسائي) (١/٨).

<sup>(</sup>٥) يدوا: يُعْطُوا الدية ، وهي: مال يُعطى لعائلة المقتول مقابل النفس المقتولة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ودي).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ل): «خف» ، يعنى: بتخفيف الدال .

<sup>(</sup>۷) **ركضتني:** الركض: الضرب بالرجل. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۱۲/۱۵۹).

<sup>(</sup>٨) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١٥٧).

<sup>\* [</sup>٧٠٨٦] [التحفة:ع ٤٦٤٤] [المجتبئ: ٤٧٥٣].





 (أخبئ مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَة ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ) (١) ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، وَ (رِجَالً ) كُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْل وَمُحَيِّصَةً خَرَجَا يَعْنِي : إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنِ، فَأَتَّىٰ يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ، مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةً - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لِمُحَيِّصَةً : ﴿كَبُرُ كَبِّرْ). يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤذَّنُوا بِحَرْبٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا - وَاللَّهَ - مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِحُويِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِالرَّحْمَنِ: (تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟) قَالُوا: لَا. قَالَ: (فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟) قَالُوا: لَيْشُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلُ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ، و «المجتبى»، وفي «التحفة»: «عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم»، وعزاه لهذا الموضع وللقضاء، وقد تقدم من روايتيهما في كتاب القضاء برقم (٦١٨٠).

<sup>\* [</sup>٧٠٨٧] [التحفة: ع ٤٦٤٤] [المجتبئ: ٥٥٧٤].





## ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلِ فِيهِ

- [٧٠٨٨] أَخْبُ وَ قَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ بُشَيْوِ بْنِ خَدِيجٍ يَسَادٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً، وَقَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّىٰ إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ تَفَرَقا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفْتَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ هُو وَحُويِ عَبْدُالرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ (لَهُ ) سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ (لَهُ ) سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ (لَهُ ) رَسُولُ الله ﷺ مَعْمَا فَذَكُرُوا لِرَسُولِ الله عَنْدُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكُرُوا لِرَسُولِ الله عَنْ مَاعِبُكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ؟ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكُرُوا لِرَسُولِ الله عَنْ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكُرُوا لِرَسُولِ الله عَنْ مَعْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكُرُوا لِرَسُولِ الله عَنْ مَعْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكُرُوا لِوسُولِ الله عَنْ مَعْدِاللَّهِ بِنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: وَلَكَ رَسُولُ الله وَيَعْنَ وَلَهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَكَ رَسُولُ الله وَيَعْ أَعْمَاهُ عَقْلَهُ وَلَكَ رَسُولُ الله وَيَعْلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ أَعْمَاهُ عَقْلَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ وَلَكَ رَسُولُ الله وَيَعْلَ عَلَهُ أَعْمَاهُ عَقْلَهُ وَلَا لَكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- [٧٠٨٩] أَصْحَرُا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً وَرَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ

<sup>(</sup>١) في «المجتبئ» : «الكُثِر» . والمعنى : للأكبر . (انظر : المصباح المنير ، مادة : كبر) .

۵ [ ۸۹/ب ]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وفي (ف): «نقبل» ، ولعلها كذلك في (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن يحيى بن سعيد برقم (٦١٥٨)، والحديث بهذا الإسناد عزاه الحافظ المزي في «التحفة» - أيضا - إلى كتاب القضاء، وليس فيه فيها لدينا من النسخ الخطية. ومعنى عقله: ديته. (انظر: المصباح المنير، مادة: عقل).

<sup>\* [</sup>٧٠٨٨] [التحفة: خ م دت س ٣٥٥١–ع ٤٦٤٤] [المجتبى: ٤٧٥٥].



أَنَّهُمَا حَذَّاهُ ، أَنَّ مُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ وَ(عَبْدَاللَّهِ بْنَ) سَهْلٍ أَتَيَا حَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّحْلِ ، فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ فِي سَهْلٍ وَحُويِصَةُ ومُحَيِّصَةُ ابْنَا عَمِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمَنِ فِي سَهْلٍ وَحُويِصَةُ ومُحَيِّصَةُ ابْنَا عَمِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ - وَهُو أَصْغَرُ مِنْهُمَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (الْكُبْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ : (الْكُبْرَ اللَّهُ عَلَيْهَا - : (لِيَعْسِمُ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ - وَذَكْرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - : (لِيعْسِمُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ - وَذَكْرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - : (لِيعْشِمُ عَمْهُونُ مِنْكُمْم؟) (فَقَالَ) ((1) : يَارَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ مِنْ فَيَلِهُ مِنْ قَبَلِهِ ، قَالَ سَهْلُ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدَا لَهُمْ ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ قِبَلِهِ ، قَالَ سَهْلُ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدَا لَهُمْ ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً فَوْدَاهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ وَبَلِهِ ، قَالَ سَهْلُ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدَا لَهُمْ ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً مِنْ قِبْلِهِ ، قَالَ سَهْلُ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدَا لَهُمْ ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً مِنْ قِبْلِهِ ، قَالَ سَهْلُ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدَا لَهُمْ ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً مِنْ قِبْلِهِ ، قَالَ سَهْلُ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدَا لَهُمْ ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً مِنْ قِبْلِهِ ، قَالَ سَهْلُ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدَا لَهُمْ ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً مِنْ قِبْلِهِ ، قَالَ سَهْلُ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدَا لَهُمْ ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً مِنْ قِبْلِهِ مَنْ قِبْلِهِ ، قَالَ سَهْلُ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدَا لَهُمْ ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً مَنْ اللَّهُ مَا وَلَوْلُولُ اللَّهِ الْ وَيُعْرَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُو

• [٧٠٩٠] أَخْبَى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، وَهُو : ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً وَمُحَيِّصَةً بْنِ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ - وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلْحُ - فَتَفَرَّقَا وَمُحَيِّصَةً بْنِ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ - وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلْحُ - فَتَفَرَّقَا (لِحَوَائِحِهِمْ )(٣) ، فَأَتَى مُحَيِّصَةً عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ، وَهُو (يَتَشَحَّطُ )(٤) فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَة ، وَانْطَلَقَ عَبْدُالرً حْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُويِّصَةً دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَة ، وَانْطَلَقَ عَبْدُالرً حْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُويِّصَةً

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ف) ، ولم تظهر في مصورة (ل) ، وفي «المجتبئ» : «فقالوا» .

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١٥٨).

<sup>\* [</sup>٧٠٨٩] [التحفة: خ م دت س ٣٥٥١-ع ٤٦٤٤] [المجتبئ: ٢٥٧٦].

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ف) ، ولم تظهر في مصورة (ل) ، وفي «المجتبى» : «لحوائجهما» .

 <sup>(</sup>٤) في (م)، (ف): «يتشخط»، بالمعجمة، والمثبت من (ل)، وكذا هي في «المجتبئ».
 ويتشحط: أي يتمرغ في دمه. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢/ ٢٣٣).





وَمُحَيِّصَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (كَبْرِ الْكُبْرُ) . فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (كَبْرِ الْكُبْرُ) . فَسَكَتَ فَتَكلَّمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (تَحْلِفُونَ بِحَمْسِينَ (مِنْكُمْ ) (وَتَسْتَحِقُونَ) (() صَاحِبَكُمْ؟) ، أَوْ «قَاتِلَكُمْ؟) قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرْ؟ قَالَ : (فَتَبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ؟) قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَلَا وَمُعْ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ عِنْدِهِ (()) .

• [٧٠٩١] أَخْبُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة (٣) : انْطَلَقَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ - وَهِي يَوْمِئِذٍ الْطَلَقَ عَبْدُاللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ، وَهُو صُلْحٌ - فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ يَسَمَّطُ فِي دَمِهِ فَدَفَتَهُ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً يَسَمَّطُ فِي دَمِهِ فَدَفَتَهُ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ لَهُ وَحُويِّكُمْ ، فَقَالَ لَهُ وَحُويِّكُمْ ، فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (كَبِّرِ الْكُبْرَ) . وَهُو أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (كَبِّرِ الْكُبْرَ) . وَهُو أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (كَبِّرِ الْكُبْرَ) . وَهُو أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (تَحْلِفُونَ بِحَمْسِينَ مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ قَالِكُمْ) أَلْهُ وَمِي مَعْمُودٍ إِلَى رَسُولُ اللَّه ، وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَوْ ؟ قَالَ : (صَاحِبَكُمْ ؟) فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللَّه ، وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَوْ؟ قَالَ :

<sup>(</sup>١) في (ل): «فتستحقون» ، وضبب عليها.

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١٧٨).

<sup>\* [</sup>٢٩٩٠] [التحقة:ع ٤٦٤٤–س ١١٢٤١] [المجتبل: ٧٥٧٤].

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، وبعدها طمس في (ف) ، وزاد بعدها في (ل) : «قال» ، وضرب عليها .

#### اليتُهُوالْهُبُوكِلِيْسِائِيْ



﴿تُبْرِثُكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ؟ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْم كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ (١).

- [٧٠٩٢] أَضِيرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُبْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقَا (فِي حَاجِتِهِمَا)، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْل، فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ - أَخُو الْمَقْتُولِ - وَحُويِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَىٰ أَتَوْا رَسُولَ الله ﷺ ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَن يتَكَلَّمُ، فَقَالَ (لَهُ) النَّبِي ﷺ: «الْكُبُرَ الْكُبُرَ». فَتَكَلَّمَ مُحَيَّصَةُ وَحُويُصَةً (فَذَكَرُوا) شَأْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟) قَالًا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿فَتُبُرِثُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ؟﴾ قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْم كُفَّارٍ؟ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ. قَالَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً : لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا .
- [٧٠٩٣] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: وُجِدَ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن بشربن المفضل برقم (٦١٧٨).

<sup>\* [</sup>٧٠٩١] [التحفة: ع ٤٦٤٤] [المجتبئ: ٥٧٥٨].

<sup>\* [</sup>٧٠٩٧] [التحفة: ع ٤٦٤٤] [المجتبئ: ٤٧٥٩] • أخرجه مسلم (٢/١٦٦٩)، ولم يذكر لفظه ، وأحال بلفظه على رواية الجماعة ؛ فقال : «بنحو حديثهم» . اهـ .





عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلِ قَتِيلًا، فَجَاءَ أَخُوهُ وَعَمَّاهُ (١) حُوَيِّصَةٌ وَمُحَيِّصَةٌ وَهُمَا عَمَّا عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ الْكُبْرَ الْكُبْرَ . قَالَا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ ، يَعْنِي : (مِنْ ) (٢) قُلُبِ خَيْبَرَ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيمْ : امَنْ تَتَّهِمُونَ؟) قَالُوا: نَتَّهِمُ يَهُودَ. قَالَ: (فَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ؟) قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَىٰ مَالَمْ نَرَ؟ قَالَ: ﴿فَتُبْرِثُكُمُ الْيَهُودُ بِحَمْسِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْضَىٰ بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ (٣) .

قال أبو عَلِلرِهِمِن : أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنْس :

 [٧٠٩٤] (الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ) (٤) - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَارِيُّ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّضَةٌ فَأَتَىٰ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّضَةٌ وَعَنْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمَنِ لِيَتَّكَلَّمَ لِمَكَانِهِ

ف: القروبين

<sup>(</sup>١) زاد هنا في (م) وحدها : ﴿ إِلَىٰ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ » .

<sup>(</sup>٢) ليست في (ف) ، ولم تظهر ولا الكلمات الثلاث قبلها في مصورة (ل).

<sup>(</sup>٣) تكرر بعده في (ف) حديث محمد بن بشار السابق، وحديث محمد بن منصور هذا، مع اضطراب في متن حديث محمد بن منصور عند إيراده في موضعه هنا .

<sup>\* [</sup>٧٠٩٣] [التحفة: ع ٤٦٤٤] [المجتبئ: ٢٧٦٠].

<sup>(</sup>٤) كذا بالنسخ ، وفي «المجتبئ» : «قال الحارث بن مسكين» .





مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (كَبُرْ كَبُرْ). فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ، فَذَكَرَا شَانُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ سَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : (تَخْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينَا شَأْنَ عَبْدِاللَّهِ بَنِ سَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : (تَخْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينَا وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟) قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَىٰ : فَرَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ .

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِهِن : خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ :

• [٧٠٩٥] أخب را أخمدُ بن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُونُ مَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُونُ مَيْدٍ الطَّائِيُّ ، عَن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، (وَ) زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَعْتَلُ ، فَقَالُ لَهُ : سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً أَخْبَرَهُ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ ، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ : قَتَلْتُمْ فَتَقِيلًا ، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ : قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا . قَالُوا : مَا (قَتَلْنَاهُ) (١) وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا . فَانْطَلَقُوا إِلَى النّبِي عَيْقَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِي اللّهِ ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا . فَقَالُ لَهُمْ : (تَأْتُونَ بِالْبَيِّةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟) فَقَالُوا : يَا نَبِي اللّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟) قَالُوا : يَا نَبِي اللّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟) قَالُوا : لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ . قَالُوا : مَا لَنَا بَيِّنَةٌ . قَالَ : (فَيَخلِفُونَ لَكُمْ؟) قَالُوا : لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ . قَالُوا : مَا لَنَا بَيِّنَةٌ . قَالَ : (فَيَخلِفُونَ لَكُمْ؟) قَالُوا : لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ . وَلَا عَلِيلُ الصَّدَقَةِ (٣) . وَقَالُ اللّهُ عَنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (٣) . (كَرِهَ) (٢) نَبِيُ اللّه عَيْهِ أَنْ يُبْطِلُ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (٣) .

ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>\* [</sup>٩٠٩٤] [التحفة: ع ٤٦٤٤ - س ١٨٤٥٧] [المجتبئ: ٢٧٦١] • قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣٨): «لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث». اهـ. وتابع مالكا على إرساله: سليان بن بلال وهشيم عند مسلم (١٦٦٩/٣-٤)، واعتمد مسلم الموصول في أول الباب.

<sup>(</sup>١) في (ل): «قتلنا».

<sup>(</sup>٢) ضبب على الفراغ قبلها في (ل) ، وفي «المجتبى»: «وكره».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث بهذا الإسناد عزاه الحافظ المزي في «التحفة» - أيضا - إلى كتاب القضاء، وليس فيم لدينا من النسخ الخطية.

#### كالخالفينامة



قَالَ أَبِو عَبِالِرِجِهِنِ : (لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ الطَّائِيَّ عَلَىٰ لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ بُشَيْرِبْنِ يَسَارٍ. وَسَعِيدُبْنُ عُبَيْدٍ ثِقَةٌ، وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ :

[٧٠٩٦] أخبر مُ حَمَّدُ بْنُ مَعْمَر الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، قَالَ :

\* [٧٠٩٥] [التحفة: ع ٤٦٤٤] [المجتبئ: ٤٧٦٢] • أخرجه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩/٥) من طريق سعيدبن عبيد، لكن لم يسق مسلم لفظه لخطئه عنده، فقد قال في «التمييز» (ص ١٩٢): «هذا خبر لم يحفظه سعيدبن عبيدعلى صحته، ودخله الوهم حتى أغفل موضع حكم رسول الله ﷺ على جهته» ، ثم قال: «وليس في شيء من أخبارهم أن النبي ﷺ سألهم اللبينة ، إلا ماذكر سعيد بن عبيد في خبره ، وترك سعيد القسامة في الخبر فلم يذكره، وتواطؤ لهذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقضي على سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة» . اهـ .

وقال ابن عبدالير في «التمهيد» (٢٠٩/٢٣): «هذه رواية أهل العراق عن بشيربن يسار في هذا الحديث، ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاءالله، وهم به أقعد ونقلهم أصح عند أهل العلم، وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعف حديث سعيد بن عبيدهذا عن بشير ابن يسار وقال: الصحيح عن بشير بن يسار ما رواه عنه يحيى بن سعيد وإليه أذهب» . اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص ٣١٣): «هذه الرواية تعارض رواية يحلى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة . . . وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيدالطائي فإنه أجل وأحفظ وأعلم ولهو من أهل المدينة وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين، وقد ذكر للإمام أحمد مخالفة سعيدبن عبيدليحيي بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده وقال: ذاك ليس بشيء٠٠٠ وتواطؤ الأخبار باخلافه يقضي عليه بالغلط» . اهـ .

وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٦/ ٣٢١) - بعد أن عرض الجمع بين الروايتين من كلام البيهقي على احتال صحة الرواية - قال: «ويدل على ماذكره البيهقي حديث النسائي عن عمروبن شعيب - وهو الحديث التالي - والصواب : رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات : أنه بدأ بأيهان المدعين، فلم لم يحلفوا ثنى بأيهان اليهود، وهذا هو المحفوظ في هذه القصة، وماسواه وهم». اه. انظر: «سنن البيهقي الكبرى» (٨/ ١٢٠) ، «فتح الباري» (١٢/ ٢٣٤).





حَدَّثَنَا (عُبَيْدُ اللَّهِ) (١) بْنُ الْأَخْسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ، أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَىٰ أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: 

(أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ. قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمِنْ أَيْنَ أَصِيبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَىٰ أَبْوَابِهِمْ؟! قَالَ: (فَتَحْلِفُ حَمْسِينَ أَصِيبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَىٰ أَبْوَابِهِمْ؟! قَالَ: (فَتَحْلِفُ حَمْسِينَ قَسَامَةً؟) قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ (نَحْلِفُ) (٢) عَلَىٰ مَا لَا أَعْلَمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَسَامَةً؟) قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ (نَحْلِفُ) (٢) عَلَىٰ مَا لَا أَعْلَمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ذِيتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا. وَسُولُ اللَّه ﷺ ذِيتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا.

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجْمِن : لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَّابَعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَلَا سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ ، (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) .

### ٤- الْقَوَدُ

• [٧٠٩٧] أَخْبَرُنَا مِشْرُبْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّ النَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ ("").

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) من (ل)، وكذا هو في «المجتبئ»، «تحفة الأشراف»، ووقع في (م)، (ف): «عبدالله» وهو خطأ. (٢) في (ل): «أحلف».

<sup>\* [</sup>٧٠٩٦] [التحفة: س ٥٧٥٩] [المجتبئ: ٤٧٦٣] • أخرجه ابن ماجه (٢٦٧٨) من وجه آخر عمرو به . وقال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٣٤): «وهذا السند صحيح حسن» . اهـ . وانظر كلام ابن القيم السالف ذكره .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن سليهان الأعمش برقم (٣٦٦٧).

<sup>\* [</sup>٧٠٩٧] [التحفة: ع ٢٥٥٧] [المجتبى: ٢٧٦٤].





- [٧٠٩٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُريْبِ الْكُوفِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قُتِلَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَيْثِ ، فَرُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْثِ ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَقَالَ الْقَاتِلُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَا وَاللَّهِ ، مَا أَرَدْتُ قَتَلَهُ . فَقَالَ إِلَىٰ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَقَالَ الْقَاتِلُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَا وَاللَّهِ ، مَا أَرَدْتُ قَتَلَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْثِ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ، ثُمَّ قَتُلْتَهُ دَحَلْتَ النَّارَ ﴾ . وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ (١) ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّي ذَا وَلَلَّهُ سَبِيلَهُ ، قَالَ : وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ (١) ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّي ذَا وَلِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْقَالِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ الْمُقْتَلِهُ الْمُعْلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُ الْحَلْمَ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُولِ الللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ ال
- [٧٠٩٩] أَخْبَرَ فَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةً قَاضِي دِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، هُو : الْأَزْرَقُ ، عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْنِ ، جَاءَ بِهِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ، كَا أَلُىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْنِهِ ، جَاءَ بِهِ وَلِي الْمَقْتُولِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْنِهِ : ﴿ أَتَعْفُو؟ ) قَالَ : لا . قَالَ : ﴿ اللَّمْتُلُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) بنسعة: بحبل من جلود مضفورة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١١/١٧١).

<sup>(</sup>٢) ضبب عليها في (ل).

<sup>(</sup>٣) هكذا كررها ، وقد قالها في أول الإسناد . والواو من «واللفظ» من (ف) ، (ل) .

 <sup>\* [</sup>۷۰۹۸] [التحقة: د ت س ق ۱۲۵۰۷] [المجتبئ: ۲۷۹۵] ● أخرجه أبوداود (۲۹۹۸)،
 والترمذي (۱٤۰۷)، وقال: «حسن صحيح». اهـ. وابن ماجه (۲۲۹۰).

وقول الرجل هنا: «ما أردت قتله» تفسّر قوله ﷺ فيها يأتي بعده – على رأي جماعة: «إن قتلته كنت مثله» (٧١٠٢)، وقوله: «القاتل والمقتول في النار» (٧١٠٥).





﴿ أَتَقْتُلُ؟ ۚ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ﴿ اذْهَبْ . فَلَمَّا ذَهَبَ ) ، قَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَبِّرُ مُ لِإِنْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ . فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَجِرُ لِيسْعَتَهُ ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا أَنْكُ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَرْسَلَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَجِرُ عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَجِرُ لَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَجِرُ لَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَجُرُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةً بْنِ وَاثِلٍ فِيهِ

• [٧١٠٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بِنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفِ بِنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْرَةُ أَبُوعُمَرَ الْعَائِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بِنُ وَائِلٍ ، عَنْ وَائِلٍ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُ وَائِلٍ ، عَنْ وَائِلٍ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ لِوَلِي الْمَقْتُولِ : (أَتَعْفُو؟) قَالَ : لا . قَالَ : (فَتَقْتُلُهُ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (اذْهَب بِهِ ) فَلَا : (انْتَقْتُلُهُ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (الْمَقْتُولِ فَيَلُو وَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : (أَتَعْفُو؟) قَالَ : لا . قَالَ : (فَتَقْتُلُهُ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (اذْهَب بِهِ ) قَالَ : (انْتَقْتُلُهُ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (اذْهَب بِهِ ) قَالَ : (انْتَقْتُلُهُ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (انْتَقْتُلُهُ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (انْتَقْتُلُهُ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (الْمَقْتُولِ فَيَقُولُ مَنْ مَنْ فَيَلُ وَتَرَكُهُ ، قَالَ : (أَمَا إِنَكُ فِي عَفُوتَ عَنْهُ ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ فَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : (أَمَا إِنَّكُ إِنْ عَقُوتَ عَنْهُ ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ فَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : (أَمَا إِنَّكُ إِنْ عَقُوتَ عَنْهُ ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ وَالْ . (صَاحِبِهِ) (") . فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ ، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ (نَا ) .

الحديث تقدم من وجه آخر عن عوف الأعرابي، وزاد هناك واسطة بينه وبين علقمة برقم
 (١١٤٥).

<sup>\* [</sup>٧٠٩٩] [التحفة: م د س ١١٧٦٩] [المجتبئ: ٢٦٧٦].

<sup>(</sup>٢) ضبب على أولها والفراغ قبلها في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ف) : «صاحبك» ، وعلى آخرها في (ف) : «ض» .

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١٤٥).

<sup>\* [</sup>٧١٠٠] [التحفة: م د س ١١٧٦٩] [المجتبئ: ٧٦٧٤].





- [٧١٠١] أَخْبُونُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ . قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ . (١)
- [٧١٠٢] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَهُوَ: الْحَوْضِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرِ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِل ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ﴿ كَاءَ رَجُلُ فِي عُنْقِهِ نِسْعَةٌ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ (٣)، فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اعْفُ عَنْهُ ). فَأَبَىٰ وَقَامَ، فَقَالَ: يَانَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ (يَحْفِرَانِهَا)، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ، فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اعْفُ عَنْهُ ، فَأَبَى ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا ، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أُرَاهُ قَالَ : فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ . قَالَ : ﴿ اعْفُ عَنْهُ ﴾ . فَأَبَىٰ قَالَ : ﴿ اذْهَبْ إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتَ مِثْلَهُ ﴾ . فَخَرَجَ بِهِ حَتَّىٰ جَاوَزَ ، فَنَادَيْنَاهُ: أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّه ﷺ؛ فَرَجَعَ ، فَقَالَ : إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : (نَعَمِ ، اعْفُ عَنْهُ ) فَخْرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى حَفِي عَلَيْنَا .

<sup>(</sup>١) تقدم سندًا ومتنا برقم (٦١٤٦).

<sup>\* [</sup>٧١٠١] [التحفة: م د س ١١٧٦٩] [المجتبى: ٢٧٦٨].

<sup>(</sup>٢) ضبب هنا في (ل).

<sup>(</sup>٣) المنقار: حديدة كالفأس مستديرة لها شوكات تُقطع بها الحجارة. (انظر: لسان العرب، مادة: نقر).

<sup>\* [</sup>٧١٠٢] [التحفة: م دس ١١٧٦٩] [المجتبئ: ٤٧٦٩] • أخرجه أبو داود (٤٥٠٠) من طريق جامع بن مطر به .

قَالَ النووي في «شرح مسلم» (١١/ ١٧٥): «أما قوله على: (إن قتله فهو مثله)، فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر ؛ لأنه استوفى حقه منه ، بخلاف =



 [٧١٠٣] أخبئ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكُ ذَكَرَ أَنَّ عَلْقَمَةً بْنَ وَائِل أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ (بِنِسْعَتِهِ)(١)، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَتَلَ هَذَا أَخِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ قَتَلْتَهُ ؟ ﴾ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ، لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّئَةَ، قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ. قَالَ: (كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟) قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ثُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهَ مَا لِي إِلَّا فَأْسِي وَكِسَائِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ أَتُوىٰ قَوْمَكَ يَشْتَرُونَك؟) قَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَىٰ قَوْمِي مِنْ ذَلِكَ . فَرَمَىٰ بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُل ، قَالَ : (دُونَكَ صَاحِبَكَ) . فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ﴾ . (فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا (لَهُ) : وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ﴾ . فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ : ﴿ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ۗ . وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ؟ قَالَ : إِمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟! قَالَ : بَلَىٰ . قَالَ : ﴿فَإِنَّ (ذَاكَ كَذَاكَ) ۗ .

مالو عفا عنه فإنه كان له الفضل والمنة ، وجزيل ثواب في الآخرة ، وجميل الثناء في الدنيا ، وقيل : فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلفا في التحريم والإباحة ، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوئ . اهد . وكأن مسلما يغمز هذه العبارة بالحديث التالي له إذ فيه قول ابن أشوع ، ويأتي ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ف) : «بنسعة» .

<sup>\* [</sup>۷۱۰۳] [التحفة: م د س ۱۱۷۲۹] [المجتبئ: ٤٧٧٠] • أخرجه مسلم (٣٢/١٦٨٠) من طريق حاتم به، وصرح فيه علقمة بتحديث أبيه له، كها سيأتي، وتابعه يزيدبن عطاء الواسطي عند أبي داود (٤٥٠١).





- [٧١٠٤] أَخْـُكِمَ فِي زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا (عُبَيْدُاللَّهِ) (١) بْنُ مُعَاذِ (بْنِ مُعَاذٍ) (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ ، وَهُو: حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةً بْنَ وَائِلِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ . . . نَحْوَهُ .
- [٧١٠٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلِ ، أَنَّ أَبَاهُ وَائِلًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلِ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجُلَسَائِهِ: «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قَالَ: فَاتَّبَعَهُ رَجُلُ ، فَأَخْبَرَهُ فَلَمًا (أُخْبِرَ) (٢) تَرَكَهُ ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ ، يَذْهَبُ. (فَذَكَرْتُ)(١) ذَلِكَ (لِحَبِيبِ)(٥)، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُبْنُ أَشْوَعَ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفْوِ.

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) من (ل)، وكذا هو في «المجتبئ»، «التحفة»، ووقع في (م)، وكأنها كذلك في (ف): «عبدالله» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، وضبب عليها ، وهي صواب.

<sup>(</sup>۲۱۰٤] [التحفة: م د س ۱۱۷۲۹] [المجتبئ: ۷۷۱].

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (ل) : «أخبره» .

<sup>(</sup>٤) القائل هو إسهاعيل بن سالم كها في «صحيح مسلم» (١٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) هو ابن أبي ثابت كما في «صحيح مسلم» (١٦٨٠).

<sup>\* [</sup>۷۱۰۵] [التحقة: م د س ۱۱۷۲۹] [المجتبئ: ٤٧٧٧] . أخرجه مسلم (٣٣/١٦٨٠) من طريق سعيدبن سليهان عن هشيم عن إسهاعيل بن سالم به. وانظر الطبراني في «الأوسط» .(197.)

#### السُّهُ الْأَبْرُولِلنِّسْرَائِيُّ





- [٧١٠٦] أخبر عيسى بن يُونُسَ الْفَاحُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلا أَتَىٰ بِقَاتِلِ وَلِيهِ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : (اعْفُ عَنْهُ » . فَأَبَى ، قَالَ : (خُدِ الدِّيَةُ » . وَأَبَى ، قَالَ : (خُدِ الدِّيَةُ » . فَأَبَى ، قَالَ : (اذْهَبْ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ فَأَلُهُ ، فَإِنَّكَ مِثْلُهُ » . فَذَهَبَ وَلُحِقَ الرَّجُلُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيهِ قَالَ : (اقْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ » . فَخَلَى سَبِيلَهُ ، فَمَرَّ بِيَ الرَّجُلُ ، وَهُو يَجُرُّ نِسْعَتَهُ . يَجُرُّ نِسْعَتَهُ .
- [٧١٠٧] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَوْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرُيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا لَا بَرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِ عَيَّا لَا بَرَجُلُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا قَتَلَ أَخِي . قَالَ : (اَذْهَبْ فَاقْتُلُهُ كُمَا قَتَلَ أَخَاكَ ) . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : اتَّقِ اللَّهَ وَاعْفُ عَنِّي ، قَالَ : (اَذْهَبْ فَاقَدُلُهُ كُمَا قَتَلَ أَحَاكَ ) . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : اتَّقِ اللَّهَ وَاعْفُ عَنِي ، فَإِنْ لَهُ أَعْلَى عَنْهُ ، فَأَخْبِرَ فَإِنْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَنْهُ ، فَأَخْبِرَ فَاعْتَقْتَهُ ) أَمَا إِنَّهُ (كَانَ خَيْلِ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَالْعُ بِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبُ ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي اللَّهُ مَا الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبُ ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي اللهُ . مَا نِعْ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبُ ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي الللهِ . قَالَ : (الْقَاعْتَقْتَهُ ) (۱) (هُوَ ) صَانِعْ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبُ ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي اللهِ . (١٤ مُ مَا الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبُ ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي اللّهُ . (٢٠ )

 <sup>\* [</sup>۲۱۰۱] [التحفة: س ق ٤٥١] [المجتبئ: ٤٧٧٣] ● أخرجه ابن ماجه (٢٦٩١)، وابن أبي عاصم في «الديات» (ص ٤٩) من طريق ضمرة به .

قال الضياء في «المختارة» (٥/ ١٣٤): «قال أبو الحسن الدارقطني: تفرد به ضمرة، عن ابن شَوْدُب». اهـ.

وكذا قال أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٣٢).

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ ، ووقع في «المجتبى» : «فأعنفه» ، وعليها شرح السندي ؛ حيث قال : «من أعنف بالنون والفاء إذا وبخ» . اهـ . وهو أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ف) ، ومكانها طمس في (ل) ، ووقع في «المجتبئ» : «كان خيرًا مما» .

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي ، وبشير بن المهاجر متكلم فيه .

<sup>\* [</sup>٧١٠٧] [التحفة: س ١٩٥١] [المجتبئ: ٤٧٧٤].





# ٥- تأويلُ قَوْلِ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٤٢] وَذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ عِكْرِمَةَ فِي ذَلِكَ

- [٧١٠٨] (أخْبَرِنَ) (القَاسِمُ) (ابنُ وَيَادٍ وَيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ، وَهُو : ابْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ قُرَيْظَةُ (الْفَضِيرُ أَنْ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عَرْمِنَة ، وَكَانَ إِذَا عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ قُرَيْظَةُ (اللَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَة ، وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ وَتُلَ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَة (وُدِيَ مِائَة وَسُتٍ (٥) مِنْ تَمْرٍ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِي عَلَيْهِ ، قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ وَتُو النَّفِي عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : اذْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ ، فَقَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَالْقِسْطُ وَلَا اللَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، ثُمَّ نَرَلَتْ : ﴿ وَإِنْ حَكَمَتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْ طِ ﴾ [المائدة : ٢٤] وَالْقِسْطُ فَالنَّوْسُ بِالنَّفْسِ ، ثُمَّ نَرَلَتْ : ﴿ أَفَحُكُم مَلِيَةٍ يَبَعُونَ ﴾ [المائدة : ٢٠] وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، ثُمَّ نَرَلَتْ : ﴿ أَفَحُكُم مَا بُغِهُ لِيَةِ يَبْعُونَ ﴾ [المائدة : ٢٠] .
- [٧١٠٩] أخبرًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
   عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) في (ف)، (ل): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ف) : «أبو القاسم» ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٣) قريظة: قبيلة من يهود خيبر كانت بالمدينة . (انظر : لسان العرب ، مادة :قرظ) .

<sup>(</sup>٤) النضير: قبيلة من يهود خيير كانت بالمدينة . (انظر: لسان العرب، مادة: نضر).

<sup>(</sup>٥) وسق: ما يَسَع حوالي ٤ , ١٢٢ كيلو جرام . (انظر : المكاييل والموازين ، ص٤١) .

 <sup>★ [</sup>۲۱۰۸] [التحفة: د س ۲۱۰۹] [المجتبئ: ٤٧٧٥] • أخرجه أبو داود (٤٤٩٤)، وصححه ابن حبان (٥٠٥٧)، والحاكم (٤/٣٦٦) من طريق عبيدالله به .





قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُبْنُ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْآيَاتِ فِي الْمَائِدَةِ ﴿ النَّيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلِكَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

## ٦- الْقَوَدُ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ

• [٧١١٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ الْمُثَنِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيِّ فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ شَيْتًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ إِلَى عَلِيِّ فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ شَيْتًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : لَا إِلَّا مَاكَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ : قَالَ : لَا إِلَّا مَاكَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ : قَالُ : لَا إِلَّا مَاكَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ : قَالُ : لَا إِلَّا مَاكَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ : قَالُ : لَا إِلَّا مَاكَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ : قَالُ : لَا إِلَّا مَاكَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ : اللّهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، وَهُمْ يَلْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمْتِهِمْ (٣)

١) الضبط من (ل).

<sup>\* [</sup>۷۱۰۹] [التحفة: د س ۲۰۷۶] [المجتبئ: ٤٧٧٦] • أخرجه أبو داود (٣٩٥١)، وأحمد (٣٦٣)، من طريق ابن إسحاق به .

 <sup>(</sup>٢) في (ف): «تتكافأ». والمعنى: تتساوئ في الديات والقصاص. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كفأ).

 <sup>(</sup>٣) بذمتهم: الذمة: الأمان، ومنها سمي المعاهد ذميًا؛ لأنه أومن على ماله ودمه للجزية.
 (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٦٨/١٢).





أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَخْدَثَ حَدَثًا (۱) فَعَلَى نَفْسِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا (۲) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

• [٧١١١] أَضِوْ أَبُوبَكْرِبْنُ عَلِيِّ الْمَرْوَذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِثُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِثُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (وَهُمْ) يَدُ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَىٰ بِذِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ وَهُمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ ».

<sup>(</sup>١) حدثا: الحدث: الأمرُ المُنكر الذي ليس بمعروف في السُّنَّة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:حدث).

<sup>(</sup>٢) عدثا: جانيا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:حدث).

<sup>\* [</sup>۷۱۱۰] [التحفة: د س ۱۰۲۵۷] [المجتبئ: ۷۷۷۷] • أخرجه أبو داود (٤٥٣٠)، وأحمد (/۱۲۲)، والحاكم (۲/ ۱۶۱) من طريق يحيئ بن سعيد به .

وسئل الدارقطني في «العلل» (٤/ ١٣١) عن حديث مالك الأشتر عن علي عن النبي ﷺ: إن إبراهيم حرم مكة - وهو جزء من حديثنا هذا - فذكر الاختلاف فيه على قتادة، فرواه الحجاج بن الحجاج وحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج - قال الأول: عن الأشتر، وقال الثانى: عن مسلم الأجرد - وهما واحد - عن على.

ورواه همام وعثمان بن مقسم عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي ولم يذكر الأشتر ، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى عليّ .

قال الدارقطني: «وقول سعيد أشبهها بالصواب، ولعل قتادة سمعه أيضًا عن أبي الأعرج. والله أعلم». اهد. وستأتي تلك الطرق برقم (٧١٢٧)، (٨٩٣٦)، وبنفس الإسناد والمتن يرقم (٨٩٣٧).

 <sup>★ [</sup>۱۱۱۷] [التحفة: س ۲۷۷۹] [المجتبئ: ۲۷۷۸] • أخرجه أحمد (۱/۲۲۱)، وأبويعلى
 (٥٦٢) من طريق محمد بن عبدالواحد به .

وأبو حسان الأعرج؛ قال يعقوب: «قلت لعلي بن المديني: من روى عن أبي حسان غير قتادة؟ قال: لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة». اهـ. وانظر «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٧٢). =

#### السيَّهُوَالْكِهِبُولِلسِّبَائِيُّ





#### ٧- الْقَوَدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى

• [٧١١٧] أخبر مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعْنَاهُ (() ، وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ ) .

= وهذا إسناد منقطع ، فأبو حسان الأعرج لم يسمع من علي ، وروايته عنه مرسلة كذا قال أبوحاتم وأبوزرعة . انظر «المراسيل» لابن أبيحاتم (ص ٢١٦) .

والحديث أصله في «الصحيحين» من غير هذه الطرق عن علي والمختلف ؛ فأخرجه البخاري (١٣٧٠) من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن على ، به .

وعند البخاري أيضًا (١١١، ٣٠٤٧، ٦٩١٥) من حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر».

وليس عند الشيخين محل الشاهد هنا، وهو قوله: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»، وهذا اللفظ له شواهد، وانظر «التلخيص الحبير» (١١٨/٤).

والحديث سيأتي من وجه آخر عن قتادة برقم (٧١٢١).

- (١) جدعتاه: قطعنا أنفه أو أذنه أو غيرهما من الأطراف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جدع).
- \* [۲۱۱۷] [التحفة: دت س ق ۲۵۸۱] [المجتبئ: ۲۷۷۹] أخرجه أبو داود (۲۱۱، ۲۱)، والترمذي (۲۱۱، ۱۱)، وابن ماجه (۲۲۲۳)، وأحمد (۰/ ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۹) من طريق قتادة به .
  قال الترمذي: «حسن غريب» . اهم . وقال في «علله» (۲/ ۸۸۸): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث . فقال محمد : وأنا أذهب إليه» . اهم .
  وعند أبي داود من رواية سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عنه به . وفيه : «قال سعيد بن عامر : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث ، فكان يقول : لا يقتل حر بعبد» . اهم .
  قال البيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۳۵): «يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب

قال البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٥): «يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رعب عنه لضعفه ، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة ، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة» . اه. .

#### كَانْ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمُهُ





• [٧١١٣] أَخْبُ لِ نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : خَبَرَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْخِيعِ عَلَيْهِ قَالَ : (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعْ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ » .

قَالَ أَبُو عَبَلِرَمِن : الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةً قِيلَ : إِنَّهُ مِنَ الصَّحِيفَةِ غَيْرُ مَسْمُوعَةِ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ ؟ قَالَ : مِنْ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ ؟ قَالَ : مِنْ سَمِعْتَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ ؟ قَالَ : مِنْ سَمُرَةً ، وَلَيْسَ كُلُّ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَحِّحُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ؛ قَوْلَهُ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مِمَّنْ سَمِعْتَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ ؟ .

• [٧١١٤] أَخْبُ وَ تُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَهَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَاهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

## ٨- قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

• [٧١١٥] أَخْبِعْ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمِ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ

<sup>=</sup> وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص ١٢٦): «وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره، وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به». اه..

وقال ابن قدامة في «المغني» (٨/ ٢٢٢): «فأما حديث سمرة فلم يثبت ، قال عنه أحمد: إنها سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس هذا منها ، ولأن الحسن أفتى بخلافه ، فإنه يقول: لا يقتل الحر بالعبد ، وقال: إذا قتل السيد عبده يضرب ، ومخالفته له تدل على ضعفه» . اه. وانظر ماسيأتي برقم (٧١٢٩) ، (٧١٣٠) من وجهين آخرين عن قتادة .

<sup>• [</sup>٧١١٧] [التحفة: دت س ق ٤٥٨٦] [المجتبير: ٤٧٨٠].

<sup>\* [</sup>٧١١٤] [التحفة: دت س ق ٥٨٦] [المجتبئ: ٧٨١].

#### الييَّهُ الْهُ بِرُولِلسِّبَائِيُّ





ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ ، سَمِعَ طَاوُسًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ النَّبِيِّ عَيِّ فِي ذَلِكَ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ ، فَقَالَ : كُنْتُ بَنْ حُجْرَتِي (امْرَأَتَيَّ) ( ) فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ (بِمِسْطَحٍ) ( ) فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى النَّبِيُ عَيِّ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ( ) ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا .

\* [٧١١٥] [التحفة: دس ق ٣٤٤٤] [المجتبئ: ٢٧٨٧] • اختلف في هذا الإسناد على عمروبن دينار؛ فرواه ابن جريج عنه عن طاوس عن ابن عباس عن عمر؛ أخرجه أبو داود (٢٥٧١)، وابن ماجه (٢٦٤١)، والدارمي (٢٣٨١)، والدارقطني (٣/ ١١٥) من طريق أبي عاصم.

وأخرجه النسائي كما هنا من طريق حجاج بن محمد، وأحمد (٣٦٤/١) من طريق عبدالرزاق، وابن بكر البرساني جميعًا عن ابن جريج عن عمرو بن دينار به .

وقوله: «أن تقتل بها» شاذة لم ترد في غير هذه الرواية، وشك فيها عمروبن دينار كما ذكر البيهقي في «سننه»، فقد قال بعد إيراد الحديث (٨/ ١١٤): «ثم شك فيه عمروبن دينار، والمحفوظ أنه قضي بديتها على عاقلة القاتلة». اهـ.

وقال المنذري في «مختصر السنن» (٦/ ٣٦٧): «وقوله: (وأن تقتل): لم يذكر في غير هذه الرواية ، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة». اهـ.

وأخرجه بدونها عبدالرزاق (۱۰/ ۵۸)، والدارقطني (۳/ ۱۱۷)، والحاكم (۳/ ۵۷۰) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به .

وخولف ابن جريج في وصله؛ فرواه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة (٤٥٧٣)،، والبيهقي (٨/ ٤٧) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عمر، لم يذكر فيه ابن عباس، وليس فيه الأمر بقتل المرأة بالمرأة.

وتابع عمروبن دينار على هذا الإرسال: ابن طاوس رواه عنه ابن جريج عند عبدالرزاق (٥٨/١٠)، وابن عيينة عند البيهقي (٨/١١)، كلاهما عن ابن طاوس عن أبيه عن عمر، به . =

<sup>(</sup>١) كذا ضبط الياء في (ل) ، وفي «المجتبئ»: «امرأتين».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «المسطح عمود خيمة . . .» .

<sup>(</sup>٣) بغرة: الغرة: عبد أو أمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عُشْر الدية. (انظر: شرح النووى على مسلم) (١١/ ١٧٥).





## ٩- الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

- [٧١١٦] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُ ، قَالَ : خَبْرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَىٰ أَوْضَاحٍ (١) لَهَا ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ الله عَيَّ إِنها .
- [٧١١٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ يَبُوهِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا عَلَىٰ جَارِيةٍ، ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَأَدْرَكُوهَا يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا عَلَىٰ جَارِيةٍ، ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَأَدْرَكُوهَا وَبِهَا رَمَقُ، فَجَعَلُوا يَتَنَبَعُونَ بِهَا النَّاسَ: أَهُو هَذَا، أَهُو هَذَا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرُضِحَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرِيْنِ.

وفي «علل الترمذي الكبير» (٢/ ٥٨٦): «قال أبو عاصم: رأيت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا الحديث. وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: (هو حديث صحيح رواه حمادبن زيد وابن عيينة، عن عمروبن دينار، عن طاوس، أن عمر نشد الناس، ولا يقولون فيه: عن ابن عباس، وابن جريج حافظ)». اه..

وللحديث أصل في «الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة هيئ : «أن عمر نشد الناس من سمع النبي عَيِّةٌ قضى في السقط ، فقال المغيرة : أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أَمّة» .

أخرَجه البخاري (٢٩٠٨، ٧٣١٧)، ومسلم (١٦٨٢)، وفي لفظ مسلم: «جعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغُرّة لما في بطنها».

<sup>(</sup>١) **أوضاح:** هي نوع من الحلي يعمل من الفضة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وضح).

<sup>\* [</sup>٧١١٦] [التحفة: خ س ١١٨٨] [المجتبئ: ٤٧٨٣] • أخرجه البخاري (٦٨٨٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة به .

<sup>\* [</sup>٧١١٧] [التحفة: س ١١٤٠] [المجتبئ: ٤٧٨٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٢٦٢) من وجه آخر عن أبان، بنحوه.

• [٧١١٨] أَضِرُا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَعُودِيُّ فَرَضَحَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، فَأَدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأْتِي يَهُودِيُّ فَرَضَحَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا. قَالَ: بِهَا رَسُولُ اللّه عَيْلِيْ، فَقَالَ: (مَنْ قَتَلَكِ؟ فَلَانْ؟). فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا. قَالَ: (فَلَانْ؟) حَتَىٰ سَمَّى الْيَهُودِيَّ. قَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ. فَأَخِذَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّه عَيْلِ فَرُضِحَ رَأْسُهُ بِحَجَرِيْنِ.

## • ١ - سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

- [٧١١٩] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ : ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا يَحِلُ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا يَحِلُ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا يَحِلُ قَتُلُ مَنْ لِمِ اللّهَ عَلَيْهِ مَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ مَ ، وَرَجُلٌ يَعْتُلُ مُسُلِمَا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُحَارِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ مُسُلِمَا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُحَارِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ مَنْ الْأَرْضِ ) (١) .
- [٧١٢٠] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ طَرِيفٍ ،

<sup>\* [</sup>۷۱۱۸] [التحفة: ع ۱۳۹۱] [المجتبئ: ۵۷۸۵] ● أخرجه البخاري (۲٤۱۳، ۲۷۲، ۲۷۲۳)
۲۷۲، ۱۸۸۶، ۱۸۸۶)، ومسلم (۱۲۷/۱۲۷۷) من طريق همام به.

والحديث سيأتي من طريق آخر عن أنس بن مالك برقم (٧١٥٥).

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٧٠٠) من وجه آخر عن إبراهيم بن طهمان .

<sup>\* [</sup>٧١١٩] [التحفة: د س ١٦٣٢] [المجتبئ: ٢٨٧٤].





عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاجُحَيْفَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلِيًّا فَهُمَا الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةُ (''، وَسُولِ اللَّه عَلِيًّا اللَّه عَبْدًا فَهُمّا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْنَا: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ إِلَّا أَنْ يُعْطِي اللَّهُ عَبْدًا فَهُمّا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْنَا: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فَيهَا الْعَقْلُ وَ (فِكَاكُ) ('') الْأُسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

- [٧١٢١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَاعَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّه عَلِيٌّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ إِلَّا صَحِيفَةً فِي قِرَابِ (٣) سَيْفِي ، فَلَمْ يَرَالُوا بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ إِلَّا صَحِيفَةً فِي قِرَابٍ (٣) سَيْفِي ، فَلَمْ يَرَالُوا بِهِ حَتَّىٰ أَحْرَجَ الصَّحِيفَة ، فَإِذَا فِيهَا : «الْمُؤْمِثُونَ (تَكَافَأُ) (٤) دِمَاؤُهُمْ ، (وَ) يَسْعَى حَتَّىٰ أَحْرَجَ الصَّحِيفَة ، فَإِذَا فِيهَا : «الْمُؤْمِثُونَ (تَكَافَأُ) (٤) دِمَاؤُهُمْ ، (وَ) يَسْعَى بِذِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَلْ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي (عَهْدِو) (٥) .
- [٧١٢٢] أخبر أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي

ف: القروبين

<sup>(</sup>١) **برأ النسمة :** خَلَق كل ذات روح . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ل) بفتح الفاء ، وهي تضبط بالفتح والكسر أيضًا .

<sup>\* [</sup>۷۱۲۰] [التحفة: خ ت س ق ۱۰۳۱۱] [المجتبئ: ۷۷۸۷] • أخرجه البخاري (۱۱۱، ۲۹۰۳،۳۰٤۷) من طريق مطرف به .

<sup>(</sup>٣) قراب: وعاء من الجلد يشبه الجراب يضع فيه الراكب سيفه وسوطه مع طعامه. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٦٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «تتكافأ».

<sup>(</sup>٥) صحح على آخرها في (ف)، وهذا الحديث تقدم من وجه آخر عن قتادة برقم (٧١١١) وهو في «الصحيح» من وجه آخر دون قوله: «المؤمنون تكافأ دماؤهم».

<sup>\* [</sup>٧١٢١] [التحفة: س ١٠٢٧٩] [المجتبى: ٨٨٨٤].

#### الشُهَاكِكِبُولِلنِّيبَائِيّ



إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْتَرِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ (تَفَشَّعَ) (١) بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنِي عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدَا فَحَدُّثْنَا بِهِ . قَالَ : مَاعَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّه فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَهْدَا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا : اللَّهُ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا : (اللَّهُ مِنُونَ (تَكَافَأُ) (٢) دِمَا وُهُمْ ، يَسْعَى بِلِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، لَا يُغْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَاذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ . (مُخْتَصَرُ) (٢) .

# ١١- تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ (١)

• [٧١٢٣] أَخْبَى أَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عُيَيْنَةً قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرَةً : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «أي: فشا وانتشر». اه.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «تتكافأ».

 <sup>(</sup>٣) ضبب على أولها والفراغ قبلها في (ل)، وهذا الحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه. وانظر
 التعليق على ما تقدم برقم (٧١١١) انظر ما سيأتي برقم (٨٩٣٦).

<sup>\* [</sup>٧١٢٢] [التحفة: س ١٠٢٥٩] [المجتبئ: ٥٨٧٩]

<sup>(</sup>٤) المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:عهد).

<sup>\* [</sup>۷۱۲۳] [التحفة: د س ۱۱۲۹۶] [المجتبئ: ٤٧٩٠] • أخرجه أبو داود (۲۷۲۰)، وأحمد (٥/ ٣٦، ٣٦) والحاكم (٢/ ٢٥٢) من طريق عيينة به .

قال البزار (٩/ ١٢٩): «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي ﷺ إلا أبو بكرة ، وله عن أبي بكرة طرق ، وعيينة حدث عنه شعبة وغيره ، بصري معروف» . اهـ.

والحديث يأتي بنحوه من وجه آخر عن أبي بكرة برقم (٨٩٩٩).

#### كَانْكَ الْمُتَكَامِّةُ





- [٧١٢٤] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ أَبُوعَمَّارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ أَبُوعَمَّارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي بَكُرةَ قَالَ : يُونُسُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرُمُلَةً ، عَنْ أَبِي بَكُرةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلِيْهِ : ﴿ مَنْ قَتَلَ تَفْسَا (مُعَاهَدًا) (١) بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلِيهِ : ﴿ مَنْ قَتَلَ تَفْسَا (مُعَاهَدًا) (١) بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَبَةُ ، أَنْ (يَشُمَّ) (٢) (رِيحَهَا) » .
- [٧١٢٥] أخبر مَحْمُودُ بن عَيْلانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضُو ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بنِ يَسَافٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بنِ مُخَيْمِرَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْلِا قَالَ: (مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ (٣) لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَنِعِينَ عَامًا » .

<sup>(</sup>١) ضبب على آخرها في (ل) ، ووقع في «المجتبي»: «معاهِدة».

<sup>(</sup>٢) بضم الشين وبفتحها.

<sup>\* [</sup>۲۱۲۵] [التحفة: س ۱۱۲۵] [المجتبئ: ۲۷۹۱] • أخرجه أحمد (۳۸/۰) من طريق إساعيل به، وصححه ابن حبان (۲۸۸۲)، من وجه آخر عن يونس به. وسوف يأتي برقم (۸۹۹۹) من طريق حمادبن سلمة، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، وقال النسائي بعده: «الصواب حديث ابن علية، وابن علية أثبت من حماد». اهد. وبنحو ذلك قال البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۲۲۸)، وانظر «السير» (۲۹۲/۲).

والحديث بهذا الإسناد والمتن يأتي برقم (٨٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) أهل الذمة: من دخل في عهد المسلمين وأمانهم من أهل الكتاب من النصارئ واليهود. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذمم).

<sup>\* [</sup>۷۱۲٥] [التحفة: س ١٥٦٥٩] [المجتبئ: ٤٧٩٢] • أخرجه أحمد (٢٣٧/٤) من طريق منصور به.

قال ابن معين في القاسم بن مخيمرة: «لم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي ﷺ . اه. . وهو ثقة . وانظر «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٣٧) .

#### السُّهُ وَالْهُ مِنْ وَلِلنَّسِمُ الْأَيْ





• [٧١٢٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، وَهُو : ابْنُ مُعَاوِية ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، وَهُو : ابْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جُنَادَة بْنِ مُعَاوِية ، قَالَ : حَدْثَنَا الْحَسَنُ ، وَهُو : ابْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جُنَادَة بْنِ أَمِينَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يَنِيدٌ : (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَمِيهُ مَنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا) . أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا) .

## ١٢ - سُقُوطُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

[٧١٢٧] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّئني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ غُلَامًا لأَنُاسٍ فُقْرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأَنَّاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيِّ عَلَيْةً، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْتًا.

\* [۷۱۲٦] [التحفة: س ٨٦١٦] [المجتبئ: ٤٧٩٣] • أخرجه أحمد (١٨٦/٢)، والحاكم (١٢٦/٢) من طريق مروان به، وهو عند البخاري (٣١٦٦) من طريق عبدالواحد ابن زياد، عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا به.

وتابع عبدالواحد أبو معاوية عند ابن ماجه (٢٦٨٦)، وعمروبن عبدالغفار الفقيمي عند الإسهاعيلي؛ قاله الحافظ في «الفتح»، ونقل عن الدارقطني ترجيحه لرواية مروان – على انفرادها – من أجل أن فيها زيادة رجل، وأجاب الحافظ عن ذلك بأن سهاع مجاهد من عبدالله بن عمرو ثابت، وليس هو بمدلس، فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولا من جنادة، ثم لقي عبدالله بن عمرو. والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٩٧).

\* [۷۱۲۷] [التحفة: د س ۱۰۸۶۳] [المجتبئ: ۷۹۷۶] • أخرجه أبو داود (٤٥٩٠)، وأحمد (٤٣٨/٤) من طريق معاذبن هشام به .

قال البزار (٩/ ٧١): «وهذا الحديث لانعلم رواه عن النبي ﷺ إلا عمران بن حصين وحده، وقد روي عن عمران من طريق آخر، وهذا الطريق أحسن من الطريق الآخر». اه.. وقال الطبراني في «الأوسط»: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا هشام، تفرد به معاذ». اه.. والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» (٨٦٢١) في ترجمة معاذ بن هشام.

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٦٣): «هذا إسناد قوى رجاله ثقات ، وهو حديث مشكل =





## ١٣ - الْقِصَاصُ (١) فِي السِّنِّ

- [٧١٢٨] أَخْبِى إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (كِتَابُ اللَّه الْقِصَاصُ).

  رَسُولُ اللَّه ﷺ: (كِتَابُ اللَّه الْقِصَاصُ).
- [٧١٢٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : (مَنْ قَتَلَ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) (٢) .
- [٧١٣٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَة ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : حَمَّنْ أَخْصَىٰ عَبْدَهُ أَخْصَىٰ عَبْدَهُ وَمَنْ جَدَعْ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ » . اللَّفْظُ لِإِبْنِ بَشَارٍ (٣) .

<sup>=</sup> اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه». اهـ. وانظر «سنن البيهقي الكبرئ» (٨/ ١٠٥).

<sup>(</sup>١) القصاص: معاقبة الجاني بمثل ما جنى . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قصص) .

<sup>★ [</sup>٧١٢٨] [التحفة: س ١٨٥] [المجتبئ: ٤٧٩٥] • أخرجه البخاري (٢٧٠٣، ٤٤٩٩، ٤٤٩٩، ٢٧٠٣) من طريق حميد به. وفي بعض الروايات قصة كسر الربيع لثنية جارية من الأنصار وطلبهم القصاص.

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن قتادة برقم (٧١١٢).

<sup>\* [</sup>٧١٢٩] [التحفة: دت س ق ٥٨٦] [المجتبئ: ٤٧٩٦].

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن هشام برقم (٧١١٢).

<sup>\* [</sup>٧١٣٠] [التحفة: دت س ق ٤٥٨٦] [المجتبين: ٧٩٧٤].

#### السُّبَاكِيبَوللسِّبَائِيِّ





## ١٤ - الْقِصَاصُ فِي الثَّنِيَةِ (٢)

• [٧١٣٧] أَخْبِى كُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشُرّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَقَضَى نَبِيُّ اللّه ﷺ فَيَالِيْهُ

<sup>(</sup>١) **لأبره:** أي جعله بارًا في يمينه لا حانثًا؛ أي صنع له ما أقسم عليه. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢١٧/١٢).

<sup>\* [</sup>۷۱۳۱] [التحفة: م س ۳۳۲] [المجتبئ: ۷۹۸٤] • أخرجه مسلم (۱۲۷٥) من طريق عفان به .
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٧/ ٢٥٢): «وأما ماوقع في «صحيح مسلم» من وجه آخر
عن أنس أن أخت الربيع جرحت إنسانا . . . فذكره . وفيه : فقالت أم الربيع : يارسول الله أيقتص
من فلانة . فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظ وإلا فهو وهم من بعض رواته ويستفاد إن كان
مخفوظا أن لوالدة الربيع صحبة» . اه. .

والحديث سيأتي من وجه آخر عن أنس برقم (٧١٣٢)، (٧١٣٣).

<sup>(</sup>٢) **الثنية :** إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم : ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ثنى) .





بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَخُوهَا أَنْسُ بْنُ النَّصْرِ: تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةً! لَا- وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ - لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَائَةً . قَالَ : وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ (أُوِ)(١) الْأَرْشَ (٢)، فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا - وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ - رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهُ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ لَأَبْرَهُ (٣) .

• [٧١٣٣] أخب را مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ تَنِيَّةً جَارِيَةٍ فَطَلَعُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ ، فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ، فَأَبَوْا فَأَتُوا النَّبِيِّ عَيْكُمْ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، قَالَ أَنسُ بْنُ النَّضْرِ: يَارَسُولَ اللَّهِ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ. قَالَ: ﴿يَا أَنْسُ ، كِتَابُ الله الْقِصَاصُ ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا وَقَالَ : ﴿ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّه مَنْ 

وأخرجه مسلم (١٦٧٥) من طريق حماد عن ثابت عن أنس بلفظ مختلف ونصه: «أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا . . .» الحديث. وفيه: «فقالت أم الربيع يارسول الله أيقتص من فلانة واللَّه لايقتص منها . . . إلخ» وعلقه البخاري (الديات باب ١٤) بصيغة الجزم فقال: «وجرحت أخت الربيع إنسانًا فقال النبي: القصاص» وفي القصتين - كما ذكر الحافظ في «الفتح» (٢١/ ٢١٥) - مغايرات منها : هل الجانية الربيع أو أختها؟ وهل الجناية =

<sup>(</sup>١) في (م): «و» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأرش: دية الجراحات. (انظر: الصحاح، مادة: أرش).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم من وجه آخر عن أنس برقم (٧١٣١).

<sup>\* [</sup>٧١٣٢] [التحفة: س ٢٠٥] [المجتبئ: ٤٧٩٩].

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن أنس برقم (٧١٣١).

<sup>\* [</sup>٧١٣٣] [التحفة: س ق ٦٣٦] [المجتيع: ٤٨٠٠] • أخرجه البخاري (٢٧٠٣، ٢٨٠٦، ٦٨٩٤، ٤٦١١، ٤٥٠٠، ٤٤٩٩) من طرق عن حميد عن أنس.





# ١٥- الْقُوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ وَذِكْرُ احْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِحَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِي ذَلِكَ

• [٧١٣٤] أَخْبِى أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ (يُعْرَفُ أَبَا الْجَوْزَاءِ)(١) بَصْرِيٌّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلِ، فَانْتَرَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ: ثَنَايَاهُ، فَاسْتَعْدَىٰ (٢) عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ (٣) إِنْ شِثْتَ فَاذْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ .

قال الحافظ في «الفتح» (٢٢/١٢): «اعترض الدارقطني على مسلم في تخريجه طريق محمدبن سيرين عن عمران وهو لم يسمع منه ، وأجاب النووي بها حاصله أن المتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول ، وهو كما قال» . اه. .

كسر الثنية أو الجراحة؟ وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر؟ وقد رجَّح البعض رواية البخاري، ورجح بعض ثان رواية مسلم، وذهب بعض آخر إلى أنهما قصتان مختلفتان محفوظتان . انظر : «السنن الكبرى» للبيهقى (٨/ ٦٤)، و«المحلي» (١٠/ ٤٠٩)، و«شرح النووي على مسلم» شرح حديث (١٦٧٥)، و«فتح الباري» (٢١/ ٢١٥)، ومقدمة «الفتح» (ص٦٨)، و«التلخيص الحبير» (٤/ ١٥)، و«الإصابة» (٧/ ٦٤٢)، و«تغليق التعليق» (٥/ ٢٤٩). والحديث سيأتي بنفس الإسناد برقم (٨٤٢٩).

ورواية حماد بن سلمة تقدمت برقم (٧١٣١).

<sup>(</sup>١) ضبب على : «أبا» في (ل) ، ووقعت الجملة في (م) ، (ف) : «يعرف بالجوزاء» .

<sup>(</sup>٢) فاستعدى: فاستعانه واستنصره. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٣) الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس المحيط، مادة: فحل).

<sup>\* [</sup>٧١٣٤] [التحفة: م س ١٠٨٤٠] [المجتبئ: ٤٨٠١] ● أخرجه مسلم (٢١/١٦٧٣) عن أحمد بن عثمان به .

#### فكالخالقينانة





- [٧١٣٥] أَخْبِ رُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَنِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَى عَرُوبَةً ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عَضَى مَثَلِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع
- [٧١٣٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ . (وَأَخْبَرَنَا) (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ: عَنْ زُرَارَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ يَعْلَى رَجُلًا ، فَعَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَنَزَعَ ثَنِيّتَهُ ، قَالَ يَعْفُى الْفَحْلُ ، فَعْضَ الْفَحْلُ ، فَعَضَ الْفَحْلُ ، فَعَضَ الْفَحْلُ ، فَعَضَ الْفَحْلُ ، فَعَضَ الْفَحْلُ ، لَا فِيَةً لَهُ .

اللَّفْظُ لإبْنِ بَشَّارٍ .

<sup>=</sup> وقد قدم مسلم في الباب حديث شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن عمران بن حصين ، وهو الطريق الآتي بعد حديث ، وقد أثبت ساعه منه أحمد كما في «العلل» (٣٥٢٦) ، وابن معين كما في «مراسيل ابن أبي حاتم» (ص ٣٩) .

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ف) : «على» .

<sup>\* [</sup>۷۱۳0] [التحفة: خ م ت س ق ۱۰۸۲۳] [المجتبئ: ٤٨٠٢] • أخرجه ابن ماجه (٢٦٥٧) من طريق سعيد به . وانظر الطرق التالية عن قتادة .

<sup>(</sup>٢) على الفراغ قبلها في (ف) علامة لحق ، وليس شيء في الحاشية .

<sup>\* [</sup>۷۱۳٦] [التحفة: خ م ت س ق ۱۰۸۲۳] [المجتبئ: ۴۸۰۳] • أخرجه البخاري (۲۸۹۲)، ومسلم (۱۳۷۳/ ۱۸) من طريق شعبة به .

#### السيناكيبركلسياني





• [٧١٣٨] (أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوهِ شَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَرَارَةُ بْنُ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ ، أَنَّ ) (٣) رَجُلًا عَضَ ذِرَاعَ رَجُلٍ ، فَانْتَرَعَ ثَنِيَّتُهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَعْمَ الْفَحْلُ » . فَقَالَ : ﴿ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ » . فَقَالَ : ﴿ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ » . فَأَبْطَلَهَا .

## ١٦ - الرَّجُلُ يَدُفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

• [٧١٣٩] أخبرُ مَالِكُ بْنُ الْحَلِيلِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُثْيَةً، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُثْيَةً، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمُ مَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ سِنَّهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ضبب عليها في (ل). ونَدَرَت؛ أي: سقطت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ندر).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في هذا الحديث حتى قوله: «أن رجلا» في الحديث الذي بعده سقط من (م)، وكأنه انتقال نظر من الناسخ، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٧١٣٧] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٨٢٣] [المجتبئ: ٤٨٠٤]

 <sup>(</sup>٣) من (ل)، (ف)، ومثله في «تحفة الأشراف»، و«المجتبى»، وسقط من (م)، وانظر التعليقة
 السابقة في الحديث الذي قبله.

<sup>\* [</sup>٧١٣٨] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٨٢٣] [المجتبئ: ٤٨٠٥] • أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٢٢٣) من هذا الوجه عن قتادة .





# (يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ (١) (فَأَطلَّهَا) (٢).

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٧١٤١] أَخْبَرِنَى عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

<sup>(</sup>١) البكر: الجمل القوي. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بكر).

 <sup>(</sup>۲) كذا في (م)، (ل)، وكتب عندها في حاشية (م) عبارة كأنها: «لعلها: فأبطلها». ووقعت في
 (ف) مصرحًا بها: «فأبطلها». وأطلها: أي أهدرها ولم يجعل لها دية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: طلل).

<sup>\* [</sup>٧١٣٩] [التحفة: س ١١٨٤٧] [المجتبئ: ٢٠٨٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه . وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٥٧) ، وابن الجعد في «مسنده» (٢٤٨) ، والطيالسي (١٤٢١) من طريق شعبة به .

 <sup>(</sup>٣) من (ل)، ومثله في «تحفة الأشراف»، و«المجتبئ»، وترجمة محمد من «تهذيب الكمال»
 (٥٠٦/٢٥)، ووقع في (م)، (ف): «عدي»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «العجل»، وفوقها علامة كأنها علامة حاشية، وليس بالحاشية شيء.

<sup>(</sup>٥) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وانظر الأوجه التالية عن يعلى .

<sup>\* [</sup>٧١٤٠] [التحفة: س ١١٨٤٧] [المجتبئ: ٤٨٠٧].

#### السُّبَ الْكِبِرُ وَلِلْسِّبَ إِنِيِّ





- [٧١٤٢] أخبر عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِ و ،
   عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيتُهُ فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ ، فَأَهْدَرَهَا .
- [٧١٤٣] أخبعرًا عَبْدُالْجَبّارِ بْنُ الْعَلَاءِ مَرَّةَ (أُخْرَىٰ)<sup>(٣)</sup>، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍ و ،

<sup>(</sup>١) في (ل): «ثنيتيه» ، وكأنها كذلك في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ف): «لهما فأبطلهما».

<sup>\* [</sup>۷۱٤۱] [التحفة: س ق ٤٥٥٤-س ق ۱۱۸۳۵] [المجتبئ: ٤٨٠٨] • أخرجه ابن ماجه (٢٦٤١)، وأحمد (٤/ ٢٢٢)، والطحاوي (٣/ ٢٢٣)، والطحاوي (٣/ ٢٢٣) من طريق ابن إسحاق به .

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٦٥/١١): «تفرد به محمدبن إسحاق بهذا الإسناد، والمحفوظ حديث عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، كذلك رواه غير واحد عن عطاء والله أعلم». اهـ.

ولذلك قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٧٧): «يخالف فيه». اهـ.

قال ابن حجر في «التهذيب»: «وقد ذكره البخاري وقال: يخالف فيه، يعني: ابن إسحاق». اهـ. فالحديث رواه غير واحد عن عطاء بغير هذا، وهذا مايفسره النسائي في الأوجه المذكورة بعد هذا.

<sup>\* [</sup>٧١٤٢] [التحفة: خ م د س ١١٨٣٧] [المجتبين: ٤٨٠٩].

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ف)، وكتبها في (ل)، ثم ضرب عليها، وكتب بدلا منها: «أخبرني»، وضبب عليها.





عَنْ عَطَاءِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ، عَنْ يَعْلَىٰ. وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ، أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَ يَدَهُ، صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ، عَنْ يَعْلَىٰ، أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَ يَدَهُ، فَانْتُرْعَتْ ثَنِيَتُهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْدٍ، فَقَالَ: (يَدَعُهَا تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ فَانْتُرْعَتْ ثَنِيَتُهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْدٍ، فَقَالَ: (يَدَعُهَا تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ اللَّهَ عَلَىٰ النَّبِيِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

- [٧١٤٤] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهَ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَطَاء ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا ، فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ الآخَرُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَحْدَرُهُ النَّبِيُ ﷺ .
- [٧١٤٥] أَضِرُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أَمْيَةً قَالَ : غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي لَمُنْ قَالَ : غَرُوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَرَعَ إِلَى النَّبِيِّ وَقِيلٍ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيْتَهُ ، وَقَالَ : إِصْبَعَهُ (فَأَنْدَرَ) (١) ثَنِيْتَهُ فَسَقَطَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ وَقِيلٍ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيْتَهُ ، وَقَالَ : إِضْبَعَهُ (فَأَنْدَرَ) (١) ثَنِيْتَهُ فَسَقَطَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ وَقِيلٍ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيْتَهُ ، وَقَالَ : (أَفَيْدَعُ عُلِكُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهُ ا؟!) .

<sup>\* [</sup>۷۱٤٣] [التحفة: خ م د س ۱۱۸۳۷] [المجتبئ: ۲۸۱۰] • أخرجه البخاري (۲۲۲۰، ۲۲۲۳) و أحمد (۲۲۲، ۲۹۷۳)، وأحمد (۲۲۲، ۲۹۷۳)، وأبو داود (۲۸۸۶)، وأحمد (۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲) من طريق ابن جريج به . وتابعه همام عند مسلم (۲۲۲/۲۲).

<sup>\* [</sup>١١٤٤] [التحفة: خ م د س ١١٨٣٧] [المجتبئ: ٤٨١١].

<sup>(</sup>١) عندها في حاشية (م) عبارة كأنها : «لعلها : فندرت» ، وضبب عليها في (ل) .

<sup>\* [</sup>٧١٤٥] [التحفة: خ م د س ١١٨٣٧] [المجتبئ: ٤٨١٢].

#### البتئنوالكيبوللشنائي





- [٧١٤٦] أَخْبُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، (عَنِ) ابْنِ يَعْلَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِمِثْلِ (فِي) الَّذِي عَضَ ، فَنَدَرَتْ ثَنِيتُهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ : ﴿ لَا دِيَةَ لَكَ ﴾ (١) .
- [٧١٤٧] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ بُدَيْل بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَىٰ بْنِ مُنْيَةً ، أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَىٰ بْنِ مُنْيَةً عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ ، وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَتُهُ ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّه عَيَالَةٍ ، وَقَالَ : < (أَيَدَعُهَا فِي فِيهِ) ( ` يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ ؟ ! » . ( أَيدَعُهَا فِي فِيهِ ) . ( أَيدَا عُلَم
- [٧١٤٨] أَخْبِ لَ أَبُو بَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، وَاسْمُهُ: أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابِ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَمَّارٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَن ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ (بِذِرَاعِهِ)، فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا (٣)، فَأَنْدَرَ ثَنِيَتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ

هد: مراد ملا

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يذكره المزي في «التحفة» ، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر .

<sup>\* [</sup>٧١٤٦] [التحفة: خ م د س ١١٨٣٧] [المجتبئ: ٤٨١٣] . أخرجه مسلم (١٦٧٣/١٨)، وأحمد (٢٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ضبب في (ل) على آخرها وأول الكلمة بعدها ، ووقع السياق في «المجتبى» هكذا: «أيدعها في فيك تقضمها».

<sup>\* [</sup>٧١٤٧] [التحفة: خ م دس ١١٨٣٧] [المجتبع: ٤٨١٤] • أخرجه مسلم (١٦٧٤) من طريق معاذبن هشام به .

<sup>(</sup>٣) **نترها:** جذبها في قوة . (انظر : مختار الصحاح ، مادة :نتر) .



إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، فَقَالَ: (يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ!) فَأَبْطُلَ ثَنِيَّتُهُ .

## ١٧ - الْقَوَدُ مِنَ الطَّعْنَةِ

- [٧١٤٩] أَضِعْ وَهْبُ بْنُ بِيَانِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِع، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ ﴿ يَقْسِمُ شَيْنًا أَقْبَلَ رَجُلٌ ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِعُرْجُونٍ (١١) كَانَ مَعَهُ، (فَخْرَجَ)(٢) الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ : (تَعَالَ فَاسْتَقِدْ) . فَقَالَ : بِلْ عَفَوْتُ .
- [٧١٥٠] أخْبَرنى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى ، يُحَدِّثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِع ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا ، إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِعُرْجُونِ كَانَ مَعَهُ ، فَصَاحَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «تَعَالَ فَاسْتَقِدْ». فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

 <sup>\* [</sup>۷۱٤٨] [التحفة: خ م د س ۱۱۸۳۷] [المجتبئ: ٤٨١٥].

۱۵ (۹۰ پ ]

<sup>(</sup>١) بعرجون: العرجون هو العود الأصفر الذي فيه أغصان البلح. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (۸/ ۳۲).

<sup>(</sup>٢) ضبب عليها في (ل) ، وفي الحاشية : «فجرح» بمعجمة تحتية ، وضبب عليها أيضا .

<sup>\* [</sup>٧١٤٩] [التحفة: د س ٤١٤٧] [المجتبئ: ٤٨١٦] ♦ أخرجه أبوداود (٤٥٣٦)، وأحمد (٣/ ٢٨) من طريق ابن وهب به ، وصححه ابن حبان (٦٤٣٤) .

وعبيدة بن مسافع قال عنه ابن المديني: «مجهول ، لا أدري سمع من أبي سعيد أم لا».

<sup>\* [</sup>٧١٥٠] [التحفة: دس ٤١٤٧] [المجتبئ: ٤٨١٧].





## ١٨ - الْقُودُ مِنَ اللَّطْمَةِ

• [٧١٥١] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عُبَيْدُاللَّهِ) (١) ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبْيْرِ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَطَمَهُ الْعَبَاسُ ، (فَجَاءُوا) (٢) قَوْمَهُ ، فَقَالُوا : لَيَلْطِمَنَهُ كَمَا لَطَمَهُ ، فَلَبِسُوا السِّلَاحَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيَيْةٍ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالُوا : لَيَلْطِمَنَهُ كَمَا لَطَمَهُ ، فَلَبِسُوا السِّلَاحَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيَيْةٍ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالُوا : لَيَلْطِمَنَهُ كَمَا لَطَمَهُ ، فَلَبِسُوا السِّلَاحَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيَيْةٍ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالُوا : لَيُطْمِنَ أَكُومُ عَلَى اللَّهِ؟ قَالُوا : أَنْتَ . فَقَالَ : ﴿ وَإِنَّ الْعَبَاسَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، لَا تَسْبُوا أَمْوَاتِنَا ، فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا » . فَجَاءَ الْقَوْمُ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ ، اسْتَغْفِرْ لَنَا .

### ١٩ - الْقَوَدُ مِنَ الْجَبْلَةِ

• [٧١٥٢] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) (٣) بِنُ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ

<sup>(</sup>١) من (ل)، (ف)، وكذا هو في «المجتبئ»، و«تحفة الأشراف»، وهو عبيدالله بن موسى، ووقع في (م): «عبدالله»، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وضبب على آخرها في (ل) ، ووقع في «المجتبى» : «فجاء» ، على المشهور .

 <sup>\* [</sup>۱۹۱۷] [التحفة: س ٥٥٤٥] [المجتبئ: ٤٨١٨] • أخرجه الترمذي (٣٧٥٩) عن القاسم بن دينار الكوفي عن عبيدالله مقتصرًا على قول النبي ﷺ: «العباس مني وأنا منه»، وأحمد (١/ ٣٠٠)، والحاكم (٣/ ٣٢٩) من طريق إسرائيل به.

قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل». اه.

وقال الذهبي في «السير» (٢/ ٩٩): «إسناده ليس بقوي». اه.

وفي إسناده عبدالأعلى بن عامر الثعلبي ، وهو ضعيف.

والحديث سيأتي مختصرًا بنفس الإسناد برقم (٨٣١٤).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): «مدني» ، وضبب بجوارها .



رَسُولِ اللّه ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا، فَقَامَ يَوْمَا فَقُمْنَا مَعَهُ حَتَىٰ لَمَا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدْرَكُهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنَا، فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَالِ أَبِيكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّه ، مَنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَلَا الْأَعْرَابِيُّ: لَا أَحْمِلُ لَكَ) (() حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَدُت بِرَقَبَتِي، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : لَا وَاللّهِ، لَا أُقِيدُكَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ ذَلِكَ ثَلَاثَ (مَرَّاتٍ) (()) ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا وَاللّهِ ، لَا أُقِيدُكَ ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْأَعْرَابِيُّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ ، فَقَالَ : ﴿عَرْمُتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي أَنْ لَا يَبْرَحَ مَقَالَ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ لِ رَجُلِ مِنَ الْقَوْمِ : ﴿ يَا فَلَانُ ، احْمِلُ لَهُ مَالَ بَعِيرِ شَعِيرًا ، وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْوَلُ اللّه ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (انْصَرِفُوا) . مُمَّا مَ مَنْ الْقَوْمِ : (انْ صَرَفُوا) . عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرٍ شَعِيرًا ، وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْولُ اللّه ﷺ : (انْصَرِفُوا) .

## • ٢ - الْقِصَاصُ مِنَ السَّلَاطِينِ

• [٧١٥٣] أَضِوْ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ بَصْرِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يُقِيْ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ .

<sup>(</sup>١) في (م): «أحملك». (٢) في (ل): «مرار».

<sup>\* [</sup>۲۱۵۲] [التحفة: دس ۱٤٨٠] [المجتبئ: ٤٨١٩] • أخرجه أبو داود (٤٧٧٥)، وابن ماجه (٢٠٩٣)، وأحمد (٢٠٩٣) من طريق محمد علال به . وهلال والد محمد هو : هلال بن أبي هلال المدني، لا يعرف .

وأما قصة الأعرابي وجبذه لرسول الله ﷺ فلها أصل في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ؛ أخرجه البخاري (٣١٤٩) ، ومسلم (١٠٥٧) .

 <sup>☀ [</sup>۷۱۰۳] [التحفة: دس ۱۰۶۱٤] [المجتبئ: ٤٨٢٠] • أخرجه أبو داود (٤٥٣٧)، والطيالسي
 (٥٤)، وأحمد (١/١١)، والحاكم (٤/ ٤٣٩) من طريق الجريري مطولا.





#### ٢١- السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَىٰ يَلِهِ

• [١٥١٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، عَنْ عَرْوَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ بَعَثَ أَبَاجَهُم بْنَ حُدَيْفَة مُصَدِّقًا (فَلَاجَهُ) (١ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ ، فَضَرَبَهُ أَبُوجَهُم ، فَأَتُوا لِخَدْيْفَة مُصَدِّقًا (فَلَاجَهُ) (١ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ ، فَضَرَبَهُ أَبُوجَهُم ، فَأَتُوا النَّبِيَ عَلَيْ ، فَقَالُوا : الْقَوَدَ يَارَسُولَ الله . فقالَ : ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ) . فَرَضُوا) (٢ ) فقالَ رَسُولُ الله عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ، قَالُوا : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى النَّسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ : (إِنَّ مَوْلَاءِ أَتُونِي يُرِيدُونَ الْقَوَد ، فَعَرَضْتُ نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ : (أَرَضِيتُمْ ؟) قَالُوا : نَعَمْ . فَأَلُوا : نَعَمْ . فَالُوا : نَعَمْ . فَأَلُوا : نَعَمْ . فَأَلُوا : نَعَمْ . فَأَلُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : (أَرْضِيتُمْ ؟) قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : (أَرْضِيتُمْ ؟) قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ وَمُخْبِرُهُمْ بُولُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ وَمُخْبِرُهُمْ مُرْضِاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ وَمُخْبِرُهُمْ مُرْضَاكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ وَمُعْبُولُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ النَّاسَ وَالْمُوا : نَعَمْ . فَخَطَبَ الْمُعُلُولُوا : نَعَمْ . فَخَلُوا .

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>=</sup> قال الذهبي في «الميزان» (١٠٥٠٣): «أبو فراس النهدي عن عمر لا يعرف روى عنه أبو نضرة حديث: أقص من نفسه ﷺ. اهـ.

وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٥٤٤): «وقد رواه علي بن المديني ، عن عبدالأعلى وربعي بن إبراهيم كلاهما عن الجريري ، وقال : إسناده بصري حسن ، وقال في موضع آخر : لا نعلم في إسناده شيئًا يطعن فيه ، وأبو فراس رجل معروف من أسلم روئ عنه أبو نضرة وأبو عمران الجوني» .

<sup>(</sup>١) الضبط من (ل) ، وفي (م): «فلاحه» بالحاء المهملة . ولاجّه: نازعه وخاصمه . (انظر: لسان العرب ، مادة : لجج) .

<sup>(</sup>٢) السياق في «المجتبئ» هكذا: «فقال: (لكم كذا وكذا). فلم يرضوا به، فقال: (لكم كذا وكذا). فرضوا به».

 <sup>☀ [</sup>۲۱۰۷] [التحفة: د س ق ۱٦٦٣٦] [المجتبئ: ٤٨٢١] • أخرجه أبو داود (٤٥٣٤)، وابن
 ماجه (٢٦٣٨)، وأحمد (٦/ ٢٣٢)، وابن حبان (٤٤٨٧) من طريق عبدالرزاق به.





## ٢٢ - الْقَوَدُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ

- [٥١٥٥] أخبر إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ هُعِبَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَأَتِي بِهَا النَّبِيُ عَلِيهِ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ «أَقْتَلَكِ فُلانٌ؟» فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا. قَالَ: «أَقْتَلَكِ فُلانٌ؟» فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ. فَدَعَا بِهِ فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟» فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ. فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ، فَقَتَلَهُ (بَيْنَ) حَجَرَيْنِ.
- [٧١٥٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>=</sup> قال ابن ماجه: «سمعت محمد بن يحيى يقول: (تفرد بهذا معمر، لاأعلم رواه غيره)». اهـ. وخالف يونس بن يزيد معمرًا؛ فرواه عن الزهري مرسلا.

ورواه البيهقي في «السنن» (٨/ ٤٩)، ورجح الموصول فقال في «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٥٩): «ومعمر بن راشد حافظ، قد أقام إسناده فقامت به الحجة». اهـ.

والحديث روي من طريق معمر عن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري عن عروة مرسلا، بنحوه؛ أخرجه عبدالرزاق (٩/ ٤٦٣).

<sup>\* [</sup>۱۹۵۷] [التحفة: خ م د س ق ۱۹۳۱] [المجتبئ: ۲۸۷۲] • أخرجه البخاري (۲۸۷۷، ۲۸۷۹) ومسلم (۱۹۷۲/۱۰) من طريق شعبة به. وقد تقدم من وجهِ آخر عن أنس برقم (۲۱۱۸).

<sup>(</sup>١) سرية: هي القطعة من الجيش، سميت سرية لأنها تسري ليلا في خفية لئلا ينذر بهم العدو فيحذروا أو يمتنعوا. (انظر: لسان العرب، مادة: سرا).

<sup>(</sup>٢) خثعم: اسم قبيلة. (انظر: فتح الباري) (٨/ ٧١).

### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلنَّهِ مِائِيٌّ





وَقَالَ: ﴿ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ اللهِ عَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿ أَلَا لَا تَوَاءَىٰ نَاوَاهُمَا (١٠) .

# ٢٣ - تَأْوِيلِ قَوْلِ اللّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعٌ إِلَامَعُرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]

[٧١٥٧] (الحارثُ بن مِسْكِينٍ) (٢) - (قِرَاءَةً عَلَيْهِ) (٣) - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍ و ،

(۱) **لا تراءى ناراهما:** لا ينبغي للمسلم أن ينزل بقرب الكافر بحيث يقابل نار كل منهما نار صاحبه ، حتى كأن نار كل منهما ترى نار الآخر (وتراءى: أصلها تتراءى). (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣٦/٨).

\* [٢١٥٦] [التحفة: دت س ٣٢٢٧-ت س ١٩٢٣] [المجتبئ: ٤٨٢٣] • اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله على إسهاعيل بن أبي خالد؛ فرواه أبو معاوية الضرير عند أبي داود (٣٦٤٥)، والحجاج بن أرطاة فيها ذكر الترمذي، وصالح بن عمرو فيها ذكر الترمذي في «علله»، ثلاثتهم عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله مرفوعًا به.

وخالفهم غيرهم ؛ فرواه أبوخالد الأحمر كها هنا ، وعبدة بن سليهان عند الترمذي (١٦٠٥) . وقال أبو داود : «رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرًا» . اهـ.

وكذا رواه أبو إسحاق الفزاري ومروان بن معاوية ، ومعتمر بن سليهان فيها ذكر الدارقطني جميعًا عن إسهاعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلا لم يذكروا جريرًا ، ورجح الأئمة المرسل.

قال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٦٨٦): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: (الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل). قلت له: فإن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة عن إسهاعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، فلم يعده محفوظًا». اه.

وقال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٤٦٤): «وهو الصواب» اهد. يعني: المرسل.

وكذا نقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٤/ ١١٩) تصحيح الأئمة للمرسل، وزاد على من تقدم أباحاتم الرازي.

(٢) كذا بجميع النسخ ، وفي «المجتبى» : «قال الحارث بن مسكين» .

(٣) زاد في «المجتبئ»: «وأنا أسمع».



عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] فَالْعَفْوُ: أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، وَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ: يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ ﴿وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ ﴿ذَالِكَ تَخَفِيكُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] (مَا)<sup>(١)</sup> كُتِبَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ كَانَ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ الدِّية .

 [٧١٥٨] أَخْبَرِنى (مُحَمَّدُ) (٢) بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الدِّيةَ، فَجَعَلَهَا عَلَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ تَخْفِيفًا (عَلَٰكُ) مَا كَانَ (عَلَٰكُ) بَنِي إِسْرَائِيلَ.

<sup>(</sup>١) في (ل): «مما» ، وهي رواية «المجتبى».

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦٨٨١ ، ٢٨٨١) من \* [٧١٥٧] [التحفة: خ س ٦٤١٥] [المجتبئ: ٤٨٢٤] طريق سفيان به .

وسيأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (١١١٢٤)، ومن وجه آخر عن مجاهد مرسلا برقم . (VIOA)

<sup>(</sup>٢) كأن فوقها في (ل): «بغدادي».

<sup>\* [</sup>٧١٥٨] [المجتبئ: ٤٨٢٥] • اختلف في هذا الحديث على عمروبن دينار؛ فرواه سفيان بن عيينة – وهو من أثبت الناس في عمرو – عند البخاري (٤٤٩٨)، وابن الجارود (٧٧٥)، ومعمر بن راشد عند الدارقطني (٣/ ٨٦) ، ومحمد بن مسلم الطائفي عند ابن جرير الطبري في «التفسير» (٢/ ١١١) ثلاثتهم عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس به .





## ٢٤ - الْأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

- [٧١٥٩] أَضِمُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَهُو : ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّه عَيْدُ اللَّه عَيْدُ أَلْهُ وَعَيْدُ فِي قِصَاصٍ ، فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
- [٧١٦٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (وَبَهْرُ) (١) بْنُ أَسَدِ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ ،

وخالف الجميع حمادبن سلمة ؛ فرواه عن عمروبن دينار عن جابربن زيد عن ابن عباس ؛ أخرجه ابن جرير في الموضع السابق ، والحاكم (٢/ ٢٧٣) ، ورواية حماد هذه شاذة لمخالفتها رواية سفيان ومن تابعه .

ولذلك قال ابن حجر في «النكت الظراف» (٥/ ٢٢٣): «قلت: وافق ابن عيينة محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار أخرجه الطبري، وكذا رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، وخالف الجميع حماد بن سلمة، فقال: عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، والأول هو المحفوظ». اه..

أما رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، فأخرجها عبدالرزاق في «تفسيره» (١/ ٦٧)، والطبري في «تفسيره» (٢/ ١١)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٩٤).

★ [۷۱۰۹] [التحفة: د س ق ۱۰۹۵] [المجتبئ: ٤٨٢٦] • أخرجه أبو داود (٤٤٩٧)، وابن
 ماجه (٢٦٩٢)، وأحمد (٣/ ٢٥٢) من طريق عبدالله بن بكر به .

ورواه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٠٤) في ترجمة عطاء بن أبي ميمونة ، ثم قال : «لا يتابع عليه ولا يعرف إلا يه» . اهـ .

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣٦٨/٥) في ترجمة عطاء أيضًا وقال في آخرها: «وفي بعض أحاديثه بعض ما ينكر عليه». اهـ. وقد شكَّ فيه عطاء كها في التالي .

(١) من (ل)، وهو الصواب، ووقع في (م)، (ف): «وهو»، وهو وهم.

<sup>=</sup> وخالفهم ورقاءبن عمر اليشكري كها هنا؛ فرواه عن عمروبن دينار عن مجاهد من قوله دون ذكر ابن عباس .



قَالَ • حَالَّ ثَمَا مَ أَلَهُ • ثَا

قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ: (مَا أُتِي) (١) رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

# ٧٥ - هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ

- [٧١٦١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ سَمَاعَةً) (أَكُومُسُهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، وَهُو : ابْنُ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ سَمَاعَةً) (أَخْبَرَهُ) (٢) الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُو بِخَيْرِ حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُو بِخَيْرِ النَّالَ اللَّهُ اللهُ اللهُ
- [٧١٦٢] أَخْبَوْ (الْعَبَّاسُ) (٥) بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْرَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْرَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظُرَيْنِ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظُرَيْنِ: إِمَّا (أَنْ) (يُفَادَىٰ) (١٠).

ف: القروبين

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في (ل): «إلى».

<sup>\* [</sup>٧١٦٠] [التحفة: د س ق ١٠٩٥] [المجتبئ: ٤٨٢٧].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «أخبرني» ، وضبب بينها وبين الكلمة التي سبقتها .

<sup>(</sup>٣) يفدئ: يقبل الفداء ، أي يأخذ الدية . (انظر : لسان العرب ، مادة :فدي) .

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٠٣٣).

<sup>\* [</sup>٧١٦١] [التحفة: ع ١٥٣٨٣] [المجتبئ: ٤٨٢٨].

<sup>(</sup>٥) في (م): «أبو العباس» ، وهو وهم .

 <sup>(</sup>٦) كذا في (ل) ، (ف) ، وضبب على آخرها في (ل) ، وفوقها في (ف) : «ض» ، وفي (م) : «يفاد» كذا .

<sup>\* [</sup>٧١٦٢] [التحفة:ع ١٥٣٨٣] [المجتبئ: ٤٨٢٩].



• [٧١٦٣] أَضِرُ (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ) (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، هُو: ابْنُ حَمْرَة ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، هُو: ابْنُ حَمْرَة ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ قُتِلَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ . . . ) . مُرْسَلٌ .

#### ٢٦- عَفْقُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّم

• [٧١٦٤] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْرَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي (حِصْنٌ) (٢) قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً . وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْرَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (حِصْنٌ) (٢) ، أَنَهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَالْ : (وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ (يَتَحَجَّزُوا) (١) (الْأُولَى قَالْأُولَى) (١) وَإِنْ كَانْتِ امْرَأَةً ) .

=

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عبدالملك البسري الدمشقي، وليس في شيوخ النسائي من اسمه: إبراهيم بن محمد، ويروي عن محمد بن عائذ، ووقع في بعض نسخ «المجتبئ»، ووقع أيضًا في «التحفة» نسخة عبدالصمد (۱۱/۷۱) كالمثبت، ووقع في نسخة بشار (۱۰/۵۷): «إبراهيم بن محمد» كها في البعض الآخر من نسخ «المجتبئ»، وأشار محقق «التحفة» في هامشها أنه تحرف في المطبوع أي نسخة عبدالصمد إلى: «أحمد بن إبراهيم»، فالله أعلم بها هو مثبت في نسخة «التحفة»، وانظر: «التهذيب» وغيره من مصادر الترجمة. والله تعالى أعلم.

<sup>\* [</sup>٧١٦٣] [التحفة: ع ١٩٥٨٨–س ١٩٥٨٨] [المجتبئ: ٤٨٣٠] ● تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا، وقال الحافظ في «الفتح» (٢٠٦/١٢): «وهي شاذة». اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ ، و«التحفة» ، وهو الصواب ، ووقع في «المجتبئ» : «حُصَين» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ ، وفي «المجتبى»: «ينحجزوا» ، بنون بدل التاء .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، (ل)، وضبب عليها في (ل)، وفي (ف): «الأول فالأول»، وهي رواية «المجتبئ»، وعليها شرح السيوطي والسندي.

<sup>\* [</sup>۲۱۲٤] [التحفّة: د س ۱۷۷۰۲] [المجتبئ: ٤٨٣١] ● أخرجه أبو داود (٤٥٣٨) من طريق الوليد به .





# 27- مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ (بِسَوْطٍ)(١)

• [٧١٦٥] أَخْبَرِني هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُس ، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا (٢) أَوْ رِمِّيًا (٣) تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرِ أَوْ بِسَوْطِ أَوْ بِعَصَا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَاٍّ، وَمَنْ تُتِلَ عَمْدًا فَقُودُ (يَدَيْهِ)(١)، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَيَنْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١١٨): «حصن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة عن النبي ﷺ: «من كذب على متعمدًا»، و «على المقتتلين أن ينحجزوا من الدية الأولى فالأولى وإن كانت امرأة» ، روى على عن الوليد عن الأوزاعي ، وقال يحيى بن أبي كثير : عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في الدية، وقال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال النبي على عنه على متعمدًا» . اه. .

وحصن بن عبدالرحمن أبو حذيفة الدمشقى، قال يعقوب بن سفيان: «لا أعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي». اه.. وكذا قال أبوحاتم.

وقال الدارقطني: «يعتبر به». اهـ. وقال ابن القطان: «لا يعرف حاله». اهـ. انظر «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۷۸).

وقال ابن حزم في «المحلي» (١٠/ ٤٧٧): «الخبر لا يصح، وحصن مجهول». اه..

<sup>(</sup>١) في (ل): «سوط». والسوط: ما يُضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : سوط) .

<sup>(</sup>٢) عميا: فِعُيلَني من العَمَىٰ ، ومعناها : في حال لم يعرف فيها قاتله . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۱۲/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) رميا: من الرَّمْي ، والمصدر هنا للمبالغة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة :رمي) .

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م) علامة حاشية ، وما بالحاشية الظاهر أنه : «يده» ، وضبب عليها في (ل) ، وهي رواية «المجتبى» ، وعليها شرح السندي .





## لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ (١) وَلَا عَدْلٌ (٢).

• [٧١٦٦] أخبر مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كثِيرٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي (عِمِّيَةٍ أَوْ عُمِّيَةٍ) (٢) بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصَا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْحَطْلُ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي (عِمِّيَةٍ أَوْ عُمِّيَةٍ) (٢) بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصَا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْحَطْلُ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّه وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ وَمَنْ عَلَى مِنْهُ صَوْفٌ وَلَا عَدْلُ ) .

# ٢٨ - كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ (وَ) ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ أَيُّوبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ

• [٧١٦٧] أَخْبِوْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) صرف: توبة ، وقيل نافلة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : صرف) .

<sup>(</sup>٢) عدل: فدية ، وقيل: فريضة. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: عدل).

<sup>\* [</sup>۷۱۲۵] [التحفة: د س ق ۵۷۳۹] [المجتبئ: ٤٨٣٢] • أخرجه أبوداود (٤٥٩١)، وابن ماجه (٢٦٣٥) من طريق سليمان به .

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٣٣٢) : «قال في «التنقيح» : (إسناده جيد، لكنه روي مرسلًا)» . اهـ .

وقال البيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٥): «وصله سليهان بن كثير والحسن بن عهارة وإسهاعيل بن مسلم ، ورواه حماد بن زيد في آخرين عن عمرو ، عن طاوس مرسلًا» . اهـ .

والحديث أخرجه أبو داود (٤٥٣٩) من طريق ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس مرسلًا أيضًا، وابن عيينة وحماد من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

ورواه كذلك الدارقطني (٣/ ٩٥) من طريق ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه مرسلا، نحوه.

<sup>(</sup>٣) كذا بجميع النسخ ، والضبط من (ل) ، وضبب على الكلمتين ، وفي «المجتبى» : «عِمِّيَّة أو رِمِّيَّة» .

<sup>\* [</sup>٧١٦٦] [التحفة: دس ق ٥٧٣٥] [المجتبئ: ٤٨٣٣].



شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «قَتِيلُ الْخَطَأُ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

 [٧١٦٨] أَخْبَرَنى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (بْنِ إِبْرَاهِيمَ)، قَالَ: حَدَّثْنَا يُونْسُ، وَهُو : ابْنُ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ . . . . مُرْسَلٌ .

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

• [٧١٦٩] أَخْبِعُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ :

وأخرجه أحمد (٣/ ٤١٠) عن هشيم ، عن يونس ، عن القاسم مرسلا . وانظر التعليق السابق .

<sup>\* [</sup>٧١٦٧] [التحفة: س ق ٨٩١١] [المجتبين: ٤٨٣٤] ◘ أخرجه ابن ماجه (٢٦٢٧)، وأحمد (۲/ ۱۶۲ ، ۱۹۳ ) من طریق شعبة به .

قال الدارقطني في «سننه» (٣/ ١٠٤) بعد أن ذكر هذا الطريق: «كذا رواه أيوب عن القاسم بن ربيعة ، ولم يذكر يعقوب بن أوس ، وأسنده عن عبدالله بن عمرو ، ورواه على بن زيدبن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب ، كذلك رواه عنه ابن عيينة ومعمر . وخالفها حمادبن سلمة ؛ فرواه عن على بن زيد ، عن يعقوب السدوسي عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ لم يذكر القاسم بن ربيعة ، وأسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه ، ورواه حميد الطويل ، عن القاسم بن ربيعة ، عن النبي عليه ؛ قاله حماد بن سلمة عنه». اه. وانظر «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٩٢).

<sup>\* [</sup>٧١٦٨] [التحفة: س ق ٨٩١١] [المجتبئ: ٤٨٣٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وقال أبوحاتم: «هذا أشبه بالصواب». اه. «العلل» (١٣٨٩).

#### السُّهُ وَالْكِيرُولِلنِّسَالَةِ يُن





﴿ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأُ شِبْهِ الْعَمْدِ مَاكَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

- [٧١٧٠] أُخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ عَيَّا إِنَّ قَتِيلَ (خَطَأً)(١) الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَىٰ بَازِلِ عَامِهَا (٢) كُلُّهُنَّ
- [٧١٧١] أَخْبُوا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : ﴿ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأُ (قَتِيلَ) (٤)

ح: حمزة بجار الله

ه: مراد ملا

<sup>\* [</sup>٧١٦٩] [التحفة: د س ق ٨٨٨٩] [المجتبين: ٤٨٣٦] • أخرجه أبو داود (٤٥٤٧)، ٤٥٤٨، ٤٥٨٨ ، ٤٥٨٩)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وصححه ابن حبان (٢٠١١) من طريق خالد الحذاء يه.

قال البيهقي (٨/ ٦٩) بعدما ساق الحديث: «قال رجل ليحيى بن معين: إن سفيان يقول: عن عبداللَّه بن عمر، فقال يحيي بن معين: الحديث حديث خالد، وإنها هو: عبداللَّه بن عمرو ﴿ لِللَّهُ \* ) . وكذا رجح حديث خالد هذا الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٤٣٩) .

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (ف) ، وكانت هكذا في (م) ، ثم أضيف إليها : «اك بخط دقيق .

<sup>(</sup>٢) بازل عامها: بزل ناب البعير بزلا وبزولا: طلع، وذلك في ابتداء السنة التاسعة، أي: التي تمت ثماني سنين ودخلت في التاسعة . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٩٣/١٢) .

<sup>(</sup>٣) خلفة: حامل إلى نصف أجلها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٦/ ٨٩).

<sup>\* [</sup>٧١٧٠] [التحفة: دس ق ٨٨٨٩] [المجتبئ: ٤٨٣٧] • أخرجه أحمد (٣/ ٤١٠) عن هشيم به . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «قتأر».



## السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» .

- [٧١٧٧] أَخْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدََّثْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ (يَعْقُوبَ)(١) بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ (يَوْمَ) الْفَتْح قَالَ: ﴿ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ (خَطَّأً) (الْعَمْدِ) أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ (قَتِيلِ) (٢) السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .
- [٧١٧٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: ﴿ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ (الْخَطَأُ)(٢) الْعَمْدِ (قَتِيلِ)(١) السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ - (يَعْنِي) - فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

ف: القروبين

<sup>\* [</sup>٧١٧١] [التحفة: دس ق ٨٨٨٩-س ١٩١٠٠] [المجتبئ: ٤٨٣٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وقد جاء في بعض الطرق عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس ؟ رجل من أصحاب النبي ﷺ، وسيأتي بعده.

وعقبة بن أوس ، أو يعقوب بن أوس - كلاهما واحد - ذكره الصغاني فيمن في صحبته نظر . وقال ابن عبدالبر: «وهذا لايصح، ولايعرف في الصحابة يعقوب». اه.. وانظر «جامع التحصيل» (٩١٢). وانظر التعليقتين السابقتين.

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ف) : «قتلُ» .

<sup>(</sup>۱) من (ل) ، وضبب عليها .

<sup>\* [</sup>٧١٧٧] [التحفة: دس ق ٨٨٨٩] [المجتبئ: ٤٨٣٩].

<sup>(</sup>٣) على الفراغ بعدها في (ف) علامة لحق، وليس شيء بالحاشية.

<sup>(</sup>٤) ضبب على آخرها وأول الكلمة بعدها في (ل) ، ووقعت في (ف): «فقتيل».

<sup>\* [</sup>٧١٧٣] [التحفة: دس ق ٨٨٨٩] [المجتبئ: ٥٨٤٠].

#### السُّهُ وَالْهُ مِرْوَلِلْسِّهِ إِنِيُّ





- [٧١٧٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُف ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَة ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : «الْخَطْأُ شِبْهُ الْعَمْدِ حُمَيْدٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَة ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : «الْخَطْأُ شِبْهُ الْعَمْدِ حُمَيْدٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَة ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : «الْخَطْأُ شِبْهُ الْعَمْدِ بَاللهُ عَنِي بِعُلُونِهَا وَالسَّوْطِ (فِيهَا) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا وَالسَّوْطِ (فِيهَا) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» .
- [٧١٧٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُدْعَانَ ، سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَىٰ دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : «الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ وَقَالَ : «الْحَمْدُ لِلّهِ يَكُمُ فَتْحِ مَكَّةً عَلَىٰ دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : «الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ مَلَدُقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرْمَ الْأَحْرَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ اللّهُ مِنْ الْإِبِلِ مُعْلَظَةً ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ الْحَمْدِ ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُعْلَظَةً ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» .
- [٧١٧٦] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا مُحمَدُ بْنُ مَارُونَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا مُحمَدً بُنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِيتُهُ مِاثَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثُونَ ابْنَة جَدّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْقُ قَالَ : امَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَدِيتُهُ مِاثَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثُونَ ابْنَة

<sup>\* [</sup>٧١٧٤] [التحفة: د س ق ٨٨٨٩-س ١٩١٩] [المجتبي: ٤٨٤٣].

<sup>\* [</sup>۷۱۷۵] [التحفة: د س ق ۷۳۷۷] [المجتبئ: ٤٨٤٢] • أخرجه أبوداود (٤٥٤٩)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، وأحمد (٢/ ٢١، ٣٦) من طريق ابن جدعان به .

وقال ابن معين : «علي بن زيد ليس بشيء ، والحديث حديث خالد ، وإنها هو : عبدالله بن عمرو» . اهد .

وذُكِرَ لأبي زرعة رواية موسى بن إسهاعيل المنقري عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا، ورواية الحميدي عن ابن عيينة كرواية محمد بن منصور هنا فقال: «حديث القاسم بن ربيعة أصح». اه.. «العلل» (١٣٨٩). وانظر «سنن البيهقي الكبرئ» (٨/ ٦٩).



مَخَاضٍ (۱) ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ (۱) ، وَثَلَاثُونَ حِقَةً (۱) ، وَعَشُرُ (بَنِي) (١) لَبُونٍ دُكُورٍ . قَالَ: (وَكَانَ) (٥) رَسُولُ اللّه ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْهِلِ إِذَا (عَلَتْ) (٧) رَفَعَ دِينَارٍ ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ (٢) ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَاكَانَ ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا فِي قِيمَتِهَا ، فَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَاكَانَ ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّه ﷺ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عِدْلَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّه ﷺ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى مَنْ الْوَرِقِ ، (قَالَ) : (وَقَضَى رَسُولُ اللّه ﷺ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي النَّقَرِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثُ (بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ) عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَصَلَ رَسُولُ اللّه عَلَى الْمَوْأَةِ عَصَبَتُهَا أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثُ (بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ) عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَصَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَلَنْ قَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَصَلَ وَلَا يَوْفُ لَلْ عَقْلُهُ اللّهُ عَلَيْ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثُ (بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ) عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَصَلَ وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْنًا إِلّا مَافَضَلَ عَنْ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ) عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَصَلَ وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْنًا إِلّا مَافَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ،

<sup>(</sup>١) **ابنة مخاض:** هي التي أتى عليها سنة ودخلت في الثانية وحملت أمها. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ابنة لبون: ما كان عمرها سَنَتين من الجهال ودخَلت في الثالثة ، فصارت أمها لبونا أي ذات لبن بولد آخر . (انظر: لسان العرب ، مادة :لبن) .

<sup>(</sup>٣) حقة : هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت بها لأنها استحقت أن تُركب ويحمل عليها ويطرقها الجمل . (انظر : تحفة الأحوذي) (٣/ ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ف) : «بنو» ، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) في (م): «وجدنا» ، والمثبت من (ف) ، (ل).

<sup>(</sup>٦) **الورق:** الفضة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٥٣).

<sup>(</sup>٧) في (ف): «غلت» ، وهي رواية «المجتبي».

<sup>(</sup>A) من (ل) ، (ف) ، وفي (م) : «وما» .(P) كررها في (م) ، (ف) .

<sup>(</sup>١٠) عصبتها: أقاربها. (انظر: المصباح المنير، مادة: عصب).

# 

قَالَ أَبُو عَلِلْ رَجْمِنْ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ.

#### ٢٩ - ذِكْرُ دِيَةِ أَسْنَانِ الْخَطَلِ

• [٧١٧٧] أَضِبُ عَلِيُّ (بْنُ سَعِيدِ) (١) بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكْرِيًّا ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَضَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ دِيَةَ الْخَطَأِ (عِشْرِينَ بِنْتَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَضَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ دِيَةَ الْخَطَأِ (عِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرِينَ مِخَاضٍ (ذُكُورٍ) (٢) ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرِينَ جَقَّةً .

\* [۲۱۷٦] [التحفة: د س ق ۸۷۰۹-د س ق ۲۷۱۰] [المجتبئ: ٤٨٤٤] • أخرجه أبو داود (۲۱۷۲) [المجتبئ: ٤٨٤٤] • أخرجه أبو داود (۲۲۳۰) ، وأحمد (۲۲۸، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۲) من طريق محمد بن راشد، بنحوه .

وقال البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٧٤): «قال علي - أي : الدارقطني : محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث» . اهـ .

والحديث عند عبدالرزاق (٩/ ٢٩٤) من طريق ابن جريج عن عمروبن شعيب مرسلا بلفظ: «كان رسول الله على أهل القرئ أربعائة دينار، أو عدلها من الورق ويقيمها على أثبان الإبل، فإذا غلت رفع ثمنها، وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرئ على نحو الثمن ماكان». وانظر ماسيأتي برقم (٧١٨١) من وجه آخر عن محمد بن راشد، وبرقم (٧٢٢٦) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب.

(١) كتب فوقها في (ل): «كوفي».

(٢) في (ل): «عشرون» ، وكذا بقية المواضع في هذا الحديث.

(٣) كذا في (م) ، (ل) ، (ف) ، وفي «المجتبئ» : «ذكورًا» .

(٤) **جدعة :** الشابة من الإبل ما دخل في السَّنة الخامسة ، ومن البَقر والمُغز ما دخل في السَّنة الثَّانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تَمَّت له سَنَةٌ . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة :جذع) .



قَالَ أَبُو عَبِلِرَجِمِن : الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .

## ٣٠- كم الدِّيَةُ مِنَ الْوَرِقِ

• [٧١٧٨] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِيِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هَانِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

\* [٧١٧٧] [التحفة: د ت س ق ٩١٩٨] [المجتبئ: ٤٨٤٥] ♦ أخرجه أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، وابن ماجه (٢٦٣١) من طريق حجاج به .

قال الترمذي: «حديث ابن مسعود لانعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبدالله مو قو فًا» . اهـ .

وقال أبو داود: «وهو قول عبدالله». اه..

قال البيهقي بعد سياقه الموقوف: «وقد روي حديث ابن مسعود من وجه آخر مرفوعًا ولا يصح رفعه». اهـ. ثم قال: «وكيفها كان فالحجاج بن أرطاة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبدالله بن مسعود» . اهـ. انظر «السنن الكبرى» (٨/ ٧٥).

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧/ ٣٥١): «إلا أن خشف بن مالك ليس بمعروف» . اه. .

والموقوف أخرجه البيهقي (٨/ ٧٤-٧٥) من طريق أبي إسحاق عن علقمة عن عبدالله بن مسعود، ومن طريق أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود، وذكر البيهقي أنه روي من طريق منصور عن إبراهيم عن عبدالله .

ثم قال بعد ذكره للمرفوع والموقوف: «وقد اعتذر من رغب عن قول عبدالله ﴿ اللَّهُ ﴿ فَاللَّهُ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ بشيئين: أحدهما: ضعف رواية خشف بن مالك عن ابن مسعود بها ذكرنا - وقد تقدم تضعيفه - وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفًا . . . ورواية إبراهيم عن عبداللَّه منقطعة لاشك فيها، ورواية أبيعبيدة عن أبيه؛ لأن أباعبيدة لم يدرك أباه، وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة ؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئًا» . اه. .

# السِّبُرَكِ الْكِبِرُولِ السِّيرِ إِنِّ

دِيتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، (وَذَكَرَ) (١) قَوْلَهُ (تَعَالَىٰ) : ﴿ وَمَا نَقَـمُوٓا إِلَّا أَنْ أَغْنَـهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمِن فَضْلِهِ ۦ ﴾ [التوبة : ٧٤] فِي أَخْذِهِمُ الدِّيةَ .

اللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ .

• [٧١٧٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِمْرِو ، عَنْ عِمْرو ، عَنْ عَشْرَ عَبُولِهُ ، سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ يَتَلِيْهُ قَضَى بِاثْنَى عَشَرَ النَّيْ عَشَرَ اللَّهُ عَلَى الدِّيةِ .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجْمِن : مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ ، وَابْنُ مَيْمُونٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ أَيْضًا .

(١) في (ل): «وذلك».

\* [۷۱۷۸] [التحفة: د ت س ق ٦١٦٥] [المجتبئ: ٤٨٤٦] • أخرجه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، وابن ماجه (٢٦٢٩، ٢٦٣٢) من طريق محمد بن مسلم به .

قال الترمذي : «لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث : عن ابن عباس ، غير محمدبن مسلم» اه.. وقال أبو داود : «رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا». اه..

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٧٧/٢): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: سفيان بن عيينة يقول: عمرو بن دينار عن النبي مرسلا، وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح». اهـ.

وكذا رجح المرسل أبوحاتم كما في «العلل» (١/ ٤٦٣).

وقال ابن حزم في «المحلي» (٣٩٣/١٠): «والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنها هو عن عكرمة لم يذكر فيه ابن عباس».

\* [٧١٧٩] [التحفة: دت س ق ٦١٦٥] [المجتبئ: ٤٨٤٧] • أخرجه الترمذي (١٣٨٩) من وجه آخر عن سفيان به ، وانظر التعليق السابق .





## ٣١- عَقْلُ الْمَرْأَةِ

• [٧١٨٠] أَضِوْ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الرَّمْلِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَلِيهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّىٰ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّىٰ تَبْلُغُ النَّلُكُ مِنْ دِيتِهَا﴾.

قَالَ أَبُو عَلِدُ وَمِن : إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ضَعِيفٌ ، كَثِيرُ الْخَطَأِ .

## ٣٢- كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ

• [٧١٨١] أَضِلُ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، وَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (عَقْلُ أَهْلِ الدِّمَّةِ نِضْفُ عَقْلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (عَقْلُ أَهْلِ الدِّمَةِ نِضْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى .

<sup>\* [</sup>٧١٨٠] [التحفة: س ٥٧٤٩] [المجتبئ: ٤٨٤٨] • تفرد به النسائي، وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٣٦٤): «قال صاحب «التنقيح»: وابن جريج حجازي؛ وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين». اه..

ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٤/ ٢٥) عن الشافعي قوله: «وكان مالك يذكر أنه السنة، وكتب: أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه». اه..

وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (٢/ ٢٧١) : «رواه النسائي بإسنادٍ ضعيف» . اهـ .

<sup>\* [</sup>۷۱۸۱] [التحفة: س ۸۷۱۶] [المجتبئ: ٤٨٤٩] • هو طرف من الحديث المتقدم برقم (۷۱۷۱). وقد أخرجه أحمد (۷/۱۸۳)، والطيالسي (۲۳۸۲)، والدارقطني (۳/ ۱۷۱) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسئ به .





• [٧١٨٢] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : الْحَبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَامِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ وَيَلِيهِ قَالَ : (عَقُلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ » .

# ٣٣- دِيَةُ الْمُكَاتَبِ(١)

• [٧١٨٣] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ عِحْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَضَىٰ رَسُولُ اللّه ﷺ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ عِحْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَضَىٰ رَسُولُ اللّه ﷺ

= وتابع سليمان عليه محمدبن إسحاق عند أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبي داود (٤٥٨٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٧) وهو عند أحمد مطولا.

وأسامة بن زيد الليثي عند الترمذي (١٤١٣) ، والبيهقي (٨/ ١٠١) ، والنسائي في الحديث التالي ، وعبدالرحمن بن عياش عند ابن ماجه (٢٦٤٤) .

وعبدالرحمن بن الحارث عند الدارقطني (٣/ ١٧١)، وأحمد (٢/ ٢١٥)، وهو عنده مطولاً . جميعهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به .

قال الخطابي في «معالم السنن» (٦/ ٣٧٤): «ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا». اه.. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٦/ ٣٧٤): «هذا الحديث صحيح إلى عمروبن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات». اه..

وفي «الملل والردة والزنادقة» للخلال (٨٦٧): «قال يوسف بن موسى القطان: سئل أبو عبدالله - يعني: أحمد بن حنبل - عن دية المعاهد؟ قال: على النصف من دية المسلم؟ أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب. قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟! قال: ليس كلها، روى هذا فقهاء أهل المدينة قديمًا، ويروى عن عثمان تَحَلَّلُهُ». اهد.

\* [۷۱۸۲] [التحفة: ت س ٨٦٥٨] [المجتبئ: ٤٨٥٠] • أخرجه الترمذي (١٤١٣) من طريق ابن وهب به . وقال الترمذي: «حديث عبدالله بن عمر و حديث حسن» . اهـ .

(١) المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمًا (أي: على فترات) فإذا أداه صارحرًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كتب).

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

حـ: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

ه: مراد ملا





- فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيةِ الْحُرِّ عَلَىٰ قَدْرِ مَا أَذَىٰ (١).
- [٧١٨٤] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ (بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ) (٢) بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهَ ﷺ قَضَىٰ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَىٰ بِقَدْرِ مَا (عَتَقَ) (٣) مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ (٤).
- [٧١٨٥] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَعْلَى ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُودَىٰ بِقَدْرِ مَا أَدِّىٰ مِنَ (الْمُكَاتَبَةِ) (٥٠ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَّةً الْعَبْدِ.
- [٧١٨٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا (يَزِيدُ) (٦٠)، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةً،

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن يحيل بن أبي كثير برقم (٢١١٥)، وذكرنا الخلاف فيه فليراجع هناك.

<sup>\* [</sup>۷۱۸۳] [التحفة: دس ۲۲٤٢] [المجتبئ: 8۸٥١].

<sup>(</sup>٢) من (ل)، وضبب فوق: «عبيداللَّه»، وكتب: «كذا عنده»، ووقع مثله في «المجتبى»، «تحفة الأشراف» ، وفي (م) ، (ف) : «بن عبدالله بن عبيدالله» ، وهو وهم . ومحمد هذا هو : محمد بن عبيداللَّه بن يزيد بن إبراهيم الشيباني أبو جعفر الحراني .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٢١١٥). (٣) في (ل): «أعتق».

<sup>\* [</sup>٤٨٥٢] [التحفة: دس ٢٢٤٢] [المجتبئ: ٢٥٨٤]. [1/41]1

<sup>(</sup>٥) في (ل): «مكاتبته» ، وهي رواية «المجتبى» ، وفي (ف): «كتابته» ، والمثبت من (م).

<sup>\* [</sup>٧١٨٥] [التحفة: د س ٦٦٤٢] [المجتبين: ٤٨٥٣] ◘ أخرجه أحمد (١/٣٦٣)، وأبو داود (٤٥٨١) من طريق الحجاج به.

<sup>(</sup>٦) هو ابن هارون ، كما وقع مصرحًا به في «المجتبئ» ، و«التحفة» ، ووقع في (ف) : «ابن زريع» .

### السيَّهُ الْكِبِرُ عِلْلُسِّمِ إِنِيُّ





عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿الْمُكَاتَّبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَىٰ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا (أُعْتِقَ) مِنْهُ ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا (عَتَقَ) (١) (مِنْهُ)(٢) .

• [٧١٨٧] أَضِمْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عَنْ عَلْمِ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه يَكِيْةٍ فَأَمَرَ أَنْ (يُودَىٰ) (٣) مَا أَذَىٰ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَمَا لَا دِيَةَ الْمَمْلُوكِ (٤) .

## ٣٤ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

• [٧١٨٨] (أخبر) (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَة ، عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مُوسَىٰ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَة حَذَفَتِ امْرَأَة فَأَسْقَطَتْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه بَيْنِ فِي وَلَدِهَا عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَة حَذَفَتِ امْرَأَة فَأَسْقَطَتْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه بَيْنِ فِي وَلَدِهَا (خَمْسَمِائَةِ) (٢٠) شَاةٍ ، وَنَهَىٰ يَوْمَئِذٍ عَنِ (الْحَذْفِ) (٧٠).

<sup>(</sup>١) في (ف): «أعتق».

<sup>(</sup>٢) في (م): «فيه»، والمثبت من (ل)، (ف). والحديث قد تقدم من حديث حماد عن أيوب برقم (٢) في (م): «فيه».

<sup>\* [</sup>٧١٨٦] [التحفة: دت س ٩٩٣٥-س ١٠٠٨٦] [المجتبى: ٤٨٥٤].

<sup>(</sup>٣) في (م): «يرد إلى» ، وفي (ف): «يؤدَّ إلى» ، كذا ، والمثبت من (ل) ، وهي رواية «المجتبي».

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق على أول أحاديث الباب.

<sup>\* [</sup>٧١٨٧] [التحفة: دت س ٩٩٣ ٥-دس ٦٢٤٢] [المجتبئ: ٤٨٥٥].

<sup>(</sup>٥) في (ف)، (ل): «أخبرني».

<sup>(</sup>٦) كذا بجميع النسخ، وهو الموافق لرواية أبي داود، وفي «المجتبئ»: «خمسين». وانظر كلام أبي داود في التعليق على الحديث.

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع النسخ ، بالحاء المهملة ، وفي «المجتبى» : «الخذف» ، بالمعجمة .





## قال أبو عَلِر جَمِن : أَرْسَلَهُ (أَبُو)(١) نُعَيْم :

• [٧١٨٩] أَحْبَرِني أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ ابْنُ صُهَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بننُ بُرِيْدَةً ، أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً ، فَأَسْقَطَتِ (الْمَحْذُوفَةُ)(٢)، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَنَهَىٰ يَوْمَتِيْدٍ عَنِ الْحَذْفِ.

قَالَ لَنَا أَبُو عَبِلِرَ مِنْ : هَذَا وَهُمُّ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِاثَةً مِنَ (الْعَنَم)(٣). وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الْحَذْفِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ بْرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّل) (<sup>٤)</sup>:

• [٧١٩٠] (أَحْبُونُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهْمَسُ ،

(١) سقطت من (م) ، وهي مثبتة في (ل) ، (ف) .

\* [٧١٨٨] [التحفة: د س ٢٠٠٦] [المجتبئ: ٤٨٥٦] • أخرجه أبو داود (٤٥٧٨) من طريق عبيداللَّه بن موسى به .

قال أبو داود: «كذا الحديث: خمسائة شاة ، والصواب: مائة شاة». اه. ثم قال: «هكذا قال عباس ، وهو وهم» . اهـ. وعباس هو : العنبري ، وهو شيخ أبي داود في هذا الإسناد .

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٣٨١): «رواه البزار في «مسنده» مسندًا وقال: (لا نعلمه يرويه عن ابن بريدة إلا يوسف بن صهيب، وهو رجل مشهور من أهل الكوفة) انتهای». اه.

(٢) من (ل) ، وفي (م) ، (ف) : «المحذوف» . وما في (ل) موافق لرواية «المجتبى» .

(٣) كذا بجميع النسخ ، وفي «المجتبئ»: «الغر».

(٤) ما بين القوسين سقط من (ف)، وكذلك سقط منها الإسناد الآتي، فأدخل الناسخ هذا التعليق في متن الحديث الآتي .

\* [٧١٨٩] [التحفة: دس ٢٠٠٦ -س ١٨٨٨٤] [المجتبئ: ٤٨٥٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وكأنه يُلمح إلى أن ذكر النهي عن الحذف في هذا الحديث غير محفوظ. واللَّه تعالى أعلم.

#### السُّهُ الْأَهْبُرُ كُلِّنْسِهُ إِنَّ





عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ) (١) بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَحْذِفُ فَقَالَ : لَا تَحْذِفْ ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْحَذْفِ - أَوْ : يَكْرَهُ الْحَذْفَ ، شَكَّ كَهْمَسٌ .

- [٧١٩١] أَضِعْ قَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ (عَمْرٍو) (٢)، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً.
- [٧١٩٢] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةِ مِنْ بَنِي الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةِ مِنْ بَنِي لِمُسَيَّبُ، بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ لِحُيَانَ (٣) سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ف) ، وانظر التعليق على السقط السابق .

<sup>\* [</sup>۷۱۹۰] [التحفة: خ م س ٩٦٥٩] [المجتبئ: ٤٨٥٨] • أخرجه البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤) من طريق كهمس به . وزادا فيه : "وقال: إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكئ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين» . اهـ .

وعندهما من وجه آخر عن عبدالله بن معقل فيه النهى مطلقًا دون شك.

<sup>(</sup>٢) في (م): «عمر»، وفوقها علامة حاشية، وفي الحاشية مانصه: «صوابه عمروبن دينار عن طاوس، عن ابن عباس. انتهلي».

<sup>\* [</sup>۷۱۹۱] [التحفة: دس ق ٣٤٤٤] [المجتبئ: ٤٨٥٩] • أخرجه أبو داود (٤٥٧٣) من طريق سفيان عن عمرو عن طاوس: قام عمر . . . فذكره .

قال البيهقي في «السنن» (٨/ ١١٥): «كذا رواه مرسلا، ورواه عمروبن دينار، عن طاوس فجعله من قول طاوس». اهـ.

والحديث أخرجه أبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجه (٢٦٤١)، وأحمد (٣٦٤/١) موصولًا عن طاوس عن ابن عباس عن عمر، نحوه. وقد سبق برقم (٧١١٥).

<sup>(</sup>٣) **لحيان:** حي من هذيل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣/ ٤٠).





تُوفِّيَتْ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَىٰ عَصَبَتِهَا.

- [٧١٩٣] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّنْ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّهُ قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ (١) ، فَرَمَتْ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّهُ قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ (١) ، فَرَمَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه يَكُيْ فَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّه يَكِيْ أَنَّ دِيتَ جَنِينِهَا غُرَّةً : عَبْدُأَوْ وَلِيدَةٍ ، وَقَضَىٰ بِدِيةِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ وَلِيدَةٍ ، وَقَضَىٰ بِدِيةِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ : يَارَسُولَ اللَّه ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَاشَرِبَ ، وَلَا أَكُلُ ، وَلَا اسْتَهَلَّ (٢) فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : إِنْمَا هَذَا مِنْ وَلَا اسْتَهَلَ (٢) فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : إِنْمَا هَذَا مِنْ اللَّه عَلَىٰ مَعْهُمْ مَنْ لَاشَولُ اللَّه عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا وَلَا اللَّه عَلَىٰ عَاقِلَتُهُ مَنْ لَا شَولُ اللَّه عَلَىٰ مَالْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَخْرَاهُ مَنْ لَا اللَّهُ عَلَىٰ عَالَى مَالًى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَالَا لَكُمُّالُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَخْلُ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ .
- [٧١٩٤] أَضِهُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي (زَمَنِ) (٣) النَّبِيِّ ﷺ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا

ف: القرويين

 <sup>\* [</sup>۲۱۹۲] [التحفة: خ م د ت س ۱۳۲۰] [المجتبئ: ٤٨٦٠] • أخرجه البخاري (٦٧٤٠)،
 ومسلم (١٦٨١/ ٣٥)، وأبو داود (٤٥٧٧)، والترمذي (٢١١١) عن قتيبة به .

<sup>(</sup>١) هذيل: قبيلة من اليمن . (انظر : لسان العرب ، مادة هذل) .

<sup>(</sup>٢) استهل : صاح عند الولادة . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٤٨) .

 <sup>\* [</sup>۱۹۹۳] [التحفة: خ م د س ۱۳۳۲۰] [المجتبئ: ۲۸۹۱] ● أخرجه البخاري (۱۹۱۰)،
 ومسلم (۱۹۸۱/۳۳) واللفظ له، وأبو داود (۲۷۷۶) من طريق ابن وهب به.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «زمان».

#### السُّهُواكِهِبُولِلسِّهِائِيِّ





الْأُخْرَىٰ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَىٰ فِيهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ .

• [٧١٩٥] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَ فَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَ فَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدِ أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِب، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّمَا هَذَا وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَ اللَّه وَلَا اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّه وَلَا اللَّهُ الْعَرْمُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْكُ الللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ الللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ اللللْكُولُ الللللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ الللْكُولُ الللْكُولُ اللَّهُ الللْكُولُ الللْكُولُ الللْلَهُ اللللْلُولُ اللَّهُ الللْلَهُ اللللْلَهُ الللَّهُ اللللْلَهُ

وذكر الدارقطني في «العلل» (٣٥٨-٣٥٣) الخلاف فيه على مالك، ثم قال: «والصواب ماقاله مالك عن الزهري عن سعيدبن المسيب مرسلا». اهـ.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٦/ ٤٧٧): «هكذا روئ هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك في «موطئه» مرسلا.. وقد وصل حديث سعيد ثقات من أصحاب ابن شهاب وغيره، وهو حديث اختصره مالك، فذكر منه دية الجنين التي عليها الأمر المجتمع عليه عنده، وترك قصة المرأة؛ إذ ضربت فألقت الجنين المذكور؛ لأن فيه من رواية ابن شهاب إثبات شبه العمد، وإلزام العاقلة الدية، وهذا شيء لا يقول به مالك، لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه، فكره أن يذكر في «موطئه» بمثل هذا الإسناد الصحيح ما لا يقول به، ويقول به غيره، وذكر قصة الجنين لا غير؛ لأنه أمر مجتمع عليه في الغرة.

وهذا الحديث عند ابن شهاب، عن سعيدبن المسيب، وعن أبي سلمة جميعًا، عن أبي هريرة، عن النبي على فطائفة من أصحابه يحدثون به عنه هكذا، وطائفة يحدثون به عنه عن عن سعيدبن المسيب، عن أبي هريرة، ولا يذكرون أبا سلمة، وطائفة يحدثون به عنه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولا يذكرون سعيدًا، ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا، ووصل حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي على الا أنه لم يذكر قصة المرأة، لا في حديث

<sup>\* [</sup>۷۱۹٤] [التحفة: خ م س ۱۵۲۵] [المجتبئ: ۲۸۹۲] • أخرجه البخاري (۵۷۵۹) ، ومسلم (۱۹۸۱/ ۳۵) من طريق مالك به .

<sup>\* [</sup>۷۱۹۰] [التحفة: خ م س ۱۰۲٤٥ -خ س ۱۸۷۲۷] [المجتبئ: ٤٨٦٣] • أخرجه البخاري (۷۱۹۰) من طريق مالك به ، هكذا مرسلا.





• [٧١٩٦] أخب را عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْمِصْيصِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَاثِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِبْنِ (نُضَيْلَةَ)(١)، عَن الْمُغِيرَةِبْنِ شُعْبَةً، أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (٢) فَقَتَلَتْهَا، وَهِي حُبْلَى ، فَأُتِيَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَلَىٰ عَصَبَةِ الْقَاتِلِ بِالدِّيةِ ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً، فَقَالَ عَصَبَتُهَا: (مَا) (٣) أَدِي (٤) مَنْ لَاطَعِمَ وَلَاشَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ هَذَا بَطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟!) .

## ٣٥- صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَىٰ مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ (ٱلْفَاظِ) النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ (الْخُزَاعِيِّ) (٥) فِيهِ عَنْ مُغِيرَةً بْنِ شُعْبَةً

 [٧١٩٧] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُرَاعِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةً قَالَ : ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ، وَهِيَ حُبْلَىٰ فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ دِيتَة الْمَقْتُولَةِ عَلَىٰ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ

سعيد هذا المرسل، ولا في حديث أبي سلمة، واقتصر منهم على ذكر قصة الجنين وديته لاغير، لما ذكرنا من العلة ، ولما شاء الله مما هو أعلم به» .

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطه في (ل) ، (ف) ، ووقع في «تحفة الأشراف» : «نضلة» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) فسطاط: خيمة كبيرة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل)، (ف). (٤) ضبب عليها في (ل).

<sup>\* [</sup>٧١٩٦] [التحفة: م د ت س ق ١١٥١٠] [المجتبئ: ٤٨٦٤] • أخرجه أحمد (٢٤٦/٤) من طريق زائدة به ، وهو عند مسلم من وجه آخر عن منصور وهو التالي .

<sup>(</sup>٥) من (ف) ، وصحح عليها .

#### السُِّهُ الْهِبَوْلِلْسِّهِ إِنِي





الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةً مَنْ لَا أَكُلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ (بَطَلَ) (١٠؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ: ﴿ أَسَجْعُ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟! ﴾. فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.

- [٧١٩٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة ، أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا ، فَقَضَىٰ أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللّه ﷺ (الدِّية ) (٢) عَلَىٰ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَقَضَىٰ لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ ، وَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : تُعَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكُلَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَ ؟! فَمِثْلُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : تُعَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكُلَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : ثُعَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكُلَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ ، فَقَالَ : (أَسَجْعُ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟!) وَقَضَىٰ فِيمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ .
- [٧١٩٩] أَضِرُا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْرَةِ بْنِ شَعْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْرَةً بَنْ اللهَ فَعَدَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا ، شُعْبَةً قَالَ : ضَرَبَتِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا ،

<sup>(</sup>١) في (ل): «يطل».

<sup>\* [</sup>۷۱۹۷] [التحفة: م دت س ق ۱۱۵۱۰] [المجتبئ: ۶۸۹۵] • أخرجه مسلم (۲۸۲۱/۳۷)، وأبو داود (۶۵۹۹) من طريق جرير به .

<sup>(</sup>۲) في (ل): «بالدية».

<sup>\* [</sup>۷۱۹۸] [التحفة: م دت س ق ۱۱۵۱۰] [المجتبئ: ٤٨٦٦] • أخرجه مسلم (١٦٨٢/ ٣٨)، والترمذي (١٤١١) من طريق سفيان .

ولم يذكرا لفظه وأحال مسلم على ماقبله من حديث جرير ومفضل عن منصور، وأحال الترمذي بنحو ماقبله من حديث شعبة عن منصور، وليس عند الترمذي قول الأعرابي، ولادية المرأة، وهو بلفظه عند أحمد (٤/ ٢٤٥).





وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَلَىٰ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا (غُرَّةً)(١).

- [٧٢٠٠] أخبئ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ (بْنِ سُوَيْدٍ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، وَهُوَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِبْنِ نُضَيْلَةً، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا (الْأُخْرَىٰ) بِعَمُودِ (فُسْطَاطٍ) (٢) فَأَسْقَطَتْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، قَالَ: كَيْفَ نَدِي مَنْ لَاصَاحَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا أَكَلَ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْأَعْرَابِ؟!) فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْأَةِ.
- [٧٢٠١] أَخْبِى مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَأَسْقَطَتْ ، (فَقِيلَ)<sup>(٣)</sup> : (أَنَدِي)<sup>(٤)</sup> مَنْ لَا أَكَلَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟! فَقَالَ ﴿ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟! فَقَضَىٰ فِيهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِغُزَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، وَجُعِلَتْ عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ.

<sup>(</sup>١) الحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>٧١٩٩] [التحفة: م دت س ق ١١٥١٠] [المجتبئ: ٧٦٨٤].

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ف): «فسطاطها»، وفي حاشية (ف): «فسطاط»، وصحح عليها.

 <sup>\* [</sup>۷۲۰۰] [التحفة: م د ت س ق ۱۱۵۱۰] [المجتبئ: ٤٨٦٨] • أخرجه مسلم (١٦٨٢/ ٣٨)، وأبوداود (٤٥٦٨)، والترمذي (١٤١١) من طريق شعبة به، وليس عند الترمذي قول الأعرابي، وانظر التعليق على الحديث رقم (٧١٩٨).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «فقال». (٤) في (ل): «أريت» ، وضبب عليها وما قبلها .

#### السُّهُ وَالْهِمْ وَلِلسِّمَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِلَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِ





#### قال أبو عَبِارِجِمِن : أَرْسَلَهُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ :

- [٧٢٠٢] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، وَهُو : ابْنُ نُصَيْرٍ الطَّائِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّبَةِ امْرَأَةٌ ضَرَّبَةِ الْمُؤَةَ ، ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ ، وَهِي حُبْلَىٰ فَقَتَلَتْهَا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً ، وَصَرَّتَهَا يحَجَرٍ ، وَهِي حُبْلَىٰ فَقَتَلَتْهَا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً ، وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَىٰ عَصَبَتِهَا . فَقَالُوا : أَنَعْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ ، وَلَا أَكُل ، وَلَا اسْتَهَلَ؟! وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَىٰ عَصَبَتِهَا . فَقَالُوا : أَنْعْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ ، وَلَا أَكُل ، وَلَا اسْتَهَلَ؟! فَوَمْنُلُ ذَلِكَ بَطْلَ ، قَالَ : ﴿ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟! هُو مَا (أَقُولُهُ) (١) لَكُمْ (٢) .
- [٧٢٠٣] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ كُوفِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عَمْرُو بْنُ طَلْحَةُ الْقَنَادُ) (٢) ، عَنْ أَسْبَاطِ (بْنِ نَصْرٍ) ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتِ امْرَأْتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتِ امْرَأْتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ عِبَاسٍ قَالَ : كَانَتِ امْرَأْتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِحَجَرٍ ، فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ بِحَجَرٍ ، فَأَسْقَطَتْ غُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ . فَقَالَ الدِّيةَ ، فَقَالَ عَمُّهَا : إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَارَسُولَ اللَّهَ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ . فَقَالَ الدِّيةَ ، فَقَالَ عَمُّهَا : إِنَّهُ كَاذِبٌ ، (إِنَّهُ ) وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا أَكُلَ فَمِثْلُهُ بَطَلَ . أَبُو الْقَاتِلَةِ : إِنَّهُ كَاذِبٌ ، (إِنَّهُ ) وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا أَكُلَ فَمِثْلُهُ بَطَلَ . قَالَ النَّبِيُ يَهِ إِنَا اللَّهِ عَلَى الْجَاهِلِيَةِ وَكِهَانَتِهَا؟! أَدٌ فِي الصَبِعِ غُرَّةً ، قَالَ النَّبِي عُلَامًا أَدُ فِي الصَّعِي عُرَّةً ، قَالَ النَّهِ عُنْ الصَّعِي عُلَامًا أَدُ فِي الصَّعِي عُرَّةً ، قَالَ النَّبِي عُلَامًا أَلَا النَّيْ عُلَامًا أَلَا النَّهِ عُلَى الْمَالِيَةِ وَكِهَانَتِهَا؟! أَدُ فِي الصَّعِي عُرَّةً ، قَالَ النَّهُ عَلَى الْعَبِي الْعَبِهُ عَلَى الْعَبْهَ عُلَامًا أَلَا اللَّهُ عُلَى الْعَبْهَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى فَالْدُ الْعَلَى فَالْمُ الْعَلَى الْعَبْهِ الْعَلَى الْعَمْهُ ، قَالَ النَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِهُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِي اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَقَالِهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَالِي اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

 <sup>※ [</sup>۱۲۰۱] [التحفة: م د ت س ق ۱۱۵۱۰] [المجتبئ: ۲۸۹۹] • انظر ما قبله ، ومن هذا الوجه عن شعبة أخرجه الطيالسي (۷۳۱) ، والبيهقي (۸/ ۱۰۹) .

<sup>\* [</sup>٧٢٠٢] [التحفة: م دت س ق ١١٥١٠] [المجتبى: ٤٨٧٠].

 <sup>(</sup>٣) هو: عمروبن حمادبن طلحة القناد، وجاء في «تحفة الأشراف»: عمروبن محمد العبقري كذا وصوابه: العنقزي - وكلاهما يروي عن أسباطبن نصر، وعنه أحمدبن عثمان هذا،
 وكلاهما له رواية عند النسائى، فالله أعلم بالصواب في هذه الرواية.



- ابْنُ عَبَّاسٍ: (كَانَتْ إِحْدَاهُمَا) (١١) مُلَيْكَةً وَالْأُخْرَى أُمَّ غُطَيفٍ.
- [٧٢٠٤] أَضِرُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَلَىٰ جُرَيْجِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَىٰ كُلُّ بَعْنِ إِذْنِهِ . كُلُّ بَعْنِ إِذْنِهِ .
- [٥٠٢٧] أَخْبَرِنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَى، قَالاً: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ،
   عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ شُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».

(١) في (ل): «كان إحداهما» ، وكتب في الحاشية: «لعله اسم» ، يعني: «كان اسم إحداهما».

\* [۷۲۰۳] [التحقة: س ٢١٢٤] [المجتبئ: ٤٨٧١] • أخرجه أبو داود (٤٥٧٤)، وصححه أبن حبان (٢٠١٩) من طريق عمرو بن طلحة به .

والحديث في إسناده أسباط بن نصر ، وهو ضعيف.

قال أبوحاتم: «سمعت أبانعيم يضعف أسباط بن نصر، وقال: أحاديثه عامته سقط مقلوب الأسانيد». اهـ. وكذا ضعفه أحمد والنسائي.

وقال الساجي: روئ أحاديث لايتابع عليها عن سماك بن حرب، ورواية سماك بن حرب أيضًا عن عكرمة فيها اضطراب.

(٢) بطن: ما دون القبيلة . (انظر: القاموس المحيط، مادة: بطن) .

ص: كوبريلي

\* [۲۲۰٤] [التحفة: م س ۲۸۲۳] [المجتبئ: ۲۸۷۲] • أخرجه مسلم (۱۵۰۷) من طريق ابن جريج به.

قال النووي (١٠/ ١٤٩): «العُقُول: الديات واحدها عقل، ومعناه: أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة وهم العصبات، سواء الآباء والأبناء وإن عَلَوْا أو سفلوا». اه.

(٣) تطبب: زاول الطب ولا يعرفه معرفة جيدة . (انظر: لسان العرب، مادة:طبب) .

\* [۷۲۰۵] [التحفة: د س ق ۲۸۷۱] [المجتبئ: ۲۸۷۳] ● أخرجه أبوداود (۲۵۸۱)، وابن
 ماجه (۳٤٦٦)، والحاكم (٤/ ۲۱۲) من طريق الوليد به .

## السُّهُ الْهِ الْمِرِي السِّيمُ الْهِ الْمِرِي السِّيمُ إِنِي

[٧٢٠٦] (أَكْبَرَنى مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ) (١) . . . مِثْلَهُ سَوَاءً .

## ٣٦- هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ

• [٧٢٠٧] أَخْبَرِنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِاللّهِ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةً قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ مَعَدُالْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةً قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ مَعْ أَبِي ، فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي مَعَ أَبِي ، فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْهِ) مَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا تَعْمِي وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَلُ وَلَا تَعْمِي وَلَا تَعْمِي وَلَا تَعْمِ وَلَا تَعْمَلُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمُ فَعَلَا وَلَا عَنْهُ وَلَا تَعْمُ فَلَا عَمْ وَلَا تَعْمُ وَلِهُ قَلْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا تَعْمُ وَلَا تُعْمُ وَلَا تُعْمُ قَلْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْمُ وَلَا تُعْمُ وَلِهُ وَلِي قَالَ عَلَى الْعَلَقُ وَلَا تُعْمُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمُ وَلَا تُعْمُ وَلَا تُعْمُ وَلَا تُعْمُ وَلَا تَعْمُ وَلَا تُعْمُ وَلَا تُعْمُ وَلَا تُعْمُ وَلِهُ وَلَا تُعْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا تُعْمُ وَلِهُ وَالْعَالِقُ وَالْعُلِقُ وَالْعَالَعُ وَالْعَالِقُ وَالْعِيْمُ وَلَا تُعْمُ وَلَا تُعْمُ وَلِهُ وَالْعَالِقُ وَالْعَالِقُ وَالْعَالِقُوا وَالْعَالِقُ وَالْعَالِقُ وَالْعَالِقُ وَالْعَالِقُوالِ وَالْعَالِقُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَالِقُ وَالْعَالِقُ وَالَعَالَاقُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَالِقُ وَالْعَالَ

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>=</sup> قال أبو داود: «لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا؟!». اهه. قال الدارقطني في «السنن» (٣/ ١٩٦): «لم يسنده عن ابن جريج غير الوليدبن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، مرسلا عن النبي ﷺ». اهه.

وقال ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١١٥): «هذا الحديث رواه هشام ودحيم وغيرهما، عن الوليدبن مسلم، عن ابن جريج، عن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله على ورواه محمودبن خالد، عن الوليدبن مسلم، عن ابن جريج، عن عمروبن شعيب، عن جده، عن النبي على مثل ما قال هشام ودحيم، ولم يذكر أباه. ذكره النسائي عن محمود وجعله من جودة إسناده». اهد. وانظر ماسيأتي برقم (٧٢٣٩) بنفس الإسناد والمتن،

<sup>(</sup>۱) من (ل)، وضبب فيها على آخر «شعيب»، وعلى «جده». ومثله في «تحفة الأشراف»، وسقط من (م)، (ف)، كأنه بسبب انتقال البصر من كلمة «جده» الأولى في الحديث السابق إلى «جده» الثانية في هذا الحديث، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٢٠٢٦] [التحفة: دس ق ٤٦٧٨] [المجتبئ: ٤٨٧٤].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «أما إنك لا تجنى عليه ولا يجنى عليك».

<sup>\* [</sup>۷۲۰۷] [التحفة: دتم س ۱۲۰۳۷] [المجتبئ: ٤٨٧٥] • أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٧)، وأبو داود (٢٢٠٧)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٨/ ٢٧) من حديث عبدالملك بن أبجر.



• [٧٢٠٨] أَضِوْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِشْوُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِشُوبْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدْثَنَا مِشْفَيَانُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةً بْنِ زَهْدَمِ الْيَرْبُوعِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَخْطُبُ ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَوَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَخْطُبُ ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُ النَّبِيُ عَلَيْهُ - وَهَتَفَ هَوُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةً بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ - وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ : قَالَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى .

= وتابعه عليه: سفيان الثوري عند أبي داود (٢٢٨)، وأحمد (٢٢٦/٢)، والطبراني (٢٢٠/ ح ٢٢٨)، وعبيدالله بن إياد عند أبي داود (٤٤٩٥)، وأحمد (٢/ ٢٢٦)، والحاكم (٢/ ٤٢٥)، وصححه ابن حبان (٥٩٩٥)، وعلي بن صالح عند أحمد (٢/ ٢٢٧)، والطبراني (٢٢/ ح ٢٢١)، وقيس بن الربيع عند أحمد (٢/ ٢٢٧)، جميعًا عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت رسول الله عليه مع أبي، فأبو رمثة هو الابن.

وخالف هذا الجمع عبدالملك بن عمير؛ فرواه عن إياد بن لقيط عن أبير مثة قال: أتيت النبي على وجاء معه ابنه ، وتابعه النبي على وباء معه ابنه ، وتابعه على ذلك أبو إسحاق الشيباني عند أحمد (٤/ ١٦٣) ، وتابع إيادًا على هذا الحديث صدقة بن أبي عمران ، وهو مجهول عند أحمد (٢/ ٢٧٧) ، والطبراني (٢٢/ ح ٣٢٧) ، والبخاري في «التاريخ» (٤/ ٢٩٤) وقال: هذا مرسل ، يعني: أنه منقطع بين صدقة وأبي رمثة .

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢٨٤) عن حديث إياد: «إسناده لابأس به» . اه..

\* [۲۰۷۸] [التحقة: س ۲۰۷۲] [المجتبئ: ۲۸۷۸] • اختلف في هذا الإسناد على أشعث بن أبي الشعثاء، فرواه سفيان الثوري كها هنا عند البزار (۹۱۷)، وابن أبي شيبة (۳/ ۲۱۲)، والبيهقي (۸/ ۲۲۵) عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم.

ورواه شعبة عند النسائي ، والطيالسي (١٣٥٣) ، والبيهقي (٨/ ٢٧) ، ولكنه أبهم اسم من روى عنه الأسود فقال : عن رجل من بني ثعلبة .

قال الطيالسي : هكذا قال شعبة ، وقال الثوري : عن ثعلبة بن زهدم .

وخالفهما أبو الأحوص وأبو عوانة فروياه عن الأشعث عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة ، كما ذكر النسائي هنا .

وقد اختلف في صحبة ثعلبة بن زهدم، ونفى صحبته البخاري فقال في «التاريخ» (٢/ ١٧٣): «وقال الثوري: له صحبة، ولا يصح». اهـ.

#### السُّبَاكِيَّبِ الْكِيبِولِلنِّيبَ إِنِيُّ





- [٧٢٠٩] أَحْبُ رُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةً بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ : عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةً بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ : يَارَسُولَ انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَهُو يَخْطُبُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَارَسُولَ النَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ . فَقَالَ اللَّهِ ، هَوُ لَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةً بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ . فَلَا النَّبِي عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا النَّبِي عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا اللَّهُ مُو مُنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ . فَعَلَى الْمُعْرَى اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ . فَقَالَ اللَّهُ مُنْ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَا اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ . فَقَالَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعُرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرَى الْعَرْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَرْمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَرْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَرْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- [٧٢١٠] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ يَوْبُوعٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً أَتُوا النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَوُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةً بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَوُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةً بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ : (لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى) (١) .
- [٧٢١١] أَضِهُ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ عَيْنَ وَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً بْنِ يَرْبُوعٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ عَيْنَ مَنْ بَنِي ثَعْلَبَةً بْنِ يَرْبُوعٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً

وفي «جامع التحصيل» (ص١٥٢): «أخرج له النسائي في الديات حديثًا عن النبي ﷺ
 وقيل: إنه مرسل ولا صحبة له». اهـ.

وقال المزي في «التهذيب» (٤/ ٣٩٢): «وهو حديث مختلف في إسناده». اهـ.

وقال الحافظ في «الإصابة» من ترجمته: «وله في النسائي حديث بإسناد صحيح إليه». اه..

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>٢٠٧٩] [التحفة: س ٢٠٧٢] [المجتبئ: ٤٨٧٧].

<sup>\* [</sup>٧٢١٠] [التحفة: س ٢٠٧٢] [المجتبئ: ٨٧٨٤].



أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ) ، هَؤُلَاءِ بَنُو تَعْلَبَةً قَتَلَةً فُلَانٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى ٱخْرَى، قَالَ شُعْبَةُ: أَيْ: لَا يُؤَاخَذُ (١) أَحَدٌ بِأَحَدٍ، رَأْيُنَا، وَاللَّهُ

- [٧٢١٧] أَخْبِى قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْن سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَوْبُوعِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ اللَّهُ ، هَؤُلَاءِ بَنُو تَعْلَبَةً بْنِ يَرْبُوعِ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلَانًا . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْلِيَّ : ﴿ لَا - ( يَعْنِي ) - تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى ا (٢٠) .
- [٧٢١٣] أَشِعْنَا هُنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهُ ﷺ، وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَؤُلَاءِ بَنُو فُلَانٍ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى ﴾ (٣) .
- [٧٢١٤] أَخْبِرُ لِللهُ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ: ابْنُ زِيَادِبْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةً الَّذِينَ قَتَلُوا

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه. (١) في (ل) ، (ف) : «يؤخذ» .

<sup>\* [</sup>٢٠١١] [التحفة: س ٢٠٧٢] [المجتبئ: ٤٨٧٩].

<sup>\* [</sup>٢١٢٧] [التحفة: س ٢٠٧٢] [المجتبئ: ٨٨٨٠].

<sup>\* [</sup>٧٢١٣] [التحفة: س ٢٠٧٢] [المجتبئ: ٤٨٨١].





فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا، فَرَفَعَ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (لَا تَ**جْنِي أُمُّ عَلَىٰ وَلَدٍ)**. مَرَّتَيْنِ.

## ٣٧ - الْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَّادَّةُ (١) لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ

• [٧٢١٥] أخبر أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَضَىٰ فِي الْعَيْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَضَىٰ فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَةِ (لِمَكَانِهَا) (٢) إِذَا طُمِسَتْ ثُلُثَ دِيتِهَا ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثَ دِيتِهَا ، وَفِي السِّنَ السَّوْدَاءِ إِذَا ثُورِعَتْ ثُلُثَ دِيتِهَا .

## ٣٨- عَقْلُ الْأَسْنَانِ

[٧٢١٦] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً بْنِ مَالَجَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ،
 عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «فِي الْأَسْنَانِ حَمْسٌ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» .

<sup>\* [</sup>۲۲۱٤] [التحقة: س ۴۹۸۹] [المجتبئ: ۲۸۸۲] • أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۰)، والضياء في «المختارة» (۸/ ۱۳۰)، وصححه ابن حبان (۳۳۴، ۲۰۲۲)، والحاكم (۲۱۲/۲)، من طريق يزيدبن زياد به، ورواية النسائي مختصرة.

<sup>(</sup>١) **السادة :** الباقية الثابتة في مكانها ولم تخرج من الحدقة . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٥٥ ).

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (ف) ، وفي (م) : «بمكانها» .

<sup>\* [</sup>٧٢١٥] [التحفة: د س ٧٧٠٠] [المجتبئ: ٤٨٨٣] • أخرجه أبوداود (٤٥٦٧) من طريق العلاء به، وهو حديث يعرف بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>\* [</sup>٧٢١٦] [التحفة: د س ٨٦٨٥] [المجتبئ: ٨٨٨٤] • أخرجه أبو داود (٤٥٦٣) من طريق حسين المعلم بطرف آخر منه برقم (٧٢٢٨) (٧٢٢٨).





[٧٢١٧] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ،
 قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
 عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْمُ : «الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ (حَمْسًا حَمْسًا) (١) .

## ٣٩- عَقْلُ الْأَصَابِعِ

- [٧٢١٨] أَضِرُ أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ مَسُرٌ اللَّهِ عَلَيْ الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَالِعِ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال
- [٧٢١٩] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ: ابْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، (عَنْ)<sup>(٢)</sup> غَالِبِ التَّمَّارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ قَالَ: (الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «خمس خمس»، وبجوارها: «صح»، وفوق «خمسا» الأولى في (ل): «صح»، وكتب في الحاشية: «خمس».

<sup>\* [</sup>٧٢١٧] [التحفة: س ٥٨٠٥] [المجتبئ: ٤٨٨٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الدارمي (٢٣٧٤) من طريق سعيد.

<sup>\* [</sup>٧٢١٨] [التحفة: دس ق ٩٠٣٠] [المجتبئ: ٤٨٨٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال الدارقطني في «سننه» (٣/ ٢١١): «تفرد به أبو الأشعث، وليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة. والله أعلم». اه..

وقال معللا ذلك كما في «أطراف الغرائب» (٥/ ١٣٥): «والمشهور عن ابن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس». وهو التالي.

 <sup>(</sup>٢) من (ل)، (ف)، «تحفة الأشراف»، وسعيد هو ابن أبي عروبة، ووقع في (م): «بن»، وهو تحريف.

 <sup>\* [</sup>۷۲۱۹] [التحفة: د س ق ٩٠٣٠] [المجتبئ: ٤٨٨٧] . اختلف في هذا الإسناد على غالب =



• [٧٢٢٠] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ فِلَالٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ سَعِيدُ بْنُ فِلَالٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ

= التهار؛ فرواه عنه شعبة كها أخرجه أبوداود (٤٥٥٧)، وأحمد (٣٩٧/٤)، والطيالسي (١٠١٣)، والدارقطني (٣/ ٢١١)، وابن حبان (٦٠١٣).

وتابعه إسهاعيل بن علية عند أحمد (٤٠٤/٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٩٢)، وأبويعلى (٧٣٣٥) كلاهما عن غالب التهار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا به، وخالفهها سعيد بن أبي عروبة واختلف عليه فيه:

فرواه محمد بن جعفر - وهو الحديث التالي - أخرجه أحمد (٤/٣٠٤)، والبزار في «مسنده» (٣٠٨٤)، وعبدة بن سليهان عند أبي داود (٤٥٥٦)، والنضر بن شميل عند ابن ماجه (٢٦٥٤)، والدارقطني (٣/٢١)، ومحمد بن بشر العبدي عند أحمد (٤/٣١٤)، والبيهقي (٨/٢٩)، وحفص بن عبدالرحمن كها رواه النسائي هنا. جميعًا عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب التهار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى به، فزاد في الإسناد: حميد بن هلال.

ورواه يزيدبن زريع عن ابن أبي عروبة كرواية شعبة وابن علية ؛ وأخرجه النسائي في «المجتبى».

وتابعه عبدالوهاب الخفاف فيها ذكر الدارقطني في «علله» (٧/ ٢٤٩)، وهو عند ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧/ ٣٧٥) دون ذكر حميد بن هلال في الإسناد .

قال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (٥/ ١٣٥): «والمشهور عن ابن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس».

وقال في «العلل» (٧/ ٢٤٩) بعد ذكر الخلاف فيه: «والصواب قول شعبة وابن علية إلا أن شعبة ربها شك فقال: مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق ، والصواب قول من قال: مسروق بن أوس» . اهـ.

وقال البيهقي في «السنن» (٨/ ٩٢) : «وذكر شعبة فيه سهاع غالبٍ من مسروق إلا أنه لم يُقِمْ اسمه في أكثر الروايات» . اهـ .

وقال ابن المديني فيها نقل عنه البيهقي: «كان هذا الحديث عندنا مسندًا متصل الإسناد، فلما كان بعد حدثنا به محمد بن بشر العبدي»، ثم ساق البيهقي طريق محمد بن بشر عن سعيد بزيادة حميد بن هلال فيه .





- أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّ قَالَ: ﴿ الْأَصَابِعُ سَوَا مُ عَشْرٌ ﴾ .
- [٧٢٢١] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، بَلْخِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ بَلْخِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ .
- [٧٢٢٢] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ الْكِتَابُ اللَّه عَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ لَمَّمْ ، وَجَدُوا فِيهِ : ﴿ وَفِيمَا الله عَلْمِ وَبُدُوا فِيهِ : ﴿ وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ﴾ .
- [٧٢٢٣] أخبرًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْبَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ قَالَ : هَدُو وَهَدُو سَوَاءً ، يَعْنِي : الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ .

<sup>\* [</sup>٧٢٢٠] [التحفة: د س ق ٩٠٣٠] [المجتبئ: ٤٨٨٧].

<sup>\* [</sup>٧٢٢١] [التحفة: دس ق ٩٠٣٠] [المجتبى: ٤٨٨٩].

<sup>\* [</sup>۷۲۲۲] [التحفة: د س ۱۰۷۲٦ -س ۱۸۷۵۳] [المجتبئ: ٤٨٩٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا.

وتكلم ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧/ ٣٣٩) على كتاب عمروبن حزم فقال: «وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؟ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة . . . ومما يدلك على شهرة كتاب عمرو بن حزم وصحته ، ما ذكره ابن وهب عن مالك والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من رسول الله على فيه : وفيها هنالك من الأصابع عشر عشر ، هصار القضاء في الأصابع إلى عشر عشر » . اه. .

<sup>\* [</sup>٧٢٢٣] [التحفة: خ دت س ق ٦١٨٧] [المجتبئ: ٤٨٩١] • أخرجه البخاري (٦٨٩٥).

#### السُّهُ وَالْهِ بِرُولِلنِّسَالِيُّ





- [٧٢٢٤] أخبر نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، وَهُو : ابْنُ زُرَيْع ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ( هَلِهِ وَهَلِهِ سَوَاءً الإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ.
- [٧٢٢٥] أَخْبُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ .
- [٧٢٢٦] أَخْبُواْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مَكَّةً ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ﴿فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ
- [٧٢٢٧] أَخْبِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْئِمِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءً».

ه: مراد ملا

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>٧٢٢٤] [التحفة: خ د ت س ق ٦١٨٧] [المجتبين: ٤٨٩٢] . أخرجه أبو داود (٤٥٥٨) من هذا الوجه عن شعبة.

<sup>\* [</sup>٥٢٢٧] [المجتبئ: ٣٩٨٤].

<sup>\* [</sup>٧٢٢٦] [التحفة: د س ٨٦٨٤] [المجتبئ: ٤٨٩٤] . أخرجه أبو داود (٤٥٦٢) من طريق حسين المعلم به ، وهو طرف من الحديث الذي تقدم برقم (٧١١٦) (٧٢١٦) ، وقال الحافظ في «الفتح» (۱۲/ ۲۲٥): «سنده جيد» . اه. .

<sup>\* [</sup>٧٢٢٧] [التحفة: س ٨٦٩٣] [المجتبئ: ٨٩٥٤].





## • ٤ - الْمَوَاضِحُ (١)

• [٧٢٢٨] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَكَّة ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : "وَفِي الْمَوَاضِعِ عَمْرٍ وَ قَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَكَّة ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : "وَفِي الْمَوَاضِعِ خَمْسٌ خَمْسٌ .

## ١ ٤ - ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لَهُ

• [۲۲۲۹] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَمْرِ بْنِ حَرْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ ، فَقُرِتَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : همِنْ مُحَمِّدِ النَّبِي عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ ، فَقُرِتَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : همِنْ مُحَمِّدِ النَّبِي إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ ؟ قَيْلِ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ وَنُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ ؟ قَيْلِ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ ؟ قَيْلِ فَي كِتَابِهِ : هَأَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنَا فِي كِتَابِهِ : هَانَ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنَا فِي كِتَابِهِ : هَانَ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنَا فِي كِتَابِهِ : هَانَ مَنِ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ . . . ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : هَأَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنَا

۩[ ۹۱] ا

<sup>(</sup>١) **المواضح:** ج. الموضحة، وهي: التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وضح).

<sup>\* [</sup>۲۲۲۸] [التحفة: دت س ، ۸٦٨] [المجتبئ: ۶۸۹۹] • أخرجه أبو داو د (٤٥٦٦)، والترمذي ( ۱۳۹۰)، وأحمد (۲/ ۱۸۹)، من طريق حسين المعلم به، قال الترمذي: «هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم . . .» . اه . . وقد تقدم من وجه آخر عن حسين بطرف آخر منه (۲۲۱۹).



قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ (١) الدِّيةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيةُ، وَفِي الشَّفْتَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي الشَّلْبِ (٢) الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي الصَّلْبِ (٢) الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي الطَّلْبِ (الْوَاحِدَةِ) (١) نِضفُ الدِّيةِ، وَفِي الطَّلْبِ الدِّيةُ، وَفِي الرِّجْلِ (الْوَاحِدَةِ) (١) نِضفُ الدِّيةِ، وَفِي المُنْفِقِةِ (١) وَفِي الْمَامُومَةِ (١) ثَلُثُ الدِّيةِ، وَفِي الْمُنْفِعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يَقْتَلُ السِّنَ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَيْ الرِّجُلَ يَقْتَلُ السِّنَ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يَقْتَلُ السِّنَ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يَقْتَلُ السِّنَ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يَقْتَلُ إِلْمَا الدِّمَةِ أَلْفُ دِينَارٍ».

قَالَ أَبُو عَلِيرِهِمْن : خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّادِ بْنِ بِلَالٍ:

ونقل أبوداود عن أبي هبيرة قوله: «قرأته في أصل يحيى بن حمزة قال: حدثني سليهان بن أرقم». اهـ.

=

<sup>(</sup>١) **أوعب جدعه:** قطع جميعه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) الصلب: فقار الظهر. (انظر: لسان العرب، مادة: صلب).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «الواحد» ، وضبب عليها .

<sup>(</sup>٤) **المأمومة:** الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة فوق الدماغ. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) الجائفة: الطَّعْنة التي تَنْفُذ إلى الجَوْف. (انظر: لسان العرب، مادة: جوف).

<sup>(</sup>٦) المنقلة: جرح يخْرج منه صِغارُ العَظم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نقل).

<sup>\* [</sup>۷۲۲۹] [التحفة: د س ۱۰۷۲۱] • أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۲٤٧)، وابن حبان (۲۵۹)، والجاكم (۲۵۹)، والبيهقي (۲۹۷) من طريق الحكم بن موسى عن سليمان بن داود الخولاني به .

قال أبوداود: «وهم فيه الحكم، يعني: في قوله: سليهان بن داود، وأن الصواب سليهان بن أرقم» . اهـ .



وقال أيضًا: «والذي قال سليهان بن داود وهم فيه» . اه. .

وقال أبويعلى: «سئل يحيى بن معين عن حديث الصدقات الذي يحدث به الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حزة عن سليمان بن داود عن الزهري قال: سليمان بن داود ليس يعرف ، ولا يصح هذا الحديث» . اه. .

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: «قلت ليحيى بن معين: سليمان بن داود الذي يروي حديث الزهري في الصدقات من هو؟ قال: ليس بشيء». اهـ.

وقال أبو زرعة الدمشقي: «عرضت على أحمد حديث يحيى بن حمزة الطويل في الديات، فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له: سليهان بن أبي داود ليس بشيء». اهـ.

وسئل عنه مرة أخرى ، فقال : «أرجو أن يكون الحديث صحيحًا» . اهـ .

ورأى ابن عدي أن الحكم لم يخطئ فيه بل ضبطه فقال: «والحكم بن موسى قد ضبط ذلك، وسليمان بن داود الخولاني صحيح كما ذكره الحكم، وقد رواه عنه غير يحيى بن حمزة إلا أنه مجهول». اه..

ورد الذهبي ذلك فنقل عن أبي الحسن الهروي قوله: «الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم». اهـ.

وقال أبو زرعة الدمشقي: «الصواب سليهان بن أرقم» . اهـ. وقال ابن منده: «رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليهان بن أرقم عن الزهري: وهو الصواب» . اهـ.

وقال صالح جزرة: «حدثنا دحيم قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمروبن حزم في الصدقات، فإذا هو: سليهان بن أرقم». اهـ.

قال الذهبي: «ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولابد... ورجحنا أنه ابن أرقم، فالحديث إذن ضعيف الإسناد». اهـ.

وقال أبو داود عقب الرواية المرسلة: «أسند هذا ولا يصح، والحديث روي مرسلا، وهو الصواب». اهـ.

ونقل العقيلي عن محمد بن يحيى الذهلي قوله: «لم يسند الحديث يونس ولاشعيب، ولا سعيد بن عبدالعزيز، وذكروا أنه كتاب غير أنهم نقصوا من الحديث، ورواه سليمان بن داود بطوله، وهو مجهول، وقد روئ عنه يحيئ بن حمزة أشياء عن عمر بن عبدالعزيز من الرأي والحديث؛ فرواية يونس وشعيب وسعيد أشبه أن تكون كتابا، والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه، وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أنا نرئ أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهرى». اه. والله أعلم.



• [٧٣٣٠] أَخْبَرِنِ الْهَيْثَمُ بْنُ مَرُوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْيَل بْنُ حَمْزَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَلْيُمَانُ بْنُ أَرْقَم ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَيْكِيَّ كُتَب إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ (مَعَ ) عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ ، (وَ) يُقْرَأُ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، هَذِهِ نُسْخَتُهُ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : (وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ،

قَالَ لَنَا أَبُو عَبِلِرِجْمِن : وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ (الرُّهْرِيِّ)(١) يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ مُرْسَلًا.

• [٧٣٣١] أَضِعُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنْ الْكِتَابُ عِنْدَ الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَرْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَىٰ نَجْرَانَ (٢) ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ : (هَذَا بِيَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ : (هَذَا بِيَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا

ر: الظاهرية

وقال ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢١): «أما حديث ابن حزم فإنه صحيفة، ولاخير في إسناده؛ لأنه لم يسنده إلا سليهان بن داود الجزري، وسليهان بن أرقم وهما لاشيء». اهـ. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٢٧)، و«ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٠٠)، و«الكامل» لابن عدي (٢/ ٢٦٨)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٨٩)، و«تهذيب الكهال» للمزي (١١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>١) كذا في (ل)، (ف)، ووقع في (م): «الزهري عن»، وهو خطأ واضح.

<sup>\* [</sup>٧٢٣٠] [التحفة: دس٢٦٧١] [المجتبئ: ٤٨٩٨].

<sup>(</sup>٢) نجران: موضع باليمن. (انظر: معجم البلدان) (٥/ ٢٦٦).



ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]» ، فكتَّبَ الْآياتِ مِنْهَا حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [المائدة: ٤]، ثُمَّ كَتَبَ: (هَذَا كِتَابُ الْجِرَاح: فِي النَّفْسِ مِاثَةُ مِنَ الْإِبِلِ . . . ) نَحْوَهُ .

- [٧٣٣٧] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ عَبُّودٍ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: (جَاءَنِي)(١) أَبُو بَكْرِ بْنِ حَرْم بِكِتَابٍ فِي رُفْعَةٍ مِنْ أَدَم (٢)، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ: ﴿ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]» وَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : «فِي النَّفْسِ مِائلةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْشُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْشُونَ، وَفِي الرِّجْلِ حَمْسُونَ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً فَرِيضَةً ، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ا (٣) .
- [٧٢٣٣] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْكِتَابُ الَّذِي (كَتَبَ)(٤) رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: ﴿إِنَّ فِي النَّفْسِ مِاتَةً

<sup>\* [</sup>٧٣٣١] [التحفة: د س ٢٧٧٦] [المجتبن: ٤٨٩٩] . أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۲۵۷) ، والبيهقى (٨/ ٨٠) عن ابن وهب به .

<sup>(</sup>١) من (ف) ، (ل) ، ومثله في «تحفة الأشراف» ، ووقع في (م) : «حدثني» .

<sup>(</sup>٢) أدم: جلد مدبوغ . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/٣١٣) .

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا.

<sup>\* [</sup>۷۲۳۲] [التحفة: د س ١٠٧٢٦] [المجتبئ: ٤٩٠٠].

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ف) : «كتبه» .

## السِّيَّةِ الْكَابِمُولِلْسِّيَالِيُّ





مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا (أُوعِيَ) (() جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُكُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي الْعَيْنِ حَمْسُونَ، وَفِي الْيَلِ حَمْسُونَ، وَفِي الْيَلِ حَمْسُونَ، وَفِي الْبَلِ حَمْسُونَ، وَفِي الرِّجِلِ حَمْسُونَ، وَفِي الرِّجِلِ عَمْسُ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِ حَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ) (٢) مُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِ حَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ) (٣).

• [٧٣٣٤] أخب رَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَاكُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ بَابَ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، فَأَلْقَمَ (١) (عَيْنَهُ ) (٥) خَصَاصَةً (٦) الْبَابِ ، مَالِكِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ بَابَ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، فَأَلْقَمَ (١) أَوْ عُودٍ لِيَفْقَا عَيْنَهُ فَلَمَا أَنْ بَصُرَ فَضَرَبَهُ النَّبِيُ عَيْقَةً ، فَلَمَا أَنْ بَصُرَ الْفَقَاتُ عَيْنَكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقِيْ : • أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ لَفَقَاتُ عَيْنَكَ .

<sup>(</sup>١) في (ف): «أوعب». (٢) في (ل): «مما».

<sup>(</sup>٣) سبق نقل كلام ابن عبدالبر على هذا الحديث في «التمهيد» (١٧/ ٣٣٨) ، انظر (٢٢٢٧) .

<sup>\* [</sup>۷۲۳۳] [التحفة: دس ١٠٧٢٦] [المجتبئ: ٤٩٠١].

<sup>(</sup>٤) **فألقم:** جعل فرجة الباب محاذي عينه كأنها لقمة لها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٠/٨).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «عينيه».

<sup>(</sup>٦) خصاصة: فرجة أو ثقب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خصص).

<sup>(</sup>٧) فتوخاه: طلبه وقصده . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٦٠) .

<sup>(</sup>٨) في (ف): «بجريدة».

<sup>(</sup>٩) انقمع: رد بصره ورجع . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٦٠) .

<sup>\* [</sup>۲۲۲] [التحفة: س ۲۲۲] [المجتبئ: ٤٩٠٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأصله عند البخاري (۲۲۲، ، ۹۰۰)، ومسلم (۲۱۵۷) من طريق حماد بن زيد، عن عبيدالله بن =

#### كالخالفيالة





- [٧٢٣٥] أَضِوْ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا اطْلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَلَدَى اللَّه ﷺ قَالَ: «لَوْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: «لَوْ عَلَى اللَّه ﷺ قَالَ: «لَوْ عَلِيْكُ ، وَأَسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ: «لَوْ عَلِيْكُ ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ».
- [٧٢٣٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّضِرِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (مَنِ اطلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَفَقَتُوا عَيْنَهُ ، فَلَا دِيَةً لَهُ وَلَا قِصَاصَ .
- [٧٢٣٧] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ لَوْ أَنَّ امْرَأَ اطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ ،

ف: القروبين

<sup>=</sup> أبي بكر ، عن أنس بن مالك بلفظ : «أن رجلا اطلع من جُحْر في بعض حجر النبي على فقام اليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه» .

<sup>(</sup>١) مدرئ: شيء يُعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه ، يسرح به الشعر المتلبد ، ويستعمله من لا مشط له . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: دري) .

 <sup>\* [</sup>۱۲۳۰] [التحفة: خ م ت س ۲۰۸۶] [المجتبئ: ۲۹۰۳] ● أخرجه البخاري (۲۹۲۵)
 ۲۱۲، ۱۲۲۱)، ومسلم (۲۱۵۲/ ٤٠) من طريق الزهري به .

<sup>\* [</sup>۲۳۳٦] [التحفة: س ۱۲۲۱۹] [المجتبئ: ٤٩٠٤] • أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٥)، وصححه ابن حبان (٢/ ٣٨٥) من طريق معاذبه.

قال الطبراني في «الأوسط» (٨٢٢١): «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا هشام، وتفرد به معاذ». اهـ.

## (فحَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ) (١) عَيْنَهُ، مَاكَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ – وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ: جُنَاحٌ،

• [٧٢٣٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ (بْنُ مُحَمَّدِ) بْنِ مُصْعَبِ الصُّورِيُّ وَحْشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبُدَالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ، فَأَرَادَ ابْنُ لِمَوْوَانَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَرَأَهُ (٢) فَلَمْ يَرْجِعْ ، فَضَرَبَهُ فَحَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي حَتَّى لِمَوْوَانَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَرَأَهُ (٢) فَلَمْ يَرْجِعْ ، فَضَرَبَهُ فَحَرَجَ الْغُلامُ يَبْكِي حَتَّى لِمَوْوَانَ أَنْ يَمُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَرَأَهُ (٢) فَلَمْ يَرْجِعْ ، فَضَرَبَهُ فَحَرَجَ الْغُلامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرُوانَ لَا يَعْرَبُهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وأصله عند البخاري (٥٠٥)، ومسلم (٢٥٩/٥٠٥) من حديث أبي صالح ذكوان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساعًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز ؛ فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فقال ما لك ولابن أخيك فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟! قال: سمعت النبي على يقول . . . فذكر الحديث، بنحوه .

ر: الظاهرية

 <sup>(</sup>١) في (م): «فحذفت»، وفي (ل): «فخذفت ففقأت»، وفي (ف): «فحذفته»، وبعدها علامة لحق، ولم يظهر في الحاشية شيء.

<sup>\* [</sup>۷۲۳۷] [التحفة: خ م س ۱۳۶۷] [المجتبئ: ٤٩٠٥] • أخرجه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢٢٥٠) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٢) فدرأه: الدرء: الدفع والرد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: درأ).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «فيدرأه» ، وصحح فوقها .

<sup>\* [</sup>۱۲۳۸] [التحفة: س ۱۸۳۵] [المجتبئ: ٤٩٠٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وبهذا السياق للقصة.





## ٤٢ - تَضْمِينُ (١ الْتُطَبِّبِ) (٢)

[٧٢٣٩] أَخْبَرَنى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَنْ (تَطَبَّبَ) (٣) وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ (طِبٌ) (٤) قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ (٥) .

الإنها الكِتَابُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تضمين: تحميل وتغريم. (انظر: لسان العرب، مادة:ضمن).

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (م) ، (ف) : «المتطيب» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، (ف) ، وفي (م) : «تطيب» كذا .

<sup>(</sup>٤) من (ل) ، (ف) ، وفي (م) : «طيب» .

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (٧٢٠٥) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>\* [</sup>٧٢٣٩] [التحفة: دس ق ٤٨٧٦] [المجتبين: ٤٨٧٣].









## زُوَاثِدُ (التُّحْفَةِ) عَلَىٰ كِتَابِ الْقَسَامَةِ

[۸۳] حَدِيثُ : أَنَّ مُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ أَتَيَا خَيْبَرَ ، فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلٍ . . . الْحَدِيثَ .
 سَهْلِ ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ . . . الْحَدِيثَ .

عَرَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْقَسَامَةِ: عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سَلَمَةً وَالْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ سَهْلٍ وَرِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ فَذَكَرَهُ .

#### \*\*\*

وقد تقدم للحديث أطراف أخرى في زوائد «التحفة» على القضاء (٥٧).

<sup>\* [</sup>٨٣] [التحفة: ع ٤٦٤٤] • الحديث في القسامة (٧٠٨٧) من رواية محمد بن سلمة وحده .

وقد أخرجه النسائي من روايتيها معا في القضاء، قال (٦١٨٠): أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين – قراءة عليه وأنا أسمع – عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن أي ليل بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى – يعني: خيبر – من جهد أصابهم، فأي محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى – يعني: خيبر – من جهد أصابهم، فأي محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل، فأتني يهود فقال: أنتم قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة – وهو أكبر منه – وعبدالرحن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم – وهو الذي كان بخيبر – فقال رسول الله على أحيصة: «كبر كبر»، يريد السن. فتكلم حُويصة، ثم تكلم مُحيّصة، فقال رسول الله على: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله على ذلك، فكتبوا إليه: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله على خويصة ومحيصة: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لا، قال: «فتحلف لكم يهود»، قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله على من عنده؛ فبعث إليهم بهائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل: لقد رسول الله على منها ناقة حراء.







## (بليمالخالم)

## وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ﴾

## (١٠٠ ( كِنَا الْكِنَّ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

# ١- تأويل قَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ۞ ( فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۖ) (وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّائِلًا ﴾ [النصر: ١-٣]

• [٧٢٤٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْأَلُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْأَلُ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ (وَرَأَيْتَ اللّهُ اللّهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا رَأَىٰ النّهَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ فِي الدّينِ أَنْ (يَحْمَدُوا) (٢ اللّهُ النّهَ عَبّاسٍ ؟ يَا ابْنَ عَبّاسٍ ؟ اللّهُ مَا لَكَ لَا (تَتَكَلّمُ) (٣) . (قَالَ عُمَرُ) (١ ) : أَلَا أُعَجِبُكُمْ مِنَ ابْنِ عَبّاسٍ ؟ يَا ابْنَ عَبّاسٍ ، مَا لَكَ لَا (تَتَكَلّمُ) (٥) ؟ قَالَ : (عَلّمَهُ) (١ (اللّهُ) (٧) مَتَى يَمُوتُ ، قَالَ : ﴿إِذَا جَاءَ مَا لَكَ لَا (تَتَكَلّمُ) (٥) ؟ قَالَ : (عَلّمَهُ) (١ (اللّهُ) (٧) مَتَى يَمُوتُ ، قَالَ : ﴿إِذَا جَاءَ مَا لَكَ لَا (تَتَكَلّمُ) (٥) ؟ قَالَ : (عَلّمَهُ) (١ (اللّهُ) (٧) مَتَى يَمُوتُ ، قَالَ : ﴿إِذَا جَاءَ مَا لَكَ لَا (تَتَكَلّمُ) (٥) ؟ قَالَ : (عَلّمَهُ) (١ (اللّهُ) (٧) مَتَى يَمُوتُ ، قَالَ : ﴿إِذَا جَاءَ مَا لَكُ لَا اللّهُ لَلْهُ الْمُعْتَى الْمُ لَكُولُ الْمَالَةُ لَا (تَتَكَلّمُ ) (٥) ؟ قَالَ : (عَلّمَهُ ) (١ (اللّهُ) (٧) مَتَى يَمُوتُ ، قَالَ : ﴿إِذَا جَاءَ اللّهُ الْمُحَالَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ لَا رَائِتُكُلّمُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَمَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَكَامُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى الللّهُ الْمُعْتَى اللّ

ف: القروبين

<sup>(</sup>١) في (م)، (ت): «كتاب الوفاة»، وزادت (م) بعدها: «وفاة النبي ﷺ»، والمثبت من (ل)، (ف).

<sup>(</sup>۲) في (ت): «يحمد».(۳) في (ت): «يستغفره».

<sup>(</sup>٤) صحح بينهم في (ل) . (تكلم» . (٥) في (ل) ، (ت) : «تكلم» .

<sup>(</sup>٦) عليها في (ل): «خف» ، وفي حاشيتها: «أعلمه».

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة ليس في (ل) ، (ت).





نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ آلُ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدَّخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُولَجًا ﴾ [النصر: ١، ٢] فَهِيَ آيَتُكَ مِنَ الْمَوْتِ (١). قَالَ: صَدَقْتَ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - مَا عَلِمْتُ مِنْهَا إِلَّا الَّذِي عَلِمْتَ.

# ٢- ذِكْرُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اقْتِرَابِ أَجَلِهِ

• [٧٢٤١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَ تَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ جَمِيعًا ، مَا (تُعَادِرُ مِنَّا وَاحِدَةٌ) (٢) ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَسُولِ اللَّه ﷺ وَسُولِ اللَّه ﷺ حَتَّى انْتَهَتْ تَمْشِي ، وَلَا وَاللَّهِ ، إِنْ (تُخطِئُ) (٣) مِشْيَتُهَا مِشْيَة وَسُولِ اللَّه ﷺ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: (مَرْحَبًا بِابْنَتِي ) . فَأَقْعَدَهَا عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ سَارَهَا إِلْهُ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَلَمَّا قَامَ بِشَيْءٍ فَبَكَتْ بُكَاءَ شَدِيدًا ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَنْ بَيْنِنَا بِالسِّرَارِ (١٤) ، وَأَنْتِ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلُنْ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ الْحَقِّ مَا سَارًا لِهُ وَلَيْ مِنْ الْحَقِّ مَا سَارًا لِهُ وَلَمْ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ فَلْتُ لَهُ اللَّه عَلَى مَا اللَّه عَلَيْ مَن الْحَقِّ مَا سَارًا لِكُ وَلَوْلَ اللَه عَلَيْ مَا اللَّه عَلَيْ مَا اللَّه عَلَيْ مَا اللَّه عَلَيْ مَا اللَّه عَلَيْ وَلَا اللَّه عَلَيْ مَا اللَّه عَلَيْ مَا سَارًا لِهُ عَلَى مَا الْحَقِّ مَا سَارًا لِكَ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ مَا سَارًا لِكَ عَلَى اللَّه عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ مَا سَارًا لِكَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ مَا سَارًا لِكَ عَلَى اللَّه عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ مَا سَارًا لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ الْحَقِّ مَا سَارًا لِكَ عَمَا مَا الْحَقَى مَا سَارًا لِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ الْحَقِّ مَا سَارًا لِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُدَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُكُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) آيتك من الموت: علامة أجلك. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٧٣٦).

<sup>\* [</sup>۷۲٤٠] [التحقة: س ٥٥٥٠-خ ١٠٤٩٥] • أخرجه البخاري (٣٦٢٧، ٤٢٩٤، ٤٤٣٠، ٤٤٣٠) • أخرجه البخاري (٣٦٢٧) ، ٤٤٣٠، ٤٤٣٠،

وقال البزار (١/ ٢٩٦): «وهذا الحديث إنها كلامه عن ابن عباس، ولكن احتمله قوم على أنه عن عمر؛ إذ سأله ابن عباس، وصدقه فيها قال». اهـ. وسيأتي سندا ومتنا برقم (١١٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «يغادر منا واحد».

<sup>(</sup>٣) ضبط آخرها في (ت) بالضم، وضبطه في (ل) بالفتح.

<sup>(</sup>٤) بالسرار: بالكلام السر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٣/ ٢٨٠).





بِهِ رَسُولُ اللّهَ ﷺ؟ فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ ؛ سَازَنِي (مَرَّةَ الْأُولَى) (() فَقَالَ: الْإِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، حِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أَرَىٰ الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ ، (فَاتَقِي) (() اللّه وَاصْبِرِي) . (فَبَكَيْتُ) ، ثُمَّ قَالَ وَلَا أَرَىٰ الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ ، (فَاتَقِي) (() اللّه وَاصْبِرِي) . (فَبَكَيْتُ) ، ثُمَّ قَالَ لِي : «يَا فَاطِمَةُ ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنَّكِ سَيِّدَةُ (نِسَاءً) هَذِهِ الْأُمَّةِ – أَوْ: سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ) فَضَحِكْتُ .

## ٣- بَدْءُ عِلَّةِ (رَسُولِ اللَّهِ)(٢) عَلَيْهُ

• [٧٢٤٢] أَخْبَرَنْ عَمْرُوبْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْيْدِاللَّهِ بْنِ بَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْيْدِاللَّهِ بْنِ بَاللَّهِ عَلَيْتُ مِنْ جِنَازَةٍ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ. ثُمَّ قَالَ: (وَمَاضَرَكِ لَوْ وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ. ثُمَّ قَالَ: (وَمَاضَرَكِ لَوْ وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ. ثُمُ قَالَ: (وَمَاضَرَكِ لَوْ وَمَا لَيْتُ عَلَيْكِ، ثُمَّ وَفَلَتْكِ، وَمَا عَلَيْكِ، ثُمَّ وَفَلَتْكِ، قُلْتُ : لَكَأَنِي وَصَلَيْتُ عَلَيْكِ، ثُمَّ وَفَلْتُكِ، وَكُفْتُكِ وَصَلَيْتُ عَلَيْكِ، ثُمَّ وَفَلْتُكِ، وَلَا يَرْبَى فَلْتُ : لَكَأَنِي بِكُنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَعْتَ إِلَىٰ بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ. فَتَبَسَمَ بِكَ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ رَجَعْتَ إِلَىٰ بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ. فَتَبَسَمَ

<sup>(</sup>١) كذا ضبط آخر كلمة: «مرة» بالفتح في (ل) ، وضبب عليهما.

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (ل) : «فاتق» .

<sup>\* [</sup>۱۲۲۱] [التحفة: خ م س ق ۱۷۲۱۵] • أخرجه البخاري (۳۲۲۳، ۲۲۸۰)، ومسلم (۷۲۲۱ ، ۹۹، ۹۹/۲٤٥٠)، ومسلم (۹۹، ۹۸/۲٤٥٠)

وسيأتي من وجه آخر عن فراس برقم (٨٥٠٧)، (٨٦٦٢)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (ل) : «نبى الله» ، وفي (ت) : «النبى» .

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطها في (ل) ، وضبب عليها .

### السُّهُ الْهِ بَرُولِلسِّهِ إِنِّ





رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ، ثُمَّ (بُدِئَ)(١) فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .

خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ؛ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْفُوبَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عُرُوةَ :

• [٧٢٤٣] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ الرَّقِيُّ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَ لَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ

(١) كذا ضبطها في (ت) ، وفي (ل): «بَدَي».

\* [٧٢٤٢] [التحفة: س ق ١٦٣١٣] • روى هذا الحديث محمد بن سلمة ، واختلف عنه ؛ فرواه عمروبن هشام - كما هاهنا - عنه عن ابن إسحاق عن يعقوب ، عن الزهري ، عن عبيدالله ، عن عائشة .

وتابعه على هذا الوجه أحمد بن حنبل وأحمد بن بكار، وأحمد بن عبدالملك بن واقد والحكم بن المبارك. أخرجه أحمد (٢٢٨/٦)، وابن ماجه (١٤٦٥)، والدارمي (٨٠)، والدارقطني (٢/ ٧٤)، والبيهقي (٣/ ٣٩٦)، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٢٥٨٦).

وتابعهم على هذا الوجه عبدالأعلى عن ابن إسحاق. أخرجه أبو يعلى (٤٥٧٩).

وخالفهم الصيدلاني عن محمد بن سلمة - كها ذكر النسائي في التالي - فذكر عروة بين عبيدالله وعائشة.

وخالفهم صالح بن كيسان عن الزهري، فقال: عن عروة عن عائشة مباشرة، ويأتي. أخرجه أحمد (٦/ ١٤٤)، والبيهقي (٨/ ١٥٣).

وقد روى هذا الحديث القاسم عن عائشة نحوه . أخرجه البخاري (٥٦٦٦ ، ٧٢١٧) .

قال الحافظ في «التلخيص» (١٠٧/٢): «أعله البيهقي بابن إسحاق، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي». اهـ.

وأما ابن الجوزي فقال: «لم يقل: غسلتك، إلا ابن إسحاق». اهـ. وأصله عند البخاري بلفظ: «ذاك لو كان وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك».

وقد ذكره ابن الجوزي في «التحقيق» (١٠٧/٢) ودافع عن ابن إسحاق. وانظر «نصب الراية» (٢/ ٢٥١).

د: جامعة إستانبول



عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَة ، عَنْ (عُرُوّة) بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَتْ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ ('') ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي ، وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاه ، ثُمَّ قَالَ : (وَاللَّه ، وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاه ، ثُمَّ قَالَ : (وَاللَّه ، وَأَنَا أَتُولُ وَمَلَيْتُ عَلَيْكِ ، ثُمَّ دَفَتُتُكِ ، وَاللَّه ، مُنَ قَالَ : (وَاللَّه ، وَمُعَلِّمُ وَمَلَيْتُ عَلَيْكِ ، ثُمَّ دَفَتُتُكِ ، قُلْتُ : لَكُ أَنَّ يَاعَافِشَةُ وَارَأْسَاه ، ثُمَّ دَفَتُتُكِ ، قُلْتُ : كَا مَنْ وَمَلَيْتُ عَلَيْكِ ، ثُمَّ دَفَتُتُكِ ، قُلْتُ : لَكَ أَنْ يَاعَافِشَهُ وَمَلَيْتُ عَلَيْكِ ، ثُمَّ دَفَتُتُكِ ، قُلْتُ : لَكَ أَنِي بِكَ وَاللَّه وَلَا الله عَلَيْكِ ، ثُمَّ دَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَىٰ بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ لِكَانِي بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ فِيهِ بِبَعْضِ فَي اللّه عَلَيْك ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّه ﷺ ، ثُمَّ (بُدِئَ ) ('' بِوجَعِهِ الّذِي مَاتَ - يَعْنِي - مِنْهُ . فِيسَائِك ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّه ﷺ ، ثُمَّ (بُدِئَ ) ('' بِوجَعِهِ الَّذِي مَاتَ - يَعْنِي - مِنْهُ .

خَالَفَهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةً :

• [٧٢٤٤] أَخْبُ فَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الْيَوْمِ اللَّهُ هَيِّ فِي الْيَوْمِ اللَّهُ هَيِّ فِي الْيَوْمِ اللَّهُ هَيِّ فِي الْيَوْمِ اللَّهُ هَيْ فَي الْيَوْمِ اللَّهُ عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهُ عَيْقٍ فِي الْيَوْمِ النَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلْقُ أَلْكُ كَانَ وَأَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

<sup>(</sup>١) بالبقيع: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقي اسمه. (١) بالبقيع: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقي اسمه.

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ت) ، (ف) ، وفي (ل): «بَدي» .

<sup>\* [</sup>٧٢٤٣] [التحفة: س ٢٦٣٦٤]

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ت) ، وفي (ل) : «بَدي» .

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م): «ض» ، وفي (ل) ، (ت) بدلا منها: «به» .

<sup>(</sup>٥) من (ت)، وفي (ل): «غيراء» بالمد، وفي (م)، و(ف) أولها ألف. وغَيْرَىٰ أي: غيور من العَيْرة. (انظر: لسان العرب، مادة: غير).

<sup>(</sup>٦) في (ت): «عروسا».





بِبَعْض نِسَائِكَ . (قَالَ : ﴿أَنَّا) (١) وَارَأْسَاهُ ادْعِي (٢) لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّىٰ أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرِ كِتَابَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ، وَيَتَمَنَّىٰ تَأْوُّلًا، وَيَأْبَىٰ اللَّهُ وَالْمُؤْمِثُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ ٩ .

## ٤ - ذِكْرُ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِهِ النَّبِيُّ وَعِيلَةٌ فِي مَرَضِهِ

• [٧٢٤٥] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ . (ح) ﴿وَ ﴾ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ: (صُبُبُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، لَمْ تُحْلَلُ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ). فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ (٣) لِحَفْصَةً ، فَمَا زِلْنَا نَصُّبُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ طَفِقَ يُشِيرُ (إِلَيْنَا)(١) أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ.

خَالَفَهُمَا عَبْدُاللَّهِبْنُ الْمُبَارَكِ؛ فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَة :

ح: حزة بجار الله

<sup>(</sup>١) ضبب عليه في (ل) ، ولفظة : «أنا» غير موجودة في (ت).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ل) ، (ف) : «ادع» بدون ياء ، والمثبت من (ت) ، وهو الجادة .

<sup>\* [</sup>٧٢٤٤] [التحفة: س ١٦٥٠٤] • أخرجه مسلم (٢٣٨٧) من طريق يزيدبن هارون به، وفيه: «يتمنى متمن».

<sup>(</sup>٣) مخضب: إناء تغسل فيه الثياب من أي جنس كان. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) في (ت): «علينا».

<sup>•</sup> أخرجه أحمد (٦/ ١٥١ ، ٢٢٨)، وابن خزيمة (١٢٣ ، = \* [٢٢٤٥] [التحفة: س ٢٦٦٧٦]



- [٧٢٤٦] أَخْبُرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ مَعْمَرِ وَيُونُسَ قَالَا: قَالَ الرُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ (١) رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ، وَاشْتَذَ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَ(بَيْنَ) رَجُلِ آخَرَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ : ﴿ أَهْرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةً زَوْج النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ (إِلَيْنَا)(٢) بِيَدِهِ أَنْ قَدْ (فَعَلْتُمْ)(٢) . قَالَتْ : ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ .
- [٧٢٤٧] أخبرنا سُوَيْدُبْنُ نَصْرِبْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ زَائِدَةً قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَىٰ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةً ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّه ﷺ؟ قَالَتْ: ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : ﴿أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا : لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللَّه .

ط: الخزانة الملكية

<sup>=</sup> ۲۵۸)، وابن حبان (۲۵۹٦)، من طریق عبدالرزاق به، وعندهم: «عروة أو عمرة عن عائشة» ، وعندهم أيضا : «مخضب من نحاس» .

<sup>(</sup>١) ثقل: اشتد مرضه . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) في (ت): ﴿علينا﴾.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م): «عـ» ، وفي الحاشية: «فعلتن» ، وفوقها: «ض» ، وضبب عليها في (ل).

<sup>\* [</sup>٧٢٤٦] [التحفة: خ م س ق ١٦٣٠٩] • أخرجه البخاري (٣٠٩٩، ٥٧١٤) من طريق ابن المبارك مختصرًا ومطولا.

وأخرجه البخاري (۱۹۸، ۲۰۸۸، ۲۰۸۸)، ومسلم (۹۳/٤۱۸) من طرق أخر عن الزهري به ، وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٧٢٥١) ، (٩٠٨٣)





قَالَ: (ضَعُوا لِي مَاءَ فِي الْمِحْضَبِ). فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ (رَسُولُ اللَّه ﷺ)، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: (أَصَلَّى النَّاسُ؟) قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (ضَعُوا لِي مَاءَ فِي الْمِخْضَبِ). فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا: لا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَ رَسُولًا إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ - وَكَانَ رَجُلًا (رَقِيقًا)(١) -: يَاعُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. قَالَ: فَصَلَّىٰ أَبُوبَكُرِ تِلْكَ (الْأَيَّامَ)<sup>(۲)</sup>.

 [٧٢٤٨] أَخْبِـرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ أَبِيعَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهَ ﷺ (فِي مَرَضِهُ )، فَقَالَ: ﴿ لَا تَلْدُونِي (٣) . قُلْنَا: كَرَاهِيَةً الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ﴿لَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ ) .

حد: حمزة بجار الله

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ل) : «رفيقا» ، وغير واضحة في (ف).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وسبق من طريق ابن مهدي ، عن زائدة برقم (٩٩٦) .

<sup>\* [</sup>٧٢٤٧] [التحفة: خ م س ١٦٣١٧].

<sup>(</sup>٣) تلدوني: تجعلوا في جانب فمي دواءً بغير اختياري . (انظر : تحفة الأحوذي) (٦/ ١٧٠) .

<sup>\* [</sup>٧٢٤٨] [التحفة: خ م س ١٦٣١٨] • أخرجه البخاري (٤٤٥٨)، ٥٧٠٩، ٦٨٨٦، ٦٨٩٧)، ومسلم (٢٢١٣) من طرق عن يحيل به.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٧٤١).





# ٥ - ذِكْرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْكُ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اشْتَكَى

• [٧٢٤٩] أَضِرُ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ: اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَبَيْدُاللَّهُ عَلَيْهِ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ (١) وَيَنْفُثُ (٢)، فَلَمَّا اشْتَدَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ (١) وَيَنْفُثُ (٢)، فَلَمَّا اشْتَدَ شَكُوهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَنْفُثُ وَأَمْسَحُ (عَلَيْهِ؛ رَجَاءً) (٣) بَرَكَتِهَا.

# ٦- ذِكْرُ شِلَّةِ وَجَع رَسُولِ اللَّه ﷺ

• [٧٢٥٠] أَخْبُ لُو إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ (التَّيْمِيُّ) (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَارَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَىٰ أَحَدِ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٤١).

<sup>(</sup>۱) **بالمعوذات:** بسور الإخلاص والفلق والناس. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۸/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) ينفث: النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل. (انظر: لسان العرب، مادة: نفث).

<sup>(</sup>٣) ضبب عليهما في (ل) ، والحديث يأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٦٨٧) ، وفيه : «وأمسح عليه بيديه» .

<sup>\* [</sup>۲۲۲۹] [التحفة: س ١٦٥٣٥] • أخرجه البخاري (٤٤٣٩، ٥٠١٦، ٥٧٣٥، ٥٧٥١)، ومسلم (٢١٩٢) من طريق الزهري، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) من (ل) ، (ت) ، وهو الصواب ، ووقع في (م) ، (ف) : «التميمي» .

<sup>\* [</sup>۷۲۰۰] [التحفة: خ م س ق ۱۷٦٠٩] • أخرجه البخاري (٥٦٤٦)، ومسلم (٢٥٧٠) من طريق الأعمش به .





# ٧- ذِكْرُ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ (١) فِي وَجَعِهِ

- [٧٢٥٢] أَضِعْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَيُونُسَ قَالَا : قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، أَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ قَالَا : لَمَّا نَرْلَ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ طَفِقَ (يُلْقِي) (٢)

<sup>(</sup>۱) زاد بعدها في (م) ، (ف) : «في مرضه» .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ل) بكسر اللام. وعلق أي: جعل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: علق).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ف): «متكئ»، وفوقها: «ض»، والمثبت من حاشية (م)، (ل)، (ت)، ورقم عليها في حاشية (م): «عـ»، ومعنيٰ يتكئ: يستند. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وكأ).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ف): «عن»، وفوقها في (م): «ض»، والمثبت من (ل)، (ت)، وكذا في حاشية (م)، وفوقها: «عــ».

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، وسبق برقم (٧٢٤٦) ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠٨٣) .

<sup>\* [</sup>٧٢٥١] [التحفة: خ م س ق ١٦٣٠٩].

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (ت): «يطرح»، وصحح فوقها في (ت)، وضبب فوقها في (ل)، وكُتب في حاشيتها: «ليس عند أبي محمد: يطرح».





خَمِيصَةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَ (١) كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، قَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَغَنَّةُ اللَّه عَلَى الْيَهُودِ ﴿ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ». يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا (٢).

- [٧٢٥٣] أخبرًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْد اللَّهِ بْنَ عَبْد اللَّهِ بْنَ عَبْد اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْد اللَّهُ عَبْد اللَّهُ عَبْد اللَّهُ عَبْد اللَّهُ عَبْد اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفْهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ : ﴿ لَعْنَهُ اللَّهُ عَلِيمَ مَسَاحِدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِ وَالنَّصَارَى التَّحَدُوا قَبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ . يُحَدِّرُهُمْ مِثْلَ عَلَى الْمُهُودِ وَالنَّصَارَى التَّحَدُوا قَبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ . يُحَدِّرُهُمْ مِثْلَ عَلَى الْمُهُودِ وَالنَّصَارَى التَّهُ كَدُولُ الْمُورِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الرُّهِ هِنِ الرَّاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الرُّهُ هُرِيِّ :
- [٧٢٥٤] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو يَفْعَلُ ذَلِكَ: خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو يَفْعَلُ ذَلِكَ:

<sup>(</sup>١) اغتم: احْتَبس نَفَسُه عن الحُرُوج. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غمم).

<sup>[1/97]1</sup> 

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٧٠) .

<sup>\* [</sup>٧٢٥٢] [التحفة: خ م س ٤٨٨٥].

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ف): «ض»، وزاد بينهما في حاشيتيهما: «قال أبو عبدالرحمن»، وفوقها: «عـ».

<sup>\* [</sup>٧٢٥٣] [التحفة: خ م س ٤٤٨٥].

### السِّهُ الْأَكْبِرُ كِلْلَيْسِهِ إِنِيُّ





 الْعُنْةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ (مَسَاجِدَ)(١). حَذَرًا عَلَىٰ أُمَّتِهِ مَا (صَنَعُوا . (٢٠) وَقَدْ) (٣) رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

• [٧٢٥٥] أَخْبُ لِمْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : (قَاتُلَ اللَّهُ (الْيَهُودَ)( أَنَ الَّخُدُوا تُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ (مَسَاجِدَ)( ٥).

خَالَفَهُ قَتَادَةُ فَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةً:

 [٧٢٥٦] أَخْبُــُوا عَمْرُو بْنُ عَلِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : الله عن الله توما اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهم (مَسَاجِدَ)(١)».

<sup>(</sup>١) في (ل): «مساجدا». (٢) لم يذكر في «التحفة» هذه الرواية .

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م): «ض» ، وزاد بينهما في حاشيتها : «قال أبو عبدالرحمن» ، وفوقها : «عـ» .

<sup>\* [</sup>٧٢٥٤] [التحفة: خ م س ٧٤٨٥]

<sup>(</sup>٤) في (ل): «يهودًا» ، وصحح فوقها ، وفي (ف): «يهود» .

<sup>(</sup>٥) فوقها في (م): «ض» ، وفي (ل) ، (ف): «مساجدا» ، وفوقها في (ف): «ض عـ» وزاد بعدها في حاشية (م): «قال أبو عبدالرحن» ، وفوقها: «ع» . وهذا الحديث سبق من وجه آخر عن الزهري برقم (۲۳۸۰).

<sup>\* [</sup>۷۲۵۵] [التحفة: خ م د س ۱۳۲۳۳].

<sup>(</sup>٦) فوقها في (م): «ض ع»، وفي (ل)، (ف): «مساجدا»، وفوقها في (ف): «ض ع»، والحديث سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٧٩).

<sup>\* [</sup>٧٢٥٦] [التحفة: س ١٦١٢٣] [المجتبئ: ٢٠٦٤].





# ٨- ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُولُهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ

• [٧٢٥٧] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ (الْحَفَرِيُّ)(١)، عَنْ (سُفْيَانَ)(٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا لِلَّهِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ: (الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ (أَيْمَاثُكُمْ) ( ).

(قَالَ أَبُو عَبِلِرِجْمِنَ)(٤): سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَنْسِ.

• [٨٥٧٧] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ الله ﷺ: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ المَلْكُمُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «اسمه عمر بن سعد» . (٢) في (ف): «سعيد» ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م): «ض» ، وألحقت في حاشية (ف) ، وصحح عليها . والمعنى : عبيدكم وإماؤكم وماكان تحت أيديكم . انظر : حاشية السندي على ابن ماجه (٣/ ٣٠٢) .

 <sup>(</sup>٤) ليست في (ل) ، وفوقها في (م) ، (ف) : «عـ» ، وزاد بعدها في (ف) : «عن» ، وضبب عليها .

 <sup>\* [</sup>۷۲٥٧] [التحفة: س ۸۹۱]
 و روئ هذا الحديث سليهان التيمى ، واختلف عنه ؛ فتارة يرويه عن أنس بدون واسطة ، تفرد به النسائي ، وأخرجه عبدبن حميد (١٢١٤) ، وصححه الحاكم (٣/ ٥٧)، وقال : «قد اتفقا على إخراج هذا الحديث» . اهـ. ولم يسمعه التيمي من أنس كما ذكر النسائي.

وتارة يرويه عن قتادة عن أنس. أخرجه ابن ماجه (٢٦٩٧)، وأحمد (٣/١١٧)، وأبو يعلى (۲۹۳۳ ، ۲۹۹۰ ) ، وصححه ابن حبان (٦٦٠٥ ) .

وتارة يرويه عن قتادة ، عن صاحب له عن أنس . تفرد به النسائي من هذا الوجه .

قال أبو حاتم في «العلل» (٣٠٠): «نُرئ أنه خطأ» . اهـ . أي : حديث التيمي .

وقال الدارقطني (٩/ ٤٣): «وحديث التيمي عن قتادة عن أنس غير محفوظ، وقيل: عن التيمي عن أنس» . اه. .

<sup>(</sup>٥) أشار الحافظ المزي إلى أن هذا الحديث في رواية الأسيوطي ولم يذكره أبو القاسم وكذلك جميع كتاب الوفاة .

#### السيُّهُوالْإِبْرُولِلْسِّبَائِيُّ





وَرَوَاهُ الْمُعْتَمِوْبْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَنَسٍ:

- [٧٢٥٩] أَخْبَرَنَى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (الْخَطَّابِيُّ) (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ أَنْسٍ . . . نَحْوَهُ . خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةً ؛ فَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَفِيئةً :
- [٧٢٦٠] أَخْبِى لِللهِ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَفِيئة مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةً قَالَ: كَانَ عَامَةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ الله ﷺ: ((الصَّلَاةً)(٢) وَمَا مَلَكَتْ
- \* [۷۲۵۸] [التحفة: س ق ۱۲۲۹] وخولف التيمي في إسناده؛ فرواه أبو عوانة عن قتادة عن سفينة مولى أم سلمة. تفرد به النسائي، وأخرجه الطبراني (۲۳/ ۲۰۳) (۲۹۳)، وأبو يعلى (۲۹۳۲).

وخالفه ابن أبي عروبة؛ فرواه عن قتادة عن سفينة، عن أم سلمة، تفرد به النسائي (٦/ ٣٢٠، ٣١٥، ٣٢١)، وتابعه شيبان على هذا الوجه كها عند النسائي .

وخالفهم همام؛ فرواه عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن سفينة ، عن أم سلمة . أخرجه ابن ماجه (١٦٢٥) ، وأحمد (٢٩٧٩) . وعبدبن حميد (١٥٤٢) ، وأبو يعلى (٦٩٧٩) .

قال أبو حاتم: «والصحيح حديث همام». اه..

وقال أبوزرعة: «رواه سعيدبن أبي عروبة ، فقال: عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة عن النبي على النبي على النبي الهـ. وانظر: «النبي الله عن الله عروبة أحفظ، وحديث همام أشبه، زاد همام رجلا». اهـ. وانظر: «العلل» (٥/ ٢٦٢، ٣٦١).

- (١) ضبب عليها في (ل) ، وفي حاشيتها: «اسمه: عبدالله بن عمر».
  - \* [٥٩٧٧] [التحفة: س ١٧٢٧].
- (٢) في (ل) ، (ف): «الصلاة الصلاة» ، وضبب على الثانية في (ل).





أَيْمَانُكُمْ اللَّهُ وَمَا لِيُرَدُّدُهَا حَتَّىٰ (يُلَجْلِجَهَا) (١) فِي صَدْرِهِ وَمَا (يُفِيصُ (٢). رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَفِينَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً :

• [٧٢٦١] أخبر حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ سَفِينَةً مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً ، حَدَّثَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ: (الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ). حَتَّىٰ جَعَلَ يُلَجْلِجُهَا فِي صَدْرِهِ ، وَمَا يُفِيصُ بِهَا لِسَانُهُ.

(قال أبو عَلِلرِجْمِن): قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ سَفِينةً.

• [٧٢٦٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثْنَا يُونْسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : (حُدِّثْنَا) (٣) ، عَنْ سَفِينَةً مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ . . . نَحْوَهُ .

رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْخَلِيل ، عَنْ سَفِينَة :

<sup>(</sup>١) كذا جودها في (ل). ويُلَجْلِجَها أي: يتكلم بطريقة غير مفهومة. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : لجلج) .

<sup>(</sup>٢) في (ت)، (ف): «يفيض» بالمعجمة في جميع المواضع، وصحح فوقها في (ت). وما يُفِيضُ أي: مايبين . (انظر: لسان العرب ، مادة: فيض) .

<sup>\* [</sup>٧٢٦٠] [التحفة: س ٤٤٨٤] • أخرجه ابن ماجه (١٦٢٥)، وأحمد (٦/ ٣١١، ٣٢١). قال الدارقطني: «رواه سعيدبن أبي عروبة وأبو عوانة، عن قتادة، عن سفينة، عن أم سلمة. وقال همام : عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سفينة ، عن أم سلمة قال : (وهذا أصح) . واللَّه أعلم» . اه. انظر : «العلل» (٢٠٦/١٥) للدارقطني ، وتقدم تصحيح الأثرم لما صححه الدارقطني .

<sup>\* [</sup>٧٢٦١] [التحفة: س ق ١٨١٥٤].

<sup>(</sup>٣) كذا جودها في (ل) ، وكذا على البناء للمجهول في (ف).

<sup>\* [</sup>٢٢٦٢] [التحفة: س ٤٨٤٤].





• [٧٢٦٣] أَضِرْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ سَفِيئَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُو فِي الْمَوْتِ جَعَلَ يَقُولُ : «الصَّلَاة وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . فَجَعَلَ يَقُولُ : «الصَّلَاة وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . فَجَعَلَ يَقُولُ : عَقُولُ اللَّهِيَّ عَلَيْهُ وَهُو فِي الْمَوْتِ جَعَلَ يَقُولُ : «الصَّلَاة وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . فَجَعَلَ يَقُولُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . فَجَعَلَ يَقُولُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . فَجَعَلَ يَقُولُ اللَّهُ وَمَا مَلَكَ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْ الْمُعْلِيْلُ الْمُولِي الْمُنْ الْعُلِي الْهُ الْعُلِيْلُولُ اللللْهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلِمُ الْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوالِمُ ا

(قال أبو عَلِلرِهِمِن): أَبُو الْخَلِيلِ اسْمُهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ.

والحديث أصله عند البخاري (٢٥١٠، ٤٤٤٩) من طريق آخر عن عائشة ﴿ كَانْتُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ كَانْ بِين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح =

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٧٢٦٣] [التحفة: س ق ١٨١٥٤].

<sup>(</sup>١) القدح: وعاء حجمه: ٢,٠٦٢٥ لترًا. (انظر: المكاييل والموازين، ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الوفاة .

<sup>\* [</sup>٢٢٦٤] [التحفة: ت سي ق ١٧٥٥٦] • أخرجه الترمذي (٩٧٨)، وابن ماجه (١٦٢٣)، وأحمد (٢/ ٢٥٥)، وأحمد (٢/ ٢٥٥)، والطبراني في «الأوسط» (٣٢٤٤)، والحاكم (٢/ ٥٠٥)، وأحمد (٣/ ٥٠٥)، من طريق الليث به، لكن عند ابن ماجه: يزيد بن أبي حبيب وليس ابن الهاد، وكذا هو عند ابن أبي شيبة (٦/ ٤٢)، وفي إسناده موسى بن سرجس، وليس لموسى هذا في الكتب الستة غير هذا الحديث، وقال فيه ابن حجر: «مستور». اهـ. واللّه أعلم.

وقال الترمذي: «غريب». اه.. وقال الطبراني في «الأوسط»: «لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن محمد إلا موسئ ، ولا عن موسئ إلا ابن الهاد ، تفرد به الليث». اه..

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ. وحسَّن إسناده الحافظ في «الفتح» (٣٦٢/١١).





# ٩ - ذِكْرُ قَوْلِهِ ﷺ حِينَ شَخَصَ بَصَرُهُ (١) بِأبِي هُوَ وَأُمِّي

• [٧٢٦٥] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ الْحَوَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى ابْنُ إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَنِى ابْنُ الله عَلَيْهِ دَلِكَ الْيَوْم ، فَاضْطَجَعَ فِي عُرُوة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : (وَجِع ) (٢ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَوْم ، فَاضْطَجَعَ فِي عُرُوة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : (وَجِع ) (٢ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَوْم ، فَاضْطَجَعَ فِي عَرُوة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : (وَجِع ) (٢ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَوْم ، فَاضْطَجَعَ فِي رَحِجْرِي ) (٣ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَجُلُ مِنْ آلِ أَبِي بَكُو ، وَفِي يَلِوه سِوَاكُ أَخْصَر ، فَنَظَر رَحِجْرِي ) فَدَخَلَ عَلَيْ رَجُلُ مِنْ آلِ أَبِي بَكُو ، وَفِي يَلِوه سِوَاكُ أَخْصَر ، فَنَظَر رَسُولُ الله عَلَيْه نَظْرَا عَرَفْتُ أَنَّهُ الْمُعْنَ بِسِوَالَا قَبْلُ ، ثُمَّ وَضَعَه ، وَوَجَدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ إِيّاهُ أَعْطِيكَ هَذَا السَّوَاكَ ؟ قَالَ : (لَعَمْ ) . قَالَتْ : فَأَخَذْتُهُ فَأَلْنَتُه ، ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ إِيّاهُ أَعْطِيكَ هَذَا السَّوَاكَ ؟ قَالَ : (لَعَمْ ) . قَالَتْ : فَأَخَذْتُهُ فَأَلْنَتُه ، ثُمَّ أَعْطَيْتُه إِيّاهُ فَالْنَتُه أَلْ فَي حِجْرِي ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا بَصَرُهُ قَدْ شَخَصَ وَهُو يَقُولُ : يَتُعْلُ فِي حَجْرِي ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا بَصَرُهُ قَدْ شَخَصَ وَهُو يَقُولُ : (قَالَتْ يَعْرَتُ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِ . (قَالَتْ ) (قَالَتْ ) (6) : وَقُبْضَ رَسُولُ الله عَلَيْ .

<sup>=</sup> بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله ، إن للموت سكرات»، ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى». حتى قبض، ومالت يده.

والحديث يأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٤٣).

<sup>(</sup>۱) شخص بصره: ارتفع بصره، وذلك حين حضره الموت. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢/٤/٦).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ت): «رجع». (٣) في (م): «حجرتي».

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ت) : «تحب» .

<sup>(</sup>٥) ضبب عليها في (ل) ، وكتب في الحاشية : «قال عنده» .

<sup>\* [</sup>٧٢٦٥] [التحفة: س ١٦٦٩١] ● أخرجه أحمد (٢/٤٧٢)، وابن راهويه (٧٦٤)، وأبويعلى (٤٥٨٥) من طريق ابن إسحاق به، وهو عند البخاري (٤٤٣٨) من حديث القاسم عن عائشة بنحوه.



- [٧٢٦٦] أُخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ لَا يَمُوتُ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ (١) فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَات فِيهِ فَسَمِعْتُهُ (وَهُوَ) يَقُولُ: (مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا) . فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ .
- [٧٢٦٧] أَخْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْفِزِيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بُرِّدَة ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : أَغْمِيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي حِجْرِي، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَدْعُو لَهُ بِالشَّفَاءِ فَأَفَاقَ، فَقَالَ: ﴿ بَلْ أَسْأَلُ اللَّهَ الرَّفِيقَ (الْأَعْلَى الْأَسْعَدَ) مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ.

حد: حمزة بجار الله

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) بحة: هي الخشونة والغِلْظة في الصَّوت. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (٢/ ٢٨٠).

<sup>\* [</sup>٧٢٦٦] [التحفة: خ م س ق ١٦٣٣٨] . ♦ أخرجه البخاري (٤٤٣٥، ٤٤٣٦، ٤٥٨٦)، ومسلم (٨٦/٢٤٤٤) ، من طريق سعدبن إبراهيم به .

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٤٤)، (١١٢٢١).

<sup>\* [</sup>٧٢٦٧] [التحفة: س ١٧٦٩٥] • أخرجه ابن حبان (٦٥٩١) من طريق سفيان به .

وخالفه محمد ويعلى ابنا عبيد؛ فروياه عن إسهاعيل عن أبي بردة مرسلا ، أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٣٠)، وتابع أبابردة عن عائشة على الوجه الأول الأسود. أخرجه أحمد (٦/ ١٢٠، ١٢٤) ، وابن سعد (٢/ ٢١١) نحوه.

وقال الدارقطني في «العلل» (٣٩٣/١٤): «يرويه إسهاعيل بن أبي خالد، عن أبي بردة، عن عائشة ، ورواه أبو أسامة ، عن إسهاعيل ، عن أبي بردة مرسلا ، ورواه المسيب بن واضح ، عن شيخ له ، عن إسهاعيل فقال : عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي بردة ، عن النبي ﷺ ووهم ، والمحفوظ عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن أبي بردة، وذكر قيس بن أبي حازم. وقوله: عن أبي بردة وهم قبيح». اه.



- [٧٢٦٨] أخبط إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ عَبَّادِبْنِ عَبْدِاللَّهِبْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهُوَ يَقُولُ عِنْدَ وَفَاتِهِ: ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ ﴾ .
- [٧٢٦٩] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَاتَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِئتِي (١) وَذَاقِئتِي عَنْ وَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدِ بَعْدَمَا رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ (٣).
- [٧٢٧٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظُرْتُهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ اشْتَكَىٰ ، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ،

فالحديث وإن كان المحفوظ من هذا الطريق أنه مرسل إلا أنه تقدم من رواية عبادبن عبدالله بن الزبير عن عائشة في «الصحيحين» موصولا بنحوه .

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٤٧).

<sup>\* [</sup>٧٢٦٨] [التحفة: خ م ت سي ١٦١٧٧] • أخرجه البخاري (٤٤٤٠)، ومسلم (٨٥/٢٤٤٤) من طريق هشام به .

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٤٥).

<sup>(</sup>١) حاقنتي: الجزء المنخفض بين التَّزقُورَئين من الحلق. (انظر: لسان العرب، مادة:حقن).

<sup>(</sup>٢) ذاقتى: ذَقنى ، وقيل: طَرَف الحُلُقوم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذقن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢١٦١) .

<sup>\* [</sup>٧٢٦٩] [التحفة: خ س ١٧٥٣١] [المجتبع: ١٨٤٦].

#### اليتَّهُ الْأَهْبَرُ كِلَّانِيِّهُ إِنَّ الْحِيِّةِ



فَبَيْنَا نَحْنُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ كَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةً فَنَظَرَ إِلَىٰ (النَّاسِ، نَظَرْتُ ) إِلَىٰ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ.

# ١٠- ذِكْرُ أَحْدَثِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهُ ﷺ

• [٧٢٧١] أَكْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: وَالَّذِي تَحْلِفُ بِهِ أُمُّ سَلَمَةً، إِنْ كَانَ (أَقْرَبَ)(١) النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ عَلِيٌّ ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ غَدَاةً قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (فَأَرْسَلَ) (٢) إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ، وَكَانَ - (أُرَىٰ) (٣) - فِي حَاجَةٍ أَظُنُّهُ بَعَثَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : ﴿جَاءَ عَلِيٌّ؟﴾ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَجَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ عَرَفْنَا أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ، وَكُنَّا عُدْنَا رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَوْمَئِذٍ فِي بَيْتِ عَائِشَةً ، فَكُنْتُ فِي آخِرِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ جَلَسْتُ أَدْنَاهُنَّ (مِنَ الْبَابِ)(٤) ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ، فكَانَ آخِرَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا ، جَعَلَ يُسَارُّهُ وَيُنَّاجِيهِ .

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦٨٠)، ومسلم (١٩١٤/٩٩) من طريق \* [٧٢٧٠] [التحفة: س ١٤٨٠] الزهري به ، نحوه .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «أرسل،». (١) في (ت): «الأقرب».

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «من أهل الباب» ، وكأنه ضرب على لفظ: «أهل» ، وضبب على لفظ: «الباب» .

<sup>\* [</sup>٧٢٧١] [التحفة: س ١٨٢٩٢] • أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٠)، وصححه الحاكم (٣/ ١٣٨) من طريق جرير به .

وكان مغيرة بن مقسم الضبي عثمانيًّا إلا أنه كان يحمل على على بعض الحمل. قاله العجلي، وسيأتي مختصرا من وجه آخر عن جرير برقم (٨٦٨٥) ، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٨٦) .





# 

• [٧٧٧٧] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرَتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ كَشَفَ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَنِي بَكْرٍ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَرْتَدً فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ امْكُثُوا، وَأَلْقَى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَرْتَدً فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ امْكُثُوا، وَأَلْقَى السِّجْفَ (٢)، وَتُوفِقِي مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْم وَهُوَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ. (٢)

# ١٢ - الْمَوْضِعُ الَّذِي (قُبِّلَ)(٢) مِنْ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ حِينَ تُؤفِّي

- [٧٢٧٣] أَضِلُ (أَبُو الطَّاهِرِ) (٤) أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنِي النَّبِيِّ عَيْلِهُ ، وَهُوَ مَيِّتٌ (٥) .
- [٧٢٧٤] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ :

<sup>(</sup>١) السجف: السَّثر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سجف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢١٦٢).

<sup>\* [</sup>٧٢٧٢] [التحفة: م تم س ق ١٤٨٧] [المجتبئ: ١٨٤٧].

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ل).

 <sup>(</sup>٤) كذا في (م)، (ت)، (ل)، وفوقها في (م): «عـ»، وفي (ف) تأخرت الكنية في نهاية الاسم،
 وكذا أيضا تكررت في (م) وفوقها: «ض».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الجنائز، وقد سبق برقم (٢١٧٠)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الوفاة .

<sup>\* [</sup>٧٢٧٣] [التحفة: س ١٦٧٤٥] [المجتبي : ١٨٥٥].



صحال مَوْسَىٰ بْنُ أَبِي عَائِشَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، (وَ) عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ قَبَّلَ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ مَيِّتُ (١) .

# ١٣ - ذِكْرُ مَا سُجِّيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَاتَ

[٧٢٧٥] أَخْبُ رُا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ،
 عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةً أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : سُجِّيَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ مَاتَ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ (٢) .

# ١٤ - ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ(٣) فِي سِنِّ رَسُولِ الله ﷺ

[٧٢٧٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَعْ مُحَمَّدُ بْنُ حَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْشَةَ قَالَتْ : تُوفِيً لَاللَّهُ عَلَيْثُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢١٧١) ، وزاد في إسناده محمدبن المثنى .

<sup>\* [</sup>٤٧٢٧] [المجتبئ: ٢٥٨١].

<sup>(</sup>٢) حيرة: ثوب يمنى من القطن فيه خطوط. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢٠٣/٨).

<sup>\* [</sup>۷۲۷۵] [التحفة: خ م د س ۱۷۷۲۵] • أخرجه البخاري (۵۸۱٤)، ومسلم (۹٤۲) من طريق الزهري به .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٢٧٩).

 <sup>(</sup>٣) في حاشية (ت): «قال: ذكر الاختلاف، ولم يذكر إلا حديثين كلاهما فيه ثلاث وستون سنة،
 فلا اختلاف، ولكن معنى الاختلاف: أن غير عائشة ومعاوية ذكر زيادة ونقصانا، فتحصل
 مما ذكر، ومما خالفه مما لم يذكر الاختلاف، والله أعلم. ابن الفصيح» اهـ.

<sup>\* [</sup>۷۲۷٦] [التحفة: س ١٦٥٧٠] • أخرجه البخاري (٣٥٣٦، ٤٤٦٦)، ومسلم (٢٣٤٩) من طرق عن الزهري به .





• [٧٢٧٧] أخبر عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَة، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيةَ فَقَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ابْنَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

# ١٥ - ذِكْرُ كَفَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَفِي كَمْ كُفِّنَ

- [٧٢٧٨] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . قَالَ : فَذُكِرَ لِعَائِشَةً قَوْلُهُمْ : فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرُدٍ حِبَرَةٍ . فَقَالَتْ : قَدْ أُتِي بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ (۱) .
- [٧٢٧٩] أَخْبِ رُا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةً أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سُجِّيَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ عَائِشَةً عَالَتْ اللهَ عَنْ عَائِشَةً عَالَتْ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَنْ عَائِشَةً عَالَتْ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَنْ عَائِشَةً عَالَتْ اللهَ عَنْ عَائِشَةً عَالَتْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَي
- [٧٢٨٠] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ . وَأَخْبَرَنَا مُحَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْرَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>\* [</sup>۷۲۷۷] [التحفة: م ت س ۱۱٤٠٢] • أخرجه مسلم (۱۲۳۵۲/ ۱۱۹) من طريق جرير به، وفيه قصة.

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٢٣١).

<sup>\* [</sup>۷۲۷۸] [التحفة: م دت س ق ۲۸۷۸] [المجتبئ: ١٩١٥].

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه ، وسبق سندا ومتنا برقم (٧٢٧٥).

<sup>\* [</sup>۷۲۷۹] [التحفة: خ م د س ۱۷۷۲۵].





الزُّهْرِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أُذْرِجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي تَوْبِ حِبَرَةٍ ، ثُمَّ أُخِرَ عَنْهُ .

اللَّفْظُ لإبْنِ الْمُثَنَّى .

# ١٦ - كَيْفَ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ؟

• [٧٢٨١] أَضِ لَ قَتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ (نُبَيْطٍ)، عَنْ (نُعَيْمٍ، عَنْ) نُبيْطٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبيد – قَالَ: وَكَانَ مِنْ (أَهْلِ) (أَهْلِ) الصَّفَةِ (٢ – قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَرْضِهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ: (أَهْلِ) الصَّفَةِ فَقَالَ: (أَعْمِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: (أَحْضَرَتِ الصَّلَاةُ؟) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: (مُرُوا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَابِكُم فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ فَقَالَ: (أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟) فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ. ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ فَقَالَ: (أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟) (فَقُلْنَ) (٢) : نَعَمْ. (قَالَ) (١) : (مُرُوا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَابِكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. قَالَتَ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلُّ أَسِيفٌ (٥) . فَقَالَ: (إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ بُوسُفَ، مُرُوا بِلَالاً فَلْيُودُنْ، وَمُرُوا أَبَابِكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يَكُولُونَ أَبَابِكُو فَلُكُولَ أَبَابِكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ (يُؤَذِّنُ)، وَأَمَرُنَ أَبَابِكُو (أَنَّ) يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ (يُؤَذِّنُ)، وَأَمَرُنَ أَبَابِكُو (أَنَّ) يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ (يُؤَذِّنُ)، وَأَمْرُنَ أَبَابِكُو (أَنَّ) يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ (يُؤَوِّنُ أَبَابَكُو الْأَلْسِ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ (يُؤَوِّنُونَ أَبَابَكُو لِأَنَّا بَكُو لَيْهُ فَي النَّاسِ، فَلَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ السَّالَةُ الْعَيْونَ فَيْهُ الْعَلَى النَّاسِ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَةُ قَالَ الصَّذِي النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ الْفَاسِ النَّاسِ السَّالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْقُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعُلْعُلُوا الْعَلْمُ الْعُلِكُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلِهُ الْعَلْمُ الْع

<sup>\* [</sup>۷۲۸۰] [التحفة: د س ۱۷۵۵۲] • أخرجه أحمد (٦/ ١٦١)، وعنه أبوداود (٣١٤٩)، وصححه ابن حبان (٦٦٢٦)، من طريق الوليد به .

<sup>(</sup>١) في (ت): «أصحاب».

<sup>(</sup>٢) **الصفة:** مكان مُخصص في المسجد مظلل عليه يبيت فيه الفقراء الغرباء. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٤٧/١٣).

<sup>(</sup>٣) ضبب عليها في (ل) ، وفي (م): «فقلنا».

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ت) : «فقال» ، وفي (ف) : «قالوا» .

<sup>(</sup>٥) أسيف: سريع الحزن والبكاء. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٤/٠١٠).





النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ ۚ قُلْنَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ ادْعُوا لِي إِنْسَانًا أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ﴾ . فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ وَآخَرُ مَعَهَا ، فَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا ، فَجَاءَ وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرِ يَتَأَخَّرُ فَحَبَسَهُ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَيِّا قَالَ عُمَرُ: لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ بِمَوْتِهِ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا. فَسَكَتُوا، وَكَانُوا قَوْمًا أُمِّيِّينَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ قَالُوا: يَاسَالِمُ، اذْهَبْ إِلَىٰ صَاحِبِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ فَادْعُهُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ أَبَا بَكْرِ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ أَبُو بَكْر : مَاتَ رَسُولُ اللَّه عَيْكِير . قُلْتُ : إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدُ بِمَوْتِهِ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا. فَوضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ سَاعِدِي، ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّىٰ دَخَلَ قَالَ: فَوَسَّعُوا لَهُ حَتَّىٰ أَتَى النَّبِيَّ عَيَّا إِنَّ مَا لَنَّبِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَمسَّ وَجْهُهُ وَجْهَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى اسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]. قَالُوا: يَاصَاحِبَ رَسُولِ اللَّهُ عَيْكُ ، أَمَاتَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْكِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، قَالُوا: يَاصَاحِبَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، هَلْ (نُصَلِّى)(١) عَلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: وَكَيْفَ (نُصَلِّى)(١) عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيَدْعُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَيَجِيءُ آخَرُونَ. قَالُوا: يَا صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، هَلْ يُدْفَنُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: وَأَيْنَ يُدْفَنُ؟ قَالَ: فِي (الْمَكَانِ) (٢) (الَّتِي) (٣) قَبَضَ (اللَّهُ) فِيهَا رُوحَهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبَةٍ . قَالَ : فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرِ : عِنْدَكُمْ صَاحِبُكُمْ ، (وَخَرَجَ أَبُو بَكْرِ) ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ فَجَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ ،

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ت) : «يُصلي» .

<sup>(</sup>۲) في (ل) ، (ف) : «مكان» ، وضبب عليها في (ل) .

<sup>(</sup>٣) صحح فوقها في (ت) ، وضبب عليها في (ل) ، وفي حاشية (م): «صوابه: الذي» .





ثُمَّ قَالُوا: انْطَلِقُوا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِنَّ لَهُمْ فِي هَذَا الْحَقِّ نَصِيبًا، فَأَتُوا الْأَنْصَارَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ عُمَرُ: (سَيْفَانِ) (() فَيَ عِمْدِ (() وَاحِدِ إِذَنْ لَا يَصْلُحَانِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَنْ لَهُ هَذِهِ فِي غِمْدِ (() وَاحِدِ إِذَنْ لَا يَصْلُحَانِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَنْ لَهُ هَذِهِ الثَّلَاثُ : ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِهِ هِ ﴾ [التوبة: ١٤] مَنْ صَاحِبُهُ ؟ ﴿إِذْ هُمَا فِ الثَّلَاثُ : ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِهِ هِ ﴾ [التوبة: ١٤] مَنْ صَاحِبُهُ ؟ ﴿إِذْ هُمَا فِ النَّاسُ وَالْمَالِ ﴾ [التوبة: ١٤] (مَعَ مَنْ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ١٤] (مَعَ مَنْ )؟ ثُمَّ بَايْعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: بَايِعُوا. فَبَايِعَ النَّاسُ (أَحْسَنَ) (() بَيْعَةٍ وَأَجْمَلَهَا.

## ١٧ - كَيْفَ حُفِرَ (لَهُ)(١) عَيْفَ

[٧٢٨٢] أَضِعُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ) (٥)
 قَالَ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا (٦) ، وَانْصِبُوا عَلَىَّ كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ (٧) .

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ف) : «سيفين» ، وضبب عليها في (ف) .

<sup>(</sup>٢) غمد: غِلاف. (انظر: القاموس المحيط، مادة:غمد).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «أحمد».

<sup>\* [</sup>۱۲۲۸] [التحفة: تم س ق ۲۷۸۷] • أخرجه الترمذي في «الشهائل» (۳۹٦)، وابن ماجه (۱۲۳۱)، وصححه ابن خزيمة (۱۵٤۱، ۱۹۲۶) من طريق سلمة بن نبيط به. انظر ماسيأتي برقم (۱۲۳۹)، والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۷۲۸۶)، (۲۲۵۸).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «للنبي»، وضبب فوقها.

<sup>(</sup>٥) في (ت): «عن عامر بن سعد، أن سعدا» ، وهو خطأ ، وفوق لفظ: «عامر» علامة غير واضحة ، وضبب عليها في (ل) ، وضبب في (ف) على: «عن» الثانية ، وصحح على: «سعد» .

<sup>(</sup>٦) **لحدا:** شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢١٣/٣).

<sup>(</sup>٧) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٤٠).





# خَالَفَهُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو:

• [٧٢٨٣] أَضِوْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ (١).

# ١٨ - أَيْنَ حُفِرَ (لَهُ) ﷺ؟

• [٧٧٨٤] أَخْبُ فَتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سَلَمَةً ابْنِ نَبَيْطٍ، عَنْ نَبَيْطٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عبيدقالَ: لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ فَادْعُهُ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ قَالُوا: يَاسَالِمُ، اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَادْعُهُ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ أَبَابَكُرٍ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ سَاعِدِي، ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي أَبَابَكُرٍ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ سَاعِدِي، ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى دَخَلَ، فَوَسَعُوا لَهُ حَتَّىٰ أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَأَكَبَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهُ مَنْ وَلَيْ فَأَكَبَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهُ مَنَ وَلَيْ فَا كَبَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهُ مَنْ وَلَيْ فَا كَبَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهُ مَنْ وَلَا يَعْمُ مَنِيْ وَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمُ مَنِيْ وَلَا يَعْمُ مَنِيْ وَلَا يَعْمُ مَنْ وَلَا يَعْمُ وَلَوْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَى اللّهِ فَي اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللّهِ عُلَى اللّهُ وَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ لَمْ يَقْبِضُ وَحَهُ إِلّا فِي الْمَكَانَ (الّذِي) (٢) قَبَضَ اللّهُ (فِيهِ) (٣) وَحَهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ وُوحَهُ إِلّا فِي الْمَكَانَ (الَّذِي) (٢) قَبَضَ اللّهُ (فِيهِ) (٣) وَحَهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ وُوحَهُ إِلّا فِي مَكَانٍ طَيْبَةٍ . قَالَ : فَعَلِمُوا أَنَّهُ كُمَا قَالَ (٤).

<sup>\* [</sup>٧٢٨٢] [التحفة: س ٣٩٢٦] [المجتبئ: ٢٠٢٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٤١) .

<sup>\* [</sup>٧٢٨٣] [التحفة: م س ق ٣٨٦٧] [المجتبئ: ٢٠٢٦].

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ت) : «التي» ، وصحح عليها في (ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ت) : «فيها» ، وضبب عليها في (ل) .

<sup>(</sup>٤) سبق بنفس الإسناد مطولا برقم (٧٢٨١).

<sup>\* [</sup>٢٨٨٤] [التحفة: تم س ق ٧٨٧٣].



## ١٩ - أَيُّ شَيْءٍ جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ؟

• [٧٢٨٥] (أَصِّلُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ) (١) الْجَحْدَرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَهُوَ: ابْنُ وَرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي (جَمْرَةً) (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: جُعِلَ رُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَ رَسُولِ اللَّهَ عَيَّا مُ حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ (٣) .

(تَمَّ الْكِتَابُ بِعَوْنِ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(١)

\* \* \*

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

هد: مراد ملا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين كأنه ألحق في حاشية (ف) غير أنه لم يظهر في مصورتنا.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «حمزة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٤٥).

<sup>\* [</sup>٧٢٨٥] [التحفة: م ت س ٢٥٢٦] [المجتبئ: ٢٠٣٠]

<sup>(</sup>٤) في (ل): «تم كتاب وفاة النبي ﷺ بحمدالله وعونه»، وفي (ت): «تم الكتاب بحمدالله وعونه، يتلوه كتاب الأيمان والكفارات».

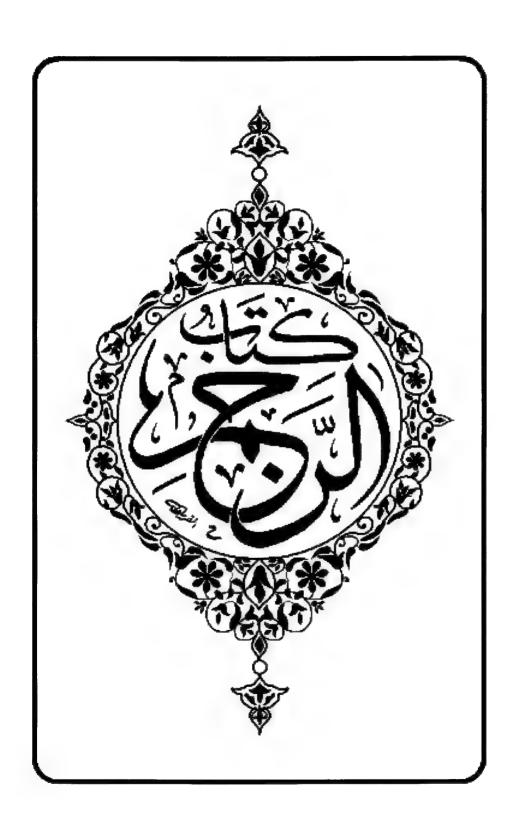





# ٥٠٠ كِنَا بُلِ الْبِي -٥٧

# ١- (تَعْظِيمُ الرِّنَا) تَأْويل قَوْل الله جَل ثَنَاؤُهُ:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهَاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ [الفرقان: ٦٨]

- [٧٢٨٦] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُوَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُوَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (ثُمَّ تَقْتُلُ ﴿ وَلَدَكَ (أَنْ) (٢) يَطْعَمَ مَعَكَ ». قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (أَنْ تُرَانِي حَلِيلَةً جَارِكَ) (٢).
- [٧٢٨٧] أَضِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَاصِلَ بْنَ حَيَّانَ ذَكَرَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَاصِلَ بْنَ حَيَّانَ ذَكَرَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ

۩ [ ۱۹۲ ب ]

\* [٧٢٨٦] [التحفة: خ م دت س ٩٤٨٠].

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ليست في أصل (ل) ، وفي حاشيتها: «كتاب الرجم من [بعدها كلمة كأنها: الزنا] عن رسول الله على [بعدها كلام غير واضح في المصورة]». وهذا الكتاب تشترك فيه النسختان (ل) ، (ف) مع (م).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ل)، (ف)، وضبب هنا في (ل)، وكتب في الحاشية: «لعله: خشية»، وفي موضعها في (ف) لحق، ولكن لم يظهر في الحاشية لرداءة التصوير.

<sup>(</sup>٣) حليلة الجار : زوجته . (انظر : شرح صحيح مسلم للنووي)(٢/ ٨١) . وتقدم من وجه آخر عن أبي وائل برقم (٣٦٦٤) .



عَبْدُاللَّهِ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ ذَنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: 
﴿ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ ؟ أَجْلَ اللَّهُ عَمْ مَعَكَ ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُوْانِيَ حَلِيلَةً جَارِكَ ». ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُوْانِيَ حَلِيلَةً جَارِكَ ». ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ كُم عَاللَهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (١) الله قان: ١٨٠].

- [٧٢٨٨] أَخْبَرُ فَمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا يَزْنِي الرَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرِفُ اللَّهُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرِبُ الْخُومِثُونَ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو حِينَ يَشْرَبُهُ الْمُؤْمِثُونَ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو حِينَ يَشْهُبُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْهُبُهَا مُؤْمِنٌ » .
- [٧٢٨٩] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ. وَأَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَاللَّفْظُ لِعِمْرَانَ وَأَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّادٍ الْبَرَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يذكره المزي في «التحفة»، واستدركه الحافظ في «النكت» وأشار إلى أنه من رواية ابن الأحمر.

<sup>\* [</sup>٧٢٨٧] [التحفة: خ ت س ٩٣١١].

<sup>(</sup>٢) ينتهب نهبة: النهب هو الأخذ على وجه العلانية قهرا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٩/١٣).

<sup>\* [</sup>۱۲۲۸] [التحفة: م س ۱۳۱۹۱-م س ۱۳۱۹۰] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الدارمي (۲۱۰٦) من طريق محمدبن يوسف، وانظر الطريق التالية. وانظر ما سبق برقم (۵۳٦٣).





أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ حِينَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ) (١) ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ حِينَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ) (١) ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ حِينَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ ) (١) يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْبَهِ بُهُ أَنْ شَاوَفِ يَرْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ حِينَ يَشْبَهِ بُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْبَهِ بُهُ أَنْ شَاوَفِ يَرْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُو حِينَ يَشْبَهِ بُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْبَهِ بُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْبَهِ بُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْبَهِ بُهَا مُؤْمِنٌ ،

• [٧٢٩٠] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْ مِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ : ﴿ لَا يَرْنِي الزَّانِي وَهُو حِينَ يَرْنِي مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ وَهُو حِينَ يَرْنِي مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرِبُهُ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو حِينَ يَتْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ ) .

<sup>(</sup>١) في (م): «حين يسرق وهو مؤمن».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الأشربة أيضا، وليس موجودا فيه فيها لدينا من النسخ الخطية، وقد تقدم من طريق ابن راهويه برقم (٥٣٦٣).

<sup>\* [</sup>١٢٨٩] [التحفة: م س ١٣١٩١- م س ١٣٠٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٥٢١) ، وأبو نعيم في «المستخرج» (١٤٥١) من طريق أبي المغيرة ، وتابعه هقل بن زياد كها في «علل الدارقطني» (٩٤٤)» ، وأخرجه البخاري (٥٧٨) ، ومسلم (٥٧) من وجه آخر عن الزهري به ، وفي آخره: «قال ابن شهاب: فأخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف . . .» إلخ .

<sup>\* [</sup>٧٢٩٠] [التحفة: س ١٢٢٨٩–م س ١٣١٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، ومحمد بن كثير تابعه الحارث بن عطية عند الدارقطني في «العلل» (٣٤٧/٩). وقال الدارقطني (٩/ ٣٤٥): «وقول من قال: عن حميد غير محفوظ». اهـ.

انظر ما سبق برقم (٥٣٦٣) وماسيأتي برقم (٧٢٨٩).

#### السُّهُ وَالْهُ بِرَىٰ لِلسِّيمَ إِنِيُ





- [٧٢٩١] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ النَّبِيِّ عَيْقِهِ قَالَ : ﴿لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ النَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مَؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَينَ يَشْرِبُهُا وَهُو حِينَ يَشْرَبُهُا وَهُو حِينَ يَتُنْهِبُهَا وَلَا يَشْوَبُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو حِينَ يَتُنْهِبُهَا وَمُو مُؤْمِنٌ ، مُؤْمِنٌ ،
- [٧٢٩٢] أخب را الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ البَيْرُوتِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً وَسَعِيدٌ وَأَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَرْنِي الرَّانِي وَهُوَ حِينَ يَرْنِي الرَّانِي وَهُو حِينَ يَرْنِي مُوْمِنٌ ، وَلَا يَشُرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مِينَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشُوبُ الْخَمْرَ وَهُوَ حِينَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشُرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ حِينَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشُوبُ الْخُومِنُونَ إِلَيْهِ فِيهَا حِينَ يَشْرِبُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَتُتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ » .
- [٧٢٩٣] أَخْبُولُ عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ابْنُ زُغْبَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ،

<sup>\* [</sup>۷۲۹۱] [التحفة: م س ۱۳۱۹] [المجتبئ: ۲۰۷۰] • أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۵۲۰)، وصححه ابن حبان (۱۸٦) من طريق الوليدبن مسلم، وأخرجه مسلم (۷۲۰)، من طريق عيسئ بن يونس عن الأوزاعي بدون ذكر أبي سلمة. انظر ماسبق برقم (۵۳۳۳) بنفس الإسناد والمتن.

 <sup>★ [</sup>۲۹۲] [التحفة: م س ۱۳۱۹] • أخرجه أبوعوانة (١/ ٢٩)، والبيهقي في «الشعب»
 (٤/ ٣٥١) من طريق الوليدبن مزيد. انظر ماسيأتي برقم (٥٣٦٣).



عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ : ﴿لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرِبُ الْحَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْهِبُ يَشْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْهِبُ نَهُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْهِبُ نَهُ عَلَى النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » .

- [٧٢٩٤] أَضِرُ عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ . . . مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي بَكْرِ هَذَا إِلَّا النُّهْبَةً (١) .
- [٧٢٩٥] أَضِرْ عِصْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: لَا يَرْنِي الرَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

 <sup>\* [</sup>۱۲۹۳] [التحفة: خ م س ۱۳۲۰۹ - خ م س ق ۱۶۸۹۳] [المجتبئ: ۵۷۰۵] ● رواية أبي بكر
 وحدها أخرجها البخاري (۲٤۷٥ ، ۲۷۷۲)، ومسلم (۱۰۱/۰۷)، وابن ماجه (۳۹۳٦)
 من طريق الليث به .

سبق في الأشربة ، باب : الروايات المغلظات في شرب الخمر وحد الخمر (٥٣٦٢) بنفس الإسناد والمتن .

ورواية سعيد وأبي سلمة أخرجها البخاري (٢٤٧٥ ، ٢٧٧٢)، ومسلم (٥٧/ ٥٠٠) من طريق ابن شهاب به .

<sup>(</sup>١) الحديث سبق برقم (٥٣٦٢).

<sup>\* [</sup>٢٩٤٤] [التحفة: خ م س ١٣٢٠٩ - خ م س ١٥٢١٨].

<sup>\* [</sup>٧٢٩٥] [التحفة: س ١٤٢٤٨] • هكذا رواه شعبة ، وخالفه محمد بن دينار الطاحي ، فرواه =

#### الميتُهُ وَالْهُ مِوْلِلْسِّهِ إِنِّ



- [٧٢٩٦] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُنَيْدُ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، هُو : الْحَجَّامُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، هُو : الْحَجَّامُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (لَا يَرْنِي الزَّانِي وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ،
- [٧٢٩٧] أَضِوْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ للْأَزْرَقُ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿ لَا يَرْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ اللّهُ عَنْمَ الْحَرْجَهَا فَقَالَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْتَرَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ: هَكَذَا، فَإِذَا تَابَ عَاذَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

عن عهارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، مرفوعا ، أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٩٨) ، وقال : «وهذا لايرويه عن عهارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة غير محمد بن دينار» . اهـ . أحسب مراده : عن عكرمة مرفوعا ، وإلا فقد رواه شعبة كها تقدم ، والله أعلم .

وقد روي عن عكرمة ، عن أبي هريرة مرفوعا من غير هذا الوجه ، فقد رواه الزهري ، عن رجل ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة مرفوعا ، أخرجه ابن راهويه في «المسند» (١/ ٣٨٦) ، وابن حزم في «المحلي» (١١/ ١٢١) .

وكذا رواه أبوعوانة اليشكري، وأبوحمزة السكري، عن جابر الجعفي، عن عكرمة به، أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٨/٢) . وابن عدي في «الكامل» (١١٨/٢). وقد جمع جابر بين ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة في إسناده.

<sup>\* [</sup>٢٩٦٧] [التحفة: س ٢٩٩٦].

<sup>\* [</sup>٧٢٩٧] [التحفة: خ س ٦١٨٦] • أخرجه البخاري (٦٨٠٩) من طريق إسحاق.





- [٧٢٩٨] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ، هُو : ابْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ: النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْن (حِرَاشِ)(١)، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ يُحِبُ اللَّهُ ثَلَاثَةً ، وَيُبْغِضُ ثَلَاثَةً: يُبْغِضُ الْمُخْتَالَ (٢) الْمُقِلِّ (٣)، (وَ) (١٤) الْبَخِيلَ (الْمُسْتَكْثِرَ) (٥)، وَالشَّيْخ
- [٧٢٩٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْتُ رِبْعِيًّا ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَنْيَانَ ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ ثُلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ، وَثُلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ ، الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشَّيْخُ الرَّانِي ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ (٧).
- [٧٣٠٠] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَن الْأَعْمَشِ. ح وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) وقع في (م) بالخاء المعجمة ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من (ل) ، (ف) .

<sup>(</sup>٢) المختال: المتكبر. (انظر: تحفة الأحوذي) (٧/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) **المقل:** الفقير وقليل المال. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ف) : «المستكبر». (٤) في (ل): «أو».

<sup>(</sup>٦) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٤٠٨).

<sup>\* [</sup>٧٢٩٨] [التحفة: س ١١٩١١].

<sup>(</sup>٧) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٤٠٧) ، وهذا الحديث مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الرجم.

<sup>\* [</sup>٧٢٩٩] [التحفة: ت س ١١٩١٣] [المجتبئ: ٢٥٨٩].





رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ ثَلَاثُهُ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُرْكِيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَذَابُ ، وَالْمَارُ اللَّهُ عَدَابُ أَلِيمٌ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ ، وَالْعَائِلُ (١) الْمُخْتَالُ ، وَقَالَ مَحْمَدُ بُنُ الْعَلَاءِ فِي حَدِيثِهِ : ﴿ شَيْخُ (زَانِي ) (٢) ، وَمَلِكٌ كَذَّابُ ، وَعَائِلُ مُسْتَكُبِرٌ ) .

• [٧٣٠١] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ : ابْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، وَهُوَ : ابْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَ رَسُولَ اللَّه عَيْنِ قَالَ : ﴿ أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ : الْبَيَّاعُ الْحَلَافُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْنِ قَالَ : ﴿ أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ : الْبَيَّاعُ الْحَلَافُ ، وَالشَّيْخُ الزّانِي ، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ (٣) (٤) .

#### محان ٢- (عُقُوبَةُ) الرَّانِي (الثَّيِّبِ<sup>(٥)</sup>)

• [٧٣٠٢] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شُرَاحَةً يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَهَا

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) العائل: الفقير. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عيل).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م) ، (ف) : «ض» ، وفي حاشية (م) : «زان» وعليها : «عـ» ، وفي (ل) : «زاني» ، وكأن الناسخ بعدما كتبها بالياء استدرك فوضع الكسرتين إشارة إلى أنها نون فقط ، واللّه تعالى أعلم .

<sup>\* [</sup>٧٣٠٠] [التحفة: م س ١٣٤٠] • أخرجه مسلم (١٠٧) من طريق أبي معاوية .

<sup>(</sup>٣) الجائر: الظالم . (انظر: لسان العرب ، مادة : جور) .

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم برقم (٢٥٦٢).

<sup>\* [</sup>۷۳۰۱] [التحفة: س ١٢٩٩٢] [المجتبئ: ٢٥٩٥].

<sup>(</sup>٥) الثيب: الذي سبق له الزواج رجلا كان أو امرأة . (انظر: لسان العرب، مادة : ثيب) .





يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَقَالَ: جَلَدْتُكِ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَرَجَمْتُكِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ .

- [٧٣٠٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ ، هُوَ : ابْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةً ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ وَمُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ ضَرَبَ شُرَاحَةً يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَالَ : أَجْلِدُكِ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأَرْجُمُكِ بِسُنَة رَسُولِ اللَّه ﷺ .
- [٧٣٠٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، وَهُوَ: ابْنُ يَرْيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (١) عُبَادَةً قَالَ: قَالَ يَرْيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (١) عُبَادَةً قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهُ يَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبِ بِالثَّيْبِ وَسُولُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيْبِ عِالثَّيْبِ عَلْدُ مِاثَةً وَرَخْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةً وَرَفْعُ سَنَةٍ».

<sup>\* [</sup>۲۳۰۲] [التحفة: خ س ۱۰۱٤۸] • أخرجه البخاري (۲۸۱۲) من طريق شعبة بدون ذكر الجلد، وأخرجه أحمد في «مسنده» (۱/۱۰۷)، وفي «شرح المعاني» (۳/ ۱٤۰) من وجهين آخرين عن شعبة كرواية النسائي، وانظر «الفتح» (۱۱۹/۱۲).

 <sup>\* [</sup>۷۳۰۳] [التحفة: خ س ۱۰۱٤۸] • أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٢٩) من وجه آخر عن شعبة .

قال أبونعيم: «رواه عن الشعبي جماعة منهم: الشيباني وأبوحصين وأشعث بن سوار والأجلح وجابر بن زيد». اهـ.

<sup>(</sup>۱) هكذا في (م)، (ل)، (ف)، وقد خرج المزي في «التحفة» هذا الحديث ضمن ترجمة: حطان بن عبدالله من طريق الحسن، عن حطان، عن عبادة، وأشار إلى وروده من طرق أخرى بغير ذكر حطان، فالله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) من (١)، (ف)، وضبب عليها في (ل)، وبعدها في (ف) لحق غير أنه لم يتضح في الحاشية، وفي «صحيح مسلم»: «خذوا عنى خذوا عنى».

 <sup>\* [</sup>٢٣٠٤] [التحفة: م د ت س ق ٥٠٨٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وهكذا أخرجه أيضًا الشافعي في «الأم» (٧/ ٨٣) من وجه آخر عن يونس عن الحسن عن عبادة به بدون ذكر حطان.

#### السُّنَاكَ كِبرَ خِللنِّيمَ إِنِّي





- [٧٣٠٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، هُوَ: ابْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، قَلْ عُبُولِللَّهِ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ عَنْ عُبُادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا نَرْلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ إِذَا نَرْلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ (١) لَهُ وَجُهُهُ، فَنَرْلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِي عَنْهُ قَالَ: (خُذُوا عَنِي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكُورُ بِالْبِكُو جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالرَّجْمُ. وَالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.
- [٧٣٠٦] أَخْبُ رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ رَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : الْحَدُوا عَنِي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : النَّيْبُ بِالنَّيِّ جَلْدُ مِاثَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِاثَةٍ وَنَفْئِ سَنَةٍ » .

## ٣- نَسْخُ الْجَلْدِ عَنِ الثَّيِّبِ

• [٧٣٠٧] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : «الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ إِذَا زَنْيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةُ (٢)».

<sup>=</sup> قال الشافعي: «فلا أدري أسقط من كتابي حطان الرقاشي أم لا، فإن الحسن حدثه عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت». اه.

<sup>(</sup>١) تربد: تُغيّر وصار كلون الرماد. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ٨٩).

 <sup>♦ (</sup>١٣٠٥] [التحفة: م د ت س ق ٥٠٨٣] . أخرجه مسلم (١٦٩/١٦٩) من طريق سعيد.
 وسيأتي من وجه آخر عن سعيد برقم (٨١٢٣)، (١١٢٠٣).

<sup>\* [</sup>۷۳۰٦] [التحفة: م دت س ق ۵۰۸۳] • أخرجه مسلم (۱۲/۱۲۹) من طريق هشيم . (۲) البتة : جزمًا وقطعا ، والمعنى : فارجموهما حتى الموت . (انظر : لسان العرب ، مادة :بتت) .





قَالَ عُمَرُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ، فَقُلْتُ: (أَكْتِنِيهَا) (١). قَالَ شُعْبَةُ: كَأَنَّهُ كُرِهَ ذَلِكَ . فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ ، وَأَنَّ الشَّابّ إِذَا زَنَىٰ وَقَدْ أَحْصَنَ رُجِمَ.

- [٧٣٠٨] أخبئ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح فِي حَدِيثِهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالُو ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عُتْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلٍ ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ : لَقَدْ أَقْرَأْنَاهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ آيَةً الرَّجْمِ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَنَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَةِ».
- [٧٣٠٩] أَحْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ،

<sup>(</sup>١) كذا جودها في (ل) ، وضبب عليها .

<sup>\* [</sup>٧٣٠٧] [التحفة: س ٣٧٣٧–س ٢٠٤٤٠] • أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٣/٥)، والدارمي في «سننه» (٢٣٢٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٤٠/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢١١) من طريق شعبة .

قال ابن حزم في «المحلي» (١١/ ٢٣٥): «وهذا إسناد جيد». اهـ.

قال البيهقي: «فيه دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا ما لا نعلم فيه خلافًا» . اهـ. ويأتي من وجه آخر عن كثير بن الصلت برقم (٧٣١٠) .

<sup>\* [</sup>٧٣٠٨] [التحفة: س ١٨٣٦٥] • صححه الحاكم في «المستدرك» (٣٥٩/٤) من طريق ابن

قال الحافظ في المجلس (١٩٥) من «الأمالي»: «وسنده حسن». اه..

وابن وهب خالفه ابن أبي مريم وغيره، فزادوا في إسناده بين الليث وسعيد: خالدبن يزيد، ويأتي بعده.

ومروان بن عثمان ضعفه أبو حاتم وغمزه النسائي لروايته حديثًا استنكره.





عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عُتْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ قَالَ : حَدَّثَتْنِي خَالَتِي قَالَتْ : لَقَدْ أَقْرَأَنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ آيَةَ الرَّجْمِ: ﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ» .

• [٧٣١٠] أخب را إسماعيلُ بن مسعود الْجَحْدَرِيُّ ، قالَ: حَدَّثنَا خَالِدُ بن الْحَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: نُبُنُّتُ عَن ابْنِ أَخِي كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ وَفِينَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ زَيْدٌ : كُنَّا نَقْرَأُ : ﴿ (وَ) الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ﴾ . فَقَالَ مَرْوَانُ : أَلَا (تَجْعَلُهُ)(١) فِي الْمُصْحَفِ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الشَّابَّيْنِ الثَّيِّيَيْنِ يُرْجَمَانِ، ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَفِينَا عُمَرُ، فَقَالَ: أَنَا أَشْفِيكُمْ. قُلْنَا: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَذْهَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَأَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا ذُكِرَ آيَةُ الرَّجْم ، فَأَقُولُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَكْتِيْنِي آيَةً الرَّجْمِ. قَالَ: فَأَتَاهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ . قَالَ : ﴿ لَا أَسْتَطِيعُ ﴾ .

حد: حمزة بجار الله

<sup>•</sup> أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦/ ١٢٣) من \* [٧٣٠٩] [التحفة: س ١٨٣٦٥] طريق ابن أبي مريم، وتابعه يحيي بن بكير وعبداللَّه بن صالح عند الطبراني في «الكبير» (37/007), (07/011).

<sup>(</sup>١) في (ل): «نجعله».

<sup>•</sup> أخرجه الضياء في «المختارة» (١/ ٢٢٠)، \* [٧٣١٠] [التحفة: س ٣٧٣٧–س ١٠٤٤٠] وأبويعلى كما في «تفسير ابن كثير» (٦/٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/٢١١) من وجهين آخرين عن ابن عون.

قال الضياء: «وهذا الحديث غير الذي ذكرنا ولولا رواية شعبة - أي التي تقدمت في أول الباب برقم (٧٣٠٧) - لم نخرجه ؛ فإن رواية ابن عون منقطعة» . اهـ .





- [٧٣١١] أخب را مُحَمَّدُ بن الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جُعْفَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَو ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ نُضَيْلَة ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ نُضَيْلَة ، عَنْ مُسُووقٍ قَالَ : قَالَ أُبَيُّ بن كَعْبٍ : يُجْلَدُونَ وَيُوْجَمُونَ ، وَيُوْجَمُونَ وَلاَ يُجْلَدُونَ ، مَسُووقٍ قَالَ : قَالَ أُبَيُّ بن كَعْبٍ : يُجْلَدُونَ وَيُوْجَمُونَ ، وَيُوْجَمُونَ وَلاَ يُجْلَدُونَ ، وَيُحْجَمُ وَلَا يُحْلَدُونَ ، وَيُحْجَمُ وَلَا يُحْلَدُونَ ، وَيُحْجَمُ وَلَا يُحْمَلُ أَنْ يَعْجَمُ إِذَا زَنَى يُحْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ ، وَالشَّابُ الْذِي لَمْ يُحْصَنْ يُحْطَنْ يُحْجَمُ إِذَا زَنَى ، وَالشَّابُ الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُحْمَنْ يُحْدَلُدُ .
- [٧٣١٧] أَكْبَرَنَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي مُرَّاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ قَالَ : قَالَ أَبِي مُرَّاحِمٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ أَبُيُ بْنُ كَعْبِ : كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ آيَةً ؟ قُلْنًا : ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ . فَقَالَ قَالَ أُبِي مُرَّا فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

والإسناد فيه انقطاع ظاهر بين محمد بن سيرين وابن أخي كثير ، وهذا الأخير لايعرف .

\* [۷۳۱۱] [التحقة: س ۷۶] • أخرجه سعيدبن منصور (٥٩٥) عن شريك، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن أبي: «البكران إذا زنيا يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان ويرجمان».

وقال الحافظ في «الفتح» (١٥٧/١٢): «وأخرج ابن المنذر الزيادة بلفظ: «والثيبان يرجمان، واللذان بلغا سنًا يجلدان ثم يرجمان». اهـ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/١٠) عن شريك بدون ذكر لفظ: «والشيخان يجلدان ويرجمان».

وكذا أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٢٣) من طريق أبي عوانة عن فراس بدون ذكره . وكذا محمد بن نصر في «السنة» (ص ٩٩) من طريق هشيم عن إسهاعيل ، عن الشعبي . ولم يذكر مسروق الخبر ، وسهاعه من أبي يحتاج إلى نظر .

ف: القروبين

<sup>=</sup> قال ابن كثير بعد أن ذكره مع طرق أخرى منها ماهو في «الصحيح» وغيره: «وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخت تلاوتها وبقي حكما معمولا به ولله الحمد». اه..





أُبَيِّ : كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، (أَوْ أَطْوَلَ) (١) وَلَقَدْ كَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ : (الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

#### ٤- تَثْبِيتُ الرَّجْمِ

• [٧٣١٣] أَخْبَى الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَرْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مَنْ عَبْدِاللَّهُ مَنْ عَنْ اللَّهُ شَرَّهَا ، وَلَكِنْ وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا ، وَإِنَّهُ أَنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلَافَةً أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً (٢) ، وَلَكِنْ وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا ، وَإِنَّهُ أَنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلَافَةً أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً (٢) بَايَعَ رَجُلًا عَنْ عَيْرِ مَشُورَةٍ لَا يُؤَمِّلُ لَا خِلَافَةً إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ ، وَأَيُّمَا (رَجُلٍ) (٣) بايعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَا يُؤَمِّلُ لَا خِلَافَةً إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ ، وَأَيُّمَا (رَجُلٍ) (٣) بايعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَا يُؤَمِّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا - قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِسَعْدٍ : مَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا؟ قَالَ : وَالرَّجْمُ وَقَدْ رَجَمَ بِهِ عُقُوبَتُهُمَا أَنْ لَا يُؤَمِّرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنْ لَا يُؤَمِّرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنْ لَا يُؤَمِّرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا - وَ(تَقُولُونَ) (٤) : وَالرَّجْمُ وَقَدْ رَجَمَ بِهِ عُقُوبَتُهُمَا أَنْ لَا يُؤَمِّرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا – وَ(تَقُولُونَ) (٤) : وَالرَّجْمُ وَقَدْ رَجَمَ بِهِ

<sup>(</sup>١) من (b) ، (ف) ، وصحح فوقها في (b) .

<sup>\* [</sup>۲۳۱۲] [التحفة: س ۲۲] • أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤٤٢٩) من طريق منصور، وتابعه حمادبن سلمة عند ابن حبان (٤٤٢٩)، والحاكم (٢/ ٤١٥)، وحمادبن زيد عند أحمد في «مسنده» (٥/ ١٣٢)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢١١)، ومسعر عند الضياء في «المختارة» (٣/ ٣٧١)، وشعبة ومحمدبن الفضل عند الحاكم (٤٠٠/٤).

قال الضياء: «رواه عن عاصم: حمادبن زيد، وحمادبن سلمة، وأبوعوانة، وحمادبن شعيب، وعمروبن أبي قيس». اهـ.

وعاصم هو: ابن أبي النجود، وقد تابعه يزيدبن أبي زياد - وهو: القرشي - عند أحمد في «مسنده» (٥/ ١٣٢)، وكلاهما ضعيفان.

<sup>(</sup>٢) فلتة: فجأة . (انظر: لسان العرب، مادة: فلت) .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ف) : «رجلا» ، وفوقها فيهما : «ض» ، وفي حاشية (م) : «لحمزة : رجل» ، وفي (ل) جودها هكذا : «رجليا» ، وضبب فوقها .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «يقولون».





رَسُولُ اللَّهَ ﷺ وَرَجَمْنَا، وَأَنْرَلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: زَادَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي حَتَّىٰ أُلْحِقَهُ بِالْكِتَابِ.

- [٧٣١٤] أَخْبَرِنى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللّهِ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ ، عُثْبَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّه عَيْلِيْهُ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ .
- [٧٣١٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، يَحْطُبَ بِمِنَى خُطْبَةً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِمِنَى خُطْبَةً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَخْطُرُكَ) (٢) هَاهُنَا (فَيُعْلِغَ) (١) فَيَعْلِمَ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ : إِنَّمَا (يَحْضُرُكَ) (٢) هَاهُنَا (غَوْخَاءُ) (٢) النَّاسِ ، فَلَوْ أَخَرْتَ ذَلِكَ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ (١) . فَأَخَرَهَا حَتَّى قَدِمَ (غُوْخَاءُ) (٢)

<sup>\* [</sup>۷۳۱۳] [التحفة: س ١٠٥٩٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤/ ٦٣) من طريق غندر عن شعبة مختصرًا بدون موضع الشاهد.

قال المزي في «التحفة»: «رواه جماعة فلم يذكروا عبدالرحمن بن عوف في إسناده وهو الصواب». اهـ. وهو في «الصحيح» بدونه ، وسيأتي .

<sup>\* [</sup>١٠٥٩] [التحفة: س ١٠٥٩٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٥٠) عن محمد بن جعفر وحجاج عن شعبة .

 <sup>(</sup>١) كذا جودها في (ل).
 (١) في حاشية (ف): «نا» يعني: «يحضرنا».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «غوقاء» بالقاف، وهو خطأ. وغَوْغاء الناس أي: سفلة الناس والمتسرعون إلى الشر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غوغ).

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في (م): «فلو أخرت حتى تقدم المدينة» ، ورقم على أولها وآخرها: «ض» ، وكتب في الحاشية: «سقط الثاني عند حمزة» .

#### السُّهُوالْإِبْرُولِلنِّيْرَائِيُّ





• [٧٣١٦] أَخْبَرِنى (الْحَسَنُ) (١) بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ مَحْمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: حَجَّ عُمْرُ فَأَرَادَ عَبْدِاللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: حَجَّ عُمْرُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً، فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ (رَعَاعُ) (٢) النَّاسِ وَ (سَفِلتُهُمْ) (٣)، فَأَخُو ذَلِكَ حَبَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَة . قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة دَنَوْتُ قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبَرِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: اللَّهَ وَقَى شَرَهَا، إِنَّهُ لَا خِلَافَةً إِلَا عَنْ مَشُورَةٍ، وَإِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَهَا، إِنَّهُ لَا خِلَافَةً إِلَا عَنْ مَشُورَةٍ، وَلَا يُومَلُونَ : وَلَا يُؤَمِّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا، وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: مَا بَالُ الرَّحْمِ، وَإِنَّمَا فِي وَلَا يُقُولُونَ: مَا بَالُ الرَّحْمِ، وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللّهَ الْجَلْدُ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللّهَ عَيْقِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَلُولَا أَنْ يَقُولُوا: أَثْبَتَ فِي كِتَابِ اللّهَ مَا لَيْسَ فِيهِ لَأَثْبَتُهَا كَمَا أُنْزِلَتْ.

 <sup>★ [</sup>۷۳۱0] [التحفة: ع ١٠٥٠٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه البخاري
 (٦٨٣٠) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيدالله مطولا، وهو عند مسلم (١٦٩١) من وجه آخر عن ابن شهاب مختصرًا، ويأتي.

<sup>(</sup>١) في (م): «الحسين» وهو خطأ، والمثبت من (ل)، (ف).

<sup>(</sup>٢) كذا جودها في (ل).

<sup>(</sup>٣) كذا جودها في (ل). ورعاع الناس وسفلتهم ، أي : الجهلاء والمسرعون إلى الشر . انظر : «فتح الباري» (١٤٧/١٢).

<sup>\* [</sup>۷۳۱٦] [التحفة: س ۱۰۵۹۵] • أخرجه أحمد (۱/ ٥٠) من طريق محمدبن جعفر وحجاج معًا به .

#### الكائل لتجبير



- [٧٣١٧] أخْبَرنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : حَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ رَعَاعُ النَّاسِ
- [٧٣١٨] أخبعُ مُحَمَّدُ بن مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّىٰ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهَ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْرَلَهَا اللَّهُ ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَتَّى عَلَىٰ مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ ، وَكَانَتِ

قَالَ أَبُو عَلِيْلِ مِنْ : لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : «الشَّيْخُ وَالشَّيْخُةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ﴾ غَيْرَ سُفْيَانَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَهِمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ، وَقَدْ قَرَأْنَاهَا: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنْيَا

فَارْجُمُوهُمَا الْبَقَّةُ ﴾ . وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ .

فَأَخُرُ ذَٰلِكَ . . . نَحْوَهُ .

ط: الخزانة الملكية

<sup>\* [</sup>٧٣١٧] [التحفة: س ١٠٥٩٥].

<sup>•</sup> أخرجه ابن ماجه (٢٥٥٣)، وأبوعوانة (١٢٢/٤)، \* [۷۳۱۸] [التحفة: ع ۱۰۵۰۸] والبيهقى في «الكبرئ» (٨/ ٢١١) من طريق سفيان به .

وأخرجه البخاري (٦٨٢٩) عن علي بن المديني عن سفيان ، وليس فيه : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة».

قال الحافظ في «الفتح» (١٤٣/١٢): «وقد أخرجه الإسهاعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبدالله شيخ البخاري فيه ، فقال بعد قوله : أو الاعتراف ، وقد قرأناها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول الله ﷺ، ورجمنا بعده فسقط من رواية البخاري من قوله: وقرأ ، إلى قوله: البتة ، ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًا» . اهـ . =

#### السُّهُ وَالْهُ بِرَوْلِلنِّيمَ إِنِيَّ



- [٧٣١٩] أَضِعُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُوبُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا يَ اللَّهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا يَ اللَّهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّه يَ اللَّهِ وَرَجَهْمَا بَعْدَهُ ، وَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ هُ وَكَانَ لِي اللَّهِ هُ وَلِي اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ زَنَى إِذَا وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإعْتِرَافُ . وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّه حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَى إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإعْتِرَافُ . أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإعْتِرَافُ .

۵ [ ۹۳ ] في (م): «فيترك». الله عند ال

★ [١٠٥٠٨] [التحفة: ع ١٠٥٠٨] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١٥٥٨)، ومن طريقه أحمد في «مسنده» (١/٤٥٠)، والشافعي في «الأم» (٦/٤٥١)، والدارمي في «سننه» (٢٣٢٢)، ورواية أحمد في الموضع الثاني أتم سياقًا.

<sup>=</sup> ثم قال: «وقد أخرج الأثمة هذا الحديث من رواية مالك، ويونس، ومعمر، وصالح بن كيسان، وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري، فلم يذكرها». اه..





مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإعْتِرَافُ.

- [٧٣٢١] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي (عَبْدُ اللَّهِ) (() بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحْمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَعْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعْتَ يَعْنِي مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ يَعْنِي مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَلَى الْمُنْ اللَّهُ بَعْنَى الْمُنْ اللَّهُ بَعْنَى مَنْ وَعَلِي اللَّهِ وَوَعَيْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ وَعَقَلْنَاهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ وَعَقَلْنَاهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّه عَلِي مَنْ رَبَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ وَعَلَى مَنْ رَبَى إِذَا أَحْصَى مِنَ الرِّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّه حَقِّ عَلَى مَنْ رَبَى إِذَا أُحْصَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ ، إِذَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإعْتِرَافُ ('').
- [٧٣٢٧] أَضِعْ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ (مُسَلَّمٍ) (٣) الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَنَاسٍ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

<sup>\* [</sup>٧٣٢٠] [التحفة: ع ١٠٥٠٨] • أخرجه البخاري (٢٤٦٢)، من طريق ابن وهب مختصرًا بدون موضع الشاهد، وأخرجه مسلم (١٦٩١/ ١٥)، من طريق ابن وهب عن يونس بمفرده.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ف): «عبيداللَّه»، وهو خطأ، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>۷۳۲۱] [التحفة:ع ۱۰۵۰۸].

<sup>(</sup>٣) كذا جودها في (ل): «مسلّم» ، وهو كذلك ، انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٢٤٤).





عَوْفٍ ، وَأَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَيْهِ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ ، وَهُوَ بِمِنَّىٰ . قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَىٰ عُمَرَ آنِفًا فَأَحْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ، لَوْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا . قَالَ عُمَرُ : إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ النَّفَر الَّذِينَ يَغْصِبُونَهُمْ أَمَرَهُمْ . قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا؛ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَأَخْشَىٰ أَنْ تَقُولَ مَقَالَةً يَطِيرُونَ بِهَا كُلَّ مَطِيرِ (١) ، وَلَا يَضَعُونَهَا عَلَىٰ مَوْضِعِهَا ، أَمْهِلْ حَتَّىٰ تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ ؛ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِيمَانِ ، فَتَخْلُصَ بِفُقَهَاءِ النَّاس وَأَشْرَافِهمْ ، تَقُولُ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا ، فَيَفْهَمُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا. قَالَ عُمَرُ: لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ صَالِحًا لَأَكُلُّمَنَّ النَّاسِ بِهَا فِي أَوَّلِ مَقَام أَقُومُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ هَجَّرْتُ إِلَى الْجُمْعَةِ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَبْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ (٢) فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَلَمْ يَنْشَبْ عُمَرُ أَنْ خَرَجَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَر، فَتَشَهَّدَ فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللَّه بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ تَنْتَهِي بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعِيَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُذِبَ عَلَىَّ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ

<sup>(</sup>۱) يطيرون بها كل مطير: يحملونها على غير وجهها ، ولا يعرفون المراد بها . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۱۲//۱۲) .

<sup>(</sup>٢) بالتهجير: بالتبكير. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٦/ ١٤٥).



أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّه حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّه حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإعْتِرَافُ.

- [٧٣٢٣] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى الْعَالَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللْهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- [٧٣٢٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَكْرِمَةُ ، عَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ الْنَّ وَالَ : حَدَّثَنِي عَكْرِمَةُ ، عَنِ الْنَّ وَبَالْ وَ وَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُوْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قَوْلُهُ : ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُوْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قَوْلُهُ : ﴿ يَكَأَهُ لَلْ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ اللَّهُ وَلَكُ الرَّجْمُ مِمَّا أَخْفَوْا .

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢٤٩)، وزاد فيه إسنادا آخر .

<sup>\* [</sup>۱۳۲۷] [التحفة: ع ۱۰۰۰۸] • أخرجه البخاري (۲٤٦٢، ۳۹۲۸، ٤٠٢١)، وابن (۲۲۲۰، ۳۹۲۸)، والترمذي (۱۲۳۲)، وابن ماجه (۲۵۳۳) من طرق عن الزهري به، مطولا ومختصرًا.

<sup>\* [</sup>۱۳۲۳] [التحفة: س ۱۰۵۹۹] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وفي إسناده رجل لم يسم، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة لم يسمع من عمر هيئت . قاله أبو زرعة . انظر «جامع التحصيل» (ص۲۳۲).

وقال المزي في «التحفق»: «المحفوظ في حديث عبيدالله: عن ابن عباس عن عمر». اه..

 <sup>\* [</sup>۱۲۲۶] [التحفة: س ۲۲۲۹] • أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۲۱/٦)، وصححه ابن حبان (٤٤٣٠) والحاكم (٣٥٩/٤) من طريق علي بن الحسين به وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ.





#### ٥- كَيْفَ الْإعْتِرَافُ بِالرِّنَا؟

• [٧٣٢٥] أَكْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَعْلَى ابْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِع، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَوْثَلِهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي! فَقَالَ: (وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ (وَتُبْ إِلَيْهِ) (١) . فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، طَهَّرْنِي . فَقَالَ : ﴿ وَيُحَكَ ارْجِعُ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَتُبْ إِلَيْهِ ﴾ . فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، طَهِّرْنِي . قَالَ النَّبِيُّ يَكُلُّةٍ - مِثْلَ ذَلِكَ : ((ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ اللَّهِ ، فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، طَهَّرْنِي . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ) حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْةِ: (مِمَّ أُطَهُرُكَ؟) قَالَ: مِنَ الرِّنَا. فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَبِهِ جُنُونٌ؟ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ ، وَسَأَلَ: ﴿أَشُرِبْتَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيدٌ : ﴿ أَثَيِّبُ أَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْ قَتَيْنِ : قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ مَاعِرٌ عَلَىٰ أَسْوَأِ عَمَلِهِ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَتَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزِبْنِ مَالِكِ؟! أَنْ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ. فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِبْنِ

 <sup>(</sup>١) في (ل): «وتب إلى الله»، وفي (ف): «وتب» فقط.



مَالِكِ». فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَقَدْ ثَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسَمَتْ بَيْنَ مِائةِ (لَوَسِعَتْهَا)(١)».

قال لنا أبو عَبُراتِمِن : هَذَا صَالِحُ الْإِسْنَادِ .

# ٦- ذِكْرُ اسْتِقْصَاءِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَرِفِ عِنْدَهُ بِالرِّنَا وَاخْتِلَافُ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي الرُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ

• [٧٣٢٦] أَضِرُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ أَخْبَرَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : إِنِّي زَنَيْتُ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : ﴿ أَنْكَخْتَهَا حَتَّىٰ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي إِذَا كَانَ فِي الْحُلْمِيسَةِ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ أَنْكَخْتَهَا حَتَّىٰ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي إِذَا كَانَ فِي الْحُلُمِيسَةِ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ أَنْكَخْتَهَا حَتَّىٰ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي إِذَا كَانَ فِي الْحُلُمِيسَةِ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ أَنْكَخْتَهَا حَتَّىٰ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي الْمُكْحُلَةِ ، أَوْ كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ ( ' ) فِي الْمُكْحُلَة ، أَوْ كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ ( ' ) فِي الْمُكْحُلَة ، أَوْ كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ ( ' ) فِي الْمُكْحُلَة ، أَوْ كَمَا يَغِيبُ الْمُواعَدُ إِنَّ عَمْ . قَالَ : ﴿ تَلْدِي مَا الرِّنَا؟ ) قَالَ : أَتَيْتُ يَغِيبُ الرُّسَاءُ ( ) فَي الْبِعْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ﴿ وَلَكَ مِنْكَ ؟ قَالَ : أَتَيْتُ مِنْ أَمْرَا حَرَامًا كَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَلَالًا . قَالَ : ﴿ قَلَ : ﴿ قَلَ اللَّهِ مُ اللَّهِ الْمُوادِ مُ اللَّهُ الْمُوادَدُ وَ اللَّهُ الْمُوادُنِي . فَأَمْرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَرُجِمَ ، فَسَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْدَابِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَرُجِمَ ، فَسَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْدَابِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَرُجِمَ ، فَسَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصَالِهُ الْمَالِي الْمَالِكُولُولُ الْمُوادُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْمَالِكُولُ الْمُوادُولُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُؤْلِقِ الْمَالِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَا الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ف): «لوسعتهم».

<sup>\* [</sup>۱۳۲۰] [التحفة: م د س ۱۹۳٤] • أخرجه مسلم (۱۲۹/۲۲)، وأبو داود (٤٤٣٣) من طريق يحيى بن يعلى به . وسيأتي بنفس الإسناد بقصة الغامدية برقم (٧٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) **المرود:** قضيب من الزجاج أو المعدن يُكُتَّحَل به. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رود).

<sup>(</sup>٣) **الرشاء:** حبل الدلو. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رشا).





يَقُولَانِ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الَّذِي سَتَرَهُ، ثُمَّ لَمْ تَقَرَّ نَفْسُهُ حَتَّىٰ رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ
- وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا -، فَرَأَىٰ جِيفَةً حِمَارٍ قَدْ شَغَرُ (١) بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: ﴿أَيْنَ فَلَانٌ وَفَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا -، فَرَأَىٰ جِيفَةٍ هَذَا الْحِمَارِ ». قَالَا: غَفَرَاللَّهُ لَكَ، أَتُوْكَلُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ الْفَرُوا فَكُلَا مِنْ جِيفَةٍ هَذَا الْحِمَارِ ». قَالَا: غَفَرَاللَّهُ لَكَ، أَتُوْكُلُ جِيفَةً هَذَا الْحِمَارِ ». قَالَا: فَقَرَاللَّهُ لَكَ، أَتُوْكُلُ جِيفَةً هَذَا الْحِمَارِ ». قَالَا: ﴿فَالَذِي (نِلْتُمَا) (١) مِنْ أَخِيكُمَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَالّذِي نَفْسِي جِيفَةً ﴿ وَالّذِي نَفْسِي لِيَدِهِ ، إِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ (يَتَغَمَّسُ) (١) فِيهَا ».

• [٧٣٢٧] أَخْبُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوالرُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ صَامِتٍ - ابْنَ عَمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهَ عَيْقُ ، فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ بِالرُّنَا، يَقُولُ: أَتَيْتُ امْرَأَةَ رَسُولِ اللهَ عَيْقُ ، فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ بِالرُّنَا، يَقُولُ: أَتَيْتُ امْرَأَة حَرَامًا. كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهَ عَيْقٍ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ لَهُ: (أَنْكَحْتَهَا؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَهَلْ تَدْرِي مَا الرِّنَا؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَيْتُ مِنْ أَهْلِهِ حَلَالًا. قَالَ: (فَهَا تُويِهُ بَهَذَا الْقُولِ؟) مِنْ أَهْلِهِ حَلَالًا. قَالَ: (فَهَا تُويِهُ بَعَدُا الْقُولِ؟) قَالَ: أَرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي . قَالَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَيْقِ أَنْ يُرْجَمَ، فَوُجِمَ فَسَمِعَ قَالَ: أَرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي . قَالَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَيْقِ أَنْ يُرْجَمَ، فَوُجِمَ فَسَمِعَ وَالْ فَأَنْ وَا إِلَىٰ هَذَا الّذِي سَتَرَاللهُ وَالِيْنَ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الَّذِي سَتَرَاللهُ وَلَا يَعْ مَنْ أَنْ يُرْجَمَ، فَوْجِمَ فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الَّذِي سَتَرَاللهُ وَيَتُولُ أَوْا إِلَىٰ هَذَا الَّذِي سَتَرَاللهُ وَيَوْلُ أَحْدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الَّذِي سَتَرَاللهُ

<sup>(</sup>١) شغر: رفع. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٩/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) كذا جودها في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «ينغمس»، وفي الحاشية: «يتغمس عند أبي محمد». ويتغمس فيها أي: يدخلها ويغيب فيها ويتنعم. (انظر: لسان العرب، مادة: غمس).

<sup>\* [</sup>٧٣٢٦] [التحفة: دس ١٣٥٩٩] • أخرجه أبو داود (٤٤٢٩)، وأبويعلى (١٠/٥٢٤) من طريق الضحاك بن مخلد بنحوه . وسيأتي من وجه آخر عن أبي الزبير برقم (٧٣٦٢) .



عَلَيْهِ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّىٰ رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ. فَسَكَتَ عَنْهُمَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ مَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ مَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ وَفَلَانُ؟ سِاعَة (فَمُرَّ) (() بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ (()) ، فَقَالَ : «أَيْنَ فَلَانٌ وَفَلَانُ؟ فَقَالَا : نَحْنُ ذَا يَارَسُولَ اللّه . قَالَ لَهُمَا : «كُلا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْجِمَارِ» . فَقَالَا : فَقَالَا : نَحْنُ ذَا يَارَسُولَ اللّه يَ قَالَ لَهُمَا : «كُلا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْجِمَارِ» . فَقَالَا يَارَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : «مَا نِلْتُمَا يَارَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : «مَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ هَذَا آنِفًا (أَشَرُ) (") مِنْ أَكُلِ هَذِهِ الْجِيفَةِ ، فَوَالَّذِي تَفْسِي بِيَلِهِ ، إِنَّهُ مِنْ عِرْضٍ هَذَا آنِفًا (أَشَرُ) (") مِنْ أَكُلِ هَذِهِ الْجِيفَةِ ، فَوَالَّذِي تَفْسِي بِيَلِهِ ، إِنَّهُ الْآنَ فِي أَنْهَارِ الْجَنَةِ» .

• [٧٣٢٨] أَخْبَرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، هُوَ: ابْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، هُوَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ مُوسَىٰ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، هُوَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ مَاعِزًا أَتَىٰ رَجُلًا أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هَضَّاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ مَاعِزًا أَتَىٰ رَجُلًا

قال ابن حجر في «تهذيبه» (١٩٨/٦): «قال البخاري: (لا يعرف إلا بهذا الحديث). ولم يوثقه إلا ابن حبان. وقال النباتي في «ذيل الكامل»: (من لا يعرف إلا بحديث واحد ولم يشتهر حاله، فهو في عداد المجهولين)». اهـ.

قال الزيلعي (٣/ ٣٠٩): «قال ابن القطان في كتابه: (وعبدالرزاق هو الذي يقول فيه: عبدالرحمن بن الصامت)، قال عبدالرحمن بن الصامت: (عبدالرحمن بن الصامت: لاأراه محفوظًا)، وقال ابن أبي حاتم: (ابن الهضاض أصح)، انتهى كلامه». اهـ. وانظر «الشعب» للبيهقي (٥/ ٢٩٨).

ف: القروبين

<sup>(</sup>١) كذا جودها في (ل).

<sup>(</sup>٢) شائل برجله: رافع رجله من شدة الانتفاخ الذي يصيب الميت. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ف) : «أشد» .

<sup>\* [</sup>۷۳۲۷] [التحفة: د س ۱۳۹۹] • أخرجه عبدالرزاق (٧/ ٣٢٢)، ومن طريقه أبو داود (٣٢٢/)، وصححه ابن حبان (٤٣٩٩)، وفيه عبدالرحمن بن الصامت، ويقال: عبدالرحمن المضاض، وقيل: ابن هضاض، وقيل: ابن الهضاب.





يُقَالُ لَهُ: هَرَّالٌ. فَقَالَ: يَاهَرَّالُ، إِنَّ الْأَخِرَ (١) قَدْ زَنَى فَمَا تَرَىٰ؟ قَالَ: اثْتِ رَسُولَ اللّه عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ الْقُرْآنُ. فَأَتَى رَسُولَ اللّه عَلِيْ فَأَخْبَرَهُ أَنْهُ قَدُ رَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَرْبَعَ (نَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَرْبَعَ (مَرَّاتِ) (١) ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَمَر بِرَجْمِهِ ، فَلَمَّا رُحِمَ لَجَأَ إِلَى شَجَرَةٍ فَقُتِلَ ، فَقَالَ رَجُلُ لِصَاحِبِهِ : هَذَا الَّذِي قَتِلَ كَمَا يُقْتَلُ الْكَلْبُ. فَأَتَى رَسُولُ اللّه عَلَيْ عَلَىٰ وَقَالَ رَجُلُ لِصَاحِبِهِ : هَذَا الَّذِي قَتِلَ كَمَا يُقْتَلُ الْكَلْبُ. فَأَتَى رَسُولُ اللّه عَلَيْ عَلَىٰ وَعَالَ اللّهُ عَلَىٰ عَمَا لِهُ اللّهُ عَلَىٰ وَعَالَ اللّهُ عَلَىٰ وَعَالَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَعَالَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَعَالَ اللّهُ عَلَىٰ وَعَالَ اللّهُ عَلَىٰ وَعَالَ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللللهُ

قَالَ أَبُو عَبِلَارِهِمِن : عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ هَضَّاضٍ لَيْسَ بِمَشْهُودٍ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَىٰ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي اسْمِ أَبِيهِ .

## ٧- الْمَسْأَلَةُ عَنْ عَقْل (٥) الْمُعْتَرِفِ بِالرِّنَا

• [٧٣٢٩] أَضِرُ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِاللَّه بِينَ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه بَيْكَةً ،

<sup>(</sup>١) الأخو: الأبْعَد المتأخر عن الخير، يعني: نفسه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أخر).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «مرار».

<sup>(</sup>٣) انهسا: النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نهس).

<sup>(</sup>٤) ضبب فوقها في (ل) ، وفي الحاشية : «ينهس» وفوقها : «ع حـ» .

<sup>\* [</sup>۷۳۲۸] [التحفة: دس ۱۳۵۹۹].

<sup>(</sup>٥) عقل: دية ، وهي : مقابل مالي مقدر في الشرع . (انظر : المصباح المنير ، مادة :عقل) .





فَجَاءَهُ الْأَسْلَمِيُّ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي . فَقَالَ لَهُ: (ارْجِعْ) . فَرَجَعَ ، ثُمَّ أَنَّاهُ الثَّانِيَّةَ فَقَالَ لَهُ: (ارْجِعْ) . فَرَجَعَ فَأَتَاهُ الثَّالِئَةَ ، فَأَتَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ فَأَحْسَنُوا عَلَيْهِ الثَّنَاءَ ، قَالَ: (كَيْفَ عَقْلُهُ هَلْ بِهِ جُنُونٌ؟ فَقَالُوا: لَا - وَاللَّه - يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَصَحِيحٌ. فَأَحْسَنُوا عَلَيْهِ الثَّنَاءَ فِي عَقْلِهِ وَدِينِهِ ، فَأَتَاهُ الرَّابِعَةَ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُمْ فَحَفَرُوا لَهُ حُفْرَةً إِلَىٰ صَدْرِهِ ، ثُمَّ رَجَمُوهُ .

## ٨- مَسْأَلَةُ الْمُعْتَرِفِ بِالرِّنَا عَنْ كَيْفِيتِهِ وَذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ عِكْرِمَةً فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ فِيهِ

• [٧٣٣٠] أَخْبِى لُو يُدُبِنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، هُوَ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى

وسبق برقم (٧٣٢٥) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان، عن أبيه بدون ذكر الحفر. وقال الحافظ في «الفتح» (١٢٨/١٢) تعليقًا على ترجمة البخاري: (الرجم في البلاط). «قال ابن القيم: (أراد رد رواية بشير بن المهاجر) ، قال: (وهو وهم سرى من قصة الغامدية إلى قصة ماعز)» . اه. .

ف: القرويين

<sup>\* [</sup>٧٣٢٩] [التحقة: م د س ١٩٤٧] ● أخرجه مسلم (١٦٩٥/ ٣٣)، وأبو داود (٤٤٤٢)، والدارمي في «سننه» (٢٣٢٠، ٢٣٢٤)، وأحمد في «مسنده» (٥/ ٣٤٧)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٤٣)، وأبوعوانة (٤/ ١٣٥)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٢١) من طريق بشيرين المهاجر.

والحديث يأتي من وجه آخر عن بشيربن المهاجر برقم (٧٣٦٤) بقصة ماعز، وبرقم (٧٣٥٩) بقصة الغامدية ، ويأتي بنفس الإسناد برقم (٧٤٣١) بقصة الغامدية أيضًا .





رَسُولَ اللَّهُ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَقَالَ : (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَرْتَ (١) أَوْ نَظَرْتَ .

- [٧٣٣١] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَعْلَىٰ . وَأَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْهَيْثُمِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَعْلَىٰ بْنَ حَكِيمٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَعْلَىٰ بْنَ حَكِيمٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ : (وَيْحَكَ لَعَلَّكَ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ : (وَيْحَكَ لَعَلَّكَ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ قَالَ لَهُ وَمُرْتَ أَوْ نَظُرْتَ ، قَالَ : لَا . قَالَ : (فَيَكْتَهَا؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَعِنْدَ فَيَلْتَ أَوْ غَمَرْتُ أَوْ نَظُرْتَ ، قَالَ : لَا . قَالَ : لَا مَا عَرْ النَّبِيُ عَيْقِ فَقَالَ لَهُ لَكُ النَّبِيُ عَيْقِ : (لَعَلَكُ قَبَلْتَ أَوْ غَمَرْتُ أَوْ نَظُرْتَ ، قَالَ : لَا . قَالَ : لَا . قَالَ : لَا يَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَأَمْرَ بِرَجْمِهِ . وَقَالَ اللَّهِ ، فَأَمْرَ بِرَجْمِهِ . لَا يَكُنْ يَ نَعُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَأَمْرَ بِرَجْمِهِ . لَا يَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَأَمْرَ بِرَجْمِهِ .
- [٧٣٣٧] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ ، هُوَ : الثَّقَفِيُّ ،

<sup>(</sup>١) غمزت: لمست بيدك . (انظر: لسان العرب، مادة: غمز) .

 <sup>\* [</sup>۷۳۳۰] [التحفة: س ٢٤٤٦] • أخرجه أحمد (١/ ٢٥٥، ٢٨٩، ٣٢٥)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ١٢٢) من طريق عبدالله بن المبارك به .

<sup>\* [</sup>۱۳۳۱] [التحفة: خ د س ۲۲۷٦] • أخرجه البخاري (۱۸۲٤) بهذا اللفظ الصريح، وأبو داود (٤٤٢٧) من طريق وهب بن جرير.

وخالفه سليهان بن حرب عند الطبراني في «الأوسط» (٢٥٥٤) فقال : «ففعلت كذا وكذا لا يكني».

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يعلى إلا جرير». اه..

وخالفهما موسى بن إسماعيل عند أبي داود (٤٤٢٧) فذكره عن عكرمة مرسلا.

قال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ١٣٥): «وكأن البخاري لم يعتبر هذه العلة؛ لأن وهب بن جرير وصله وهو أخبر بحديث أبيه من غيره ، ولأنه ليس دون موسئ في الحفظ ، ولأن أصل الحديث معروف عن ابن عباس» . اهد. وسيأتي في الباب بعده (٧٣٣٣).

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةً، أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي رَنَيْتُ. وَأَنْكَحْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَسَأَلَ عَنْهُ وَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَهَا مِرَارًا، فَقَالَ لَهُ: ﴿أَنْكَحْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَسَأَلَ عَنْهُ وَنُعْدُ . فَرَجَمَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ.

## ٩- الإعْتِرَافُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

- [٧٣٣٣] أخبر فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ سِمَاكُو، عَنْ سَمَاكُو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: ﴿أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَي عَنْكَ؟ قَالَ: (بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ ٱلو فَلَانِ). قَالَ: نَعَمْ. فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
- [٧٣٣٤] أَخْبَرِنَى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، وَهُوَ : ابْنُ عَيَّاشٍ ثِقَةٌ (الْبَاجِدَّائِيُّ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) مس: جنون. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: مسس).

<sup>\* [</sup>۲۳۳۲] [التحفة: س ۱۹۱۱۲] • تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلًا، وأخرجه أبوداود (٤٤٢١) عن أبي كامل، ثنا يزيدبن زريع، ثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً . قال أن حال من أبي تمتك افي المال المان (٢٠٤٤): «هذا خطأ حأم المعربة من المال المان على المال على ال

قال أبو حاتم وأبو زرعة كما في «علل الرازي» (١/ ٤٤٤): «هذا خطأ - أي الموصول - إنها هو خالد الحذاء عن عكرمة أن النبي ﷺ مرسل» . اه. .

قال ابن أبي حاتم: «قلت لأبي زرعة: الخطأ من أبي كامل، فقال: (الله أعلم، يزيد بن زريع ثبت)، وقال أبي: (أخطأ فيه أبو كامل)». اهـ.

<sup>\* [</sup>٧٣٣٣] [التحقة: م د ت س ٥٥١٩] • أخرجه مسلم (١٦٩٣)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٦٩٣)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٤٢٧) من طريق أبي عوانة، وقال الترمذي : «حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك، عن سعيد بن جبير مرسلًا، ولم يذكر فيه ابن عباس». اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا جودها في (ل).





حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: احَقُّ مَا بَلَغْنِي عَنْكَ (يَا) مَاعِرُ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَىٰ وَلِيدَةِ (١) بَنِي فُلَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَاعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَرَجَمَهُ.

• [٧٣٣٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الل

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ

• [٧٣٣٦] أخبر أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : الْخَبَرِنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، فَتَنَحَّىٰ لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَوَّاتٍ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ قَلْسِهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ قَلْسِهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ

<sup>(</sup>١) وليدة: أمة. (انظر: لسان العرب، مادة: ولد).

<sup>\* [</sup>٧٣٣٤] [التحفة: دس ٥٥٢٠].

<sup>\* [</sup>٧٣٣٥] [التحفة: د س ٥٥٢٠] • أخرجه أبوداود (٤٤٢٦)، وأحمد في «مسنده» (١/ ٣١٤)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (٧/ ٣٢٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٤٣)، والطبراني في «الكبير» (٢/١٢) من طريق إسرائيل.



فَقَالَ: ( هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟) قَالَ: لا. قَالَ: ( فَهَلْ أَحْصَنْت؟) قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ( ) الْحِجَارَةُ جَمَرَ ( ) حَتَّىٰ أَذْلَقَتْهُ ( ) الْحِجَارَةُ جَمَرَ ( ) حَتَّىٰ أَذْلِقَتْهُ ( ) الْحِجَارَةُ جَمَرَ ( ) حَتَّىٰ أَذْلِقَتْهُ ( ) الْحِجَارَةُ جَمَرَ ( ) حَتَّىٰ أَذْلِكَ بِالْحَرَّةِ ( ) فَقُتِلَ بِهَا رَجْمَا ( ) .

- [٧٣٣٧] أَخْبَرَفِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ (الْحَسَنِ) (٥) الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرُجِمَ ، كَانَ قَدْ أَحْصَنَ ، زَعَمُوا أَنَّهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَأَمرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرُجِمَ ، كَانَ قَدْ أَحْصَنَ ، زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ .
- [٧٣٣٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومِسِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالرُّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ:

<sup>(</sup>١) أذلقته: أصابته بحدها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) جمز: أسرع هاربًا . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :جمز) .

<sup>(</sup>٣) بالحرة: الحرة: اسم موضع خارج المدينة فيه حجارة سود. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٢٢٨٨).

<sup>\* [</sup>۷۳۳٦] [التحفة: خ م د ت س ۱٤٩].

<sup>(</sup>٥) في (م): «الحسين»، وهو خطأ، والمثبت من (ل)، (ف).

<sup>\* [</sup>٧٣٣٧] [التحفة: خ م دت س ٧٣٣٧].





(أَبِكَ جُنُونٌ؟) قَالَ: لَا . قَالَ: (أَحْصَنْتَ؟) قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ بِالْمُصَلِّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّىٰ مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (١).

## اللَّفْظُ لِإِبْنِ رَافِعٍ.

 [٧٣٣٩] أخبع مُحمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حُجَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : أَتَىٰ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهَ عَيَّكِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّىٰ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّىٰ ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ، فَقَالَ: (أَبِكَ جُنُونٌ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟) قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ا

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ وَيَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٧٣٤٠] أَضِعُ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد - من حديث نوح بن حبيب مقرونًا بمحمد بن يحيى بدلا من محمد بن رافع النيسابوري - والمتن برقم (٢٢٨٨).

<sup>\* [</sup>٧٣٣٨] [التحفة: خ م د ت س ٧٣٣٨].

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (٦٨١٥)، ومسلم \* [۷۳۳۹] [التحفة: خ م س ۱۳۲۰۸ -خ م س ۱۵۲۱۷] (١٦/١٦٩١) من طريق الليث.





أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ۚ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَسَعِيدٌ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى - يَعْنِي : نَفْسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى -يَعْنِي : لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ -فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ، فَتَنَحَّىٰ لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى . فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَة ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟) قَالَ: لَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ) . وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ .

• [٧٣٤١] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَىٰ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هَلْ ذَكَرْتَ ذَلِكَ لِأَحَدِ غَيْرِي؟ قَالَ: لَا . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: فَتُبْ إِلَى اللَّهِ، وَاسْتَتِوْ بِسِتْرِ اللَّهَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، فَأَتَّىٰ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَمَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَىٰ . قَالَ سَعِيدٌ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَتَّىٰ إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَقَالَ: ﴿ أَيَشْتَكِي ؟ أَبِهِ جِئَةٌ (١)؟

١٥ [ ٩٣ ] ب

<sup>\* [</sup>٧٣٤٠] [التحفة: خ م س ١٣١٤٨] • أخرجه البخاري (٥٢٧٢)، ومسلم (١٦/١٦٩١) من طريق أبي اليهان الحكم بن نافع ، ولم يذكر مسلم لفظه .

<sup>(</sup>١) جنة : جنون أو مس جنِّ . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٣٠١) .

#### البتُنَوالْإِيرُولِلنِّسَالَيِّ





فَقَالُوا: وَاللَّهِ، إِنَّهُ لَصَحِيحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ أَمِكُرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ ۗ قَالَ: بَلْ ثَيِّبٌ . فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فَوُجِمَ .

- [٧٣٤٢] أخب را الْحُسَيْنُ بن مُنْصُورِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- [٧٣٤٣] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلِ آخَرَ مِنْ أَسْلَمَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَنَّهُ زَنَى ، فَأَمَرَ بِهِ فَوْجِمَ ، فَذَكَرَ سَعِيدٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا .

### • ١ - الإغتِراف بِالزِّنَا مَرَّتَيْن

• [٧٣٤٤] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِرَجُل قَصِيرٍ

ت : تطوان

<sup>•</sup> أخرجه مالك في «الموطأ» (١٥٥٢) ، ومن طريقه البيهقي \* [۷۳٤۱] [التحفة: دس ۱۸۷۵۰] في «الكبرى» (٨/ ٢٢٨).

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١١٨/٢٣): «هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك، وقد تابعه على إرساله طائفة من أصحاب يجيئ بن سعيد، وروى هذا الحديث الزهري فاختلف عليه بمعنى واحد وألفاظ مختلفة ، ولم تختلف ألفاظهم في أنه ماعز الأسلمي» . اه. . وأخرجه أبو داود في «مراسيله» (٤٢٩) عن يحيي بن سعيد عن سعيد مرسلا .

<sup>\* [</sup>٧٣٤٢] [التحفة: دس١٨٧٥٠].

<sup>\* [</sup>٧٣٤٣] [التحفة: دس ٥٠ ١٨٧].





أَشْعَثَ  $\overset{(1)}{}$  ذِي عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ  $\overset{(7)}{}$ ، قَدْ زَنَى فَرَدَّدَهُ (مَرَّتَيْنِ) $\overset{(7)}{}$ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَرُجِمَ .

• [٧٣٤٥] أَخْبَرِنَى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ مَالُ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً، قَالَ: أَتَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً، قَالَ: أَتَىٰ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ الْأَسْلَمِيُّ رَجُلٌ قَصِيرٌ فِي إِزَارٍ مَاعَلَيْهِ رِدَاءٌ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ الْأَسْلَمِيُّ رَجُلٌ قَصِيرٌ فِي إِزَارٍ مَاعَلَيْهِ رِدَاءٌ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهُ ﷺ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ وِسَادَةٍ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: (وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ يُكَلِّمُهُ أَنْ وَمَا أَذْرِي مَا يُكَلِّمُهُ (بِهِ)؟ وَأَنَا أَنْظُرُ، ثُمَّ قَالَ: (الْأَهْبُوا بِهِ). فَانْطُلِقَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: (الْمَعْبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ). فَرَدَّهُ فَكَلِّمَهُ مُنْ قَالَ: (الْمَعْبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ).

#### نَوْعٌ آخَرُ مِنْ الإعْتِرَافِ

• [٧٣٤٦] أَضِرْا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ

قال البيهقي: «وهذا غريب من حديث زهير». اه..

<sup>(</sup>١) أشعث: شعره سيئ؛ لقلة رعايته بالتمشيط والتنظيف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شعث).

<sup>(</sup>٢) إزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

<sup>(</sup>٣) ضبب هنا في (ل)، إشارة إلى مامر عن سياك من طرق عن غير شعبة: «فاعترف أربع مرات مرتين مرتين مرتين، وقد روى عن شعبة بالشك «مرتين أو ثلاثًا» كذا في «صحيح مسلم» (١٦٩٢) من رواية أبي عامر العقدي عنه.

<sup>\* [</sup>٢١٨٤] [التحفة: م دس ٢١٨١] • أخرجه مسلم (١٦٩٢/ ١٨) عن محمدبن بشار.

 <sup>★[</sup>٧٣٤٥] [التحفة: س ٢١٦١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أبوعوانة
 (١٢٨/٤)، والبيهقي في «الشعب» (٥/ ١٨٥) من طريق زهير.





• [٧٣٤٧] أَخْبُ لُ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلِّىٰ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

<sup>(</sup>١) الضبط من (ل) ، وفي (م) كأنها: «بمكلمتك».

<sup>(</sup>٢) بتلابيبه: بمجامع ثيابه عند صدره ونحره . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة :لبب) .

<sup>(</sup>٣) مه: اكفف. (انظر: القاموس المحيط، مادة:مهه).

<sup>\* [</sup>۲۲۲۷] [التحفة: د س ۱۱۱۷۱] • أخرجه أبوداود (٤٤٣٥)، وأحمد (٣/٤٧٩)، وأحمد (٣/٤٧٩)، والطبراني في «الكبرئ» (٨/٨١٨) من طريق محمد بن عبدالله بن علائة به .

والحديث يأتي من وجه آخر عن حرمي بن حفص برقم (٧٣٦٥).





عَبْدِالرَّحْمَنِ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاً : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، هُو : ابْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نَعْمَلُ فِي السُّوقِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه عَلِي خَالِدِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَكَانِهِ الَّذِي رُحِمَ فِيهِ ، فَتَعَلَّقْنَا بِرَجُلُ فَسَأَلْنَا أَنْ نَدُلَهُ عَلَى مَكَانِهِ الَّذِي رُحِمَ فِيهِ ، فَتَعَلَّقْنَا بِو حَتَّى أَتَيْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَى مَكَانِهِ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا جَاءَ يَسْأَلُنَا عَنْ بِهِ حَتَّى أَتَيْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَى مَكَانِهِ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا جَاءَ يَسْأَلُنَا عَنْ بِهِ حَتَّى أَتَيْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَى مَكَانِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا جَاءَ يَسْأَلُنَا عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِعُ ، وَاللَّهُ الْمُعْمَ عَنْدُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِعُ الْمُسْلِعُ الْمُسْلِعُ الْمُعْمَ الْمُعْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْم

## نَوْعُ آخَرُ مِنْ الْإعْتِرَافِ

• [٧٣٤٨] أَخْبَرَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَ جَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْ ثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ غامِدِيَةٌ مِنَ الْأَزْدِ (١) فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، طَهَرْنِي . قَالَ : ﴿وَيْحَكِ ، ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّه ، وَتُوبِي إِلَيْهِ . يَارَسُولَ اللَّه ، طَهَرْنِي . قَالَ : ﴿وَيْحَكِ ، ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّه ، وَتُوبِي إِلَيْهِ . فَقَالَتْ : لَعَلَّى اللَّه ، وَتُوبِي إِلَيْهِ . فَقَالَتْ : لَعَلَّى مِنَ الرِّنَا . قَالَ : ﴿أَنْ يَرُدُنَ مَا لِكِ؟ قَالَ : ﴿وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَتْ : لَعَلَى مِنَ الرِّنَا . قَالَ : ﴿أَنْيَتِ اللَّه اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى الْعَامِدِيَةُ . فَقَالَ : ﴿ وَضَعَتِ الْعَامِدِيَةُ . فَقَالَ : ﴿ وَضَعَتِ الْعَامِدِيَةُ . فَقَالَ : ﴿ قَالَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَامِدِيَةُ . فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتِ الْعَامِدِيَةُ . فَقَالَ : ﴿ وَالْعَامِدِيَةُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى ا

(١) الأزد: حي باليمن . (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/ ٣٠٣) .

<sup>\* [</sup>۷۳٤۷] [التحفة: د س ۱۱۱۷۱] • أخرجه أبوداود (٤٤٣٦) من طريق الوليد، وتابعه صدقة بن خالد عند الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٢٢٠).

#### السيَّهُ وَالْكِهِ بَرَىٰ لِلنِّيمَ الِيِّ





• [٧٣٤٩] أَحْبَرَ فَي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَرْوَزِيُّ السُّكَّرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدِّ. فَقَالَ: (الْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ). فَلَمَّا فَطَمَتْ وَلَدَهَا أَتَتْ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدِّ. فَقَالَ: (هَاتِ مِنْ يَكُفُلُ وَلَدَكِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أَكْفُلُ وَلَدَهَا يَارَسُولَ اللَّهِ، فَرَجَمَهَا.

## ١١- الإغْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ وَهِشَامِ عَلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرٍ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِيهِ

 [٧٣٥٠] أخب را إسحاق بن منصور الممروزي ، قال : أخبرنا محممً دبن يوسف ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةً، عَنْ

ح: حزة بجار الله

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ف) : «وتدع ولدًا» .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٧٣٢٥) بنفس الإسناد بقصة ماعز.

<sup>\* [</sup>۸۹۳۷] [التحفة: م د س ۱۹۳۶].

<sup>\* [</sup>٧٣٤٩] [التحفة: س ٢٦٥١] • أخرجه الدارقطني (٣/ ١٢٢) من طريق أبي حمزة ، وصححه الحاكم (٤/٤/٤) وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد روى مالك بن أنس في «الموطأ» (١٥٥٥) حديث المرجومة بإسناد أخشى عليه الإرسال». اهـ. وأصله عند مسلم ، وقد تقدم برقم (٧٣٢٥) .



أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَى مَ فَدَعَا وَلِيَّهَا فَقَالَ : ﴿ أَحْسِنْ إِلَىٰ هَذِهِ حَتَّىٰ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا (فَأْتِنِي)(١) بِهَا». فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا أُتِيَ بِهَا رَسُولَ اللَّهُ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ (فَشُكَّتْ) (٢) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟! قَالَ : «قَدْ تَابَتْ تَوْبَةَ لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِمُهْجَةِ نَفْسِهَا لِلَّهِ؟!»

• [٧٣٥١] أَصْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدََّثَنَا خَالِدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَهُوَ: ابْنُ (سَنْبَرِ) (٣) الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (ف) ، وفي (م) : «فأتى» ، وفوقها : «ض عـز» ، وكتب في الحاشية : «لعلها : فأتني» .

<sup>(</sup>٢) كذا جودها في (ل). وشُكَّتْ: أي: لُقَّت عليها ملابسها حتى لاتنكشف عورتها. انظر: شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٥).

<sup>\* [</sup>٧٣٥٠] [التحفة: س ق ١٠٨٧٩] • أخرجه ابن ماجه (٢٥٥٥)، وابن حبان (٤٤٠٣) من طريق الأوزاعي ، ووقع عند ابن حبان : «عن أبي قلابة عن عمه» .

قال ابن حبان : «وهم الأوزاعي في كنية عم أبي قلابة ؛ إذ الجواد يعثر فقال : عن أبي قلابة عن عمه أن المهاجر ، وإنها هو أبو المهلب» . اهـ .

قال ابن عبدالر في «التمهيد» (٢٤/ ١٣٠): «هكذا قال الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر إن صح عنه ، والصواب ماقاله هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب ، وهشام عندهم أحفظ من الأوزاعي، وقد تابعه أبان ومعمر، وأما قول الأوزاعي في هذا الحديث: «ثم صلى عليها» فهو وهم إلا أن يكون أضاف الصلاة إليه؛ لأنه أمر بها ﷺ . اهـ.

قال المزى في «التحفة» عن النسائي قوله: «لا نعلم أحدًا تابع الأوزاعي على قوله: عن أن المهاجر وإنها هو أبو المهلب» . اهـ .

والحديث يأتي من وجه آخر عن الأوزاعي برقم (٧٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) من (ل) وهو بالمهملة ، انظر «الإكمال» لأبن ماكولا (٣٧٨/٤) ، ووقع في (ف) بالمعجمة وهو تصحيف، وفي (م) أقرب إلى «سفيان»، وهو خطأ.





أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ وَهِيَ حُبْلَىٰ ، فَدَفَعَهَا إِلَىٰ وَلِيْهَا فَقَالَ : (أَخْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا » فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاء بِهَا ، فَأَمَر بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا » فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاء بِهَا ، فَأَمرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَو : تُصلي عَلَيْهَا ، فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَو : تُصلي عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَو : تُصلي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ : (لقد تابت تؤبة لو قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيئة وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ : (لقد تابت تؤبة لو قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيئة (لوَسِعَتْهُمْ) (۱) (أَفْضَلُ) (۲) مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ؟! (٣) .

قَالَ أَبُو عَبِلَرْمِهِنَ : أَبُو الْمُهَاجِرِ خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ أَبُو الْمُهَلَّبِ ، وَأَبُو قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ .

• [٧٣٥٢] أَضِرُ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ وَشِبْلٍ، (قَالَ) (٤) : كُنَّا عِنْدَ وَسُعْلِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: عَلَى هَذَا فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ قَالَ: وَقُلْ . قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيقًا (٢) عَلَى هَذَا فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ل)، (ف)، وضبب هنا في (ل) إشارة إلى حدوث سقط، وفي حاشية (م): «كذا وقع هنا عند (ض عـز)»، وفي الحديث السابق: «هل وجدت».

<sup>(</sup>٢) وضع هنا في (ف) علامة لحق ، وكتب في الحاشية بمقدار كلمة أو كلمتين بيد أنها طمست .

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٢٨٩).

<sup>\* [</sup>۷۳۵] [التحفة: م دت س ۱۹۸۸] [المجتبى: ۱۹۷۳].

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، (ل)، (ر)، وفوقها في (م): «ض عـ»، وضبب عليها في (ل)، وفي حاشية (م): «كذا وقع هنا عند ض عـز»، وكتب تحتها: «قالوا»، وفوقها: «ز».

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في حاشية (ف): «ما» ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٦) عسيفًا: أجيرًا. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١١/ ٢٠٦).





(مِنْهُ)(١) بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، كَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّهُ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمُ فَافْتَدَىٰ مِنْهُ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّه ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْحَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنْيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (٢).

• [٧٣٥٣] أَخْبِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِبْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَاثْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ: «تَكَلَّمْ». قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَىٰ هَذَا ، فَرَنَىٰ بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَاعَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّه ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ ﴾ . وَجَلَدَ - يَعْنِي : ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ (أُنَيْسًا) (٣) أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (٤).

<sup>(</sup>١) ليست في (ل) ، وضبب في موضعها .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٦١٤٢) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٧٣٥٢] [التحفة: ع ٣٧٥٥-ت س ق ٨١٤] [المجتبى: ٥٤٥٥].

<sup>(</sup>٣) من (ف) وصحح عليها ، وفي (م) ، (ل) ، وحاشية (ف) : «أنيسَ» .

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن مالك برقم (٦١٤٣).

<sup>\* [</sup>٧٣٥٣] [التحفة:ع ٥٥٧٣].





- [١٣٥٤] أخب را قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَعْدِاللَّهِ بَعْنَا اللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بَعْدِاللَّهِ بَعْدِاللَّهِ بَعْنَا بِحِتَابِ اللَّهِ بَاللَّهُ الْمُعْمَا قَالَا: يَارَسُولَ اللَّهِ بَاللَّهُ الْمُعُمَّا لَا عَضَيْتَ لِي اللَّهُ بَاللَّهُ فَقَالَ اللَّعْرُ وَهُو أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَا بِحِتَابِ اللّه بِكِتَابِ اللّه وَأَنْ لِي . (قَالَ ) رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (قُلُ ) . قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَأَذَنْ لِي . (قَالَ ) رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (قُلُ ) . قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ ، وَإِنِّي أُخْبِرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّحْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِاتَةِ شَاقٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَحْبُرُونِي أَنَمَا عَلَى ابْنِي مِائَةُ جَلْدَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ ، وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَحْبُرُونِي أَنَمَا عَلَى ابْنِي مِائَةُ جَلْدَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ ، وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبُونِي أَنَمَا عَلَى ابْنِي مِائَةُ جَلْدَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ . وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ ، وَإِنِّي أَنْعُرُونِي أَنَمَا عَلَى ابْنِي مِائَةُ جَلْدَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ . وَالْفِيدَةُ مَا بِكِتَابِ اللله ، (الْولِيدَةُ) (') وَالْعَنْمُ رَدِّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَة وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، اغْدُ يَا أُنْيشُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا . فَعَذَا فَرَجْمَتُ فَارْجُمْهَا . فَعْدَا فَرَحْ مِمَا رَسُولُ اللّه عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا . فَعْدَا عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا . فَعْدَا وَتَعْرِيبُ عَامٍ ، اغْدُ يَا أُنْيشُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا . فَعْدَا عَلَى الْمُؤْتِهُ فَاعْتَرَفَتْ فَاعْرَوْنَ فَالْتُهُ مَلْ اللّهُ عَلَى الْحَرُونِي الْمُعْرَفَتْ فَارْجُمْهَا . فَعْدَا الْوَلِيدَةُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِولُ اللهُ اللهُ الْعُنْمُ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ الْعُنْمُ اللهُ ا
- [٥٥٥٧] أَضِرُ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ قُدَامَةً بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَحْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ : مُحْمَد بْنَ مُسْلِم بْنِ شِهَابِ الرُّهْرِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ : مَصْدِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : أَتَى رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ يَنَافِقُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : أَتَى رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِ يَنْ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا : كَانَ ابْنِي أَجِيرًا لِإِمْرَأَتِهِ وَابْنِي لَمْ يُحْصَنْ فَرَنَى بِهَا ، فَسَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) من (ل) ، وضبب فوقها ، وفي (م) ، (ف) : «الوليد» .

<sup>(</sup>٢) تقدم من أوجه عن الزهري (٦١٤٣) ويأتي سندًا ومتنًا برقم (١١٤٦٧).

<sup>\* [</sup>٤٥٣٧] [التحقة: ع ٥٥٧٥] • أخرجه البخاري (٢٣١٤، ٢٣١٥، ٩٦٢١، ٢٦٢٦، ٢٦٢٦، ٢٦٢٠، ٥٢٧٧)، ٥٢٧٢، ٤٣٢٤، ٢٦٨٦، ٢٨٢٠، ٤٨٢٠، ٥٢٧٢)، ومسلم (١٦٩٧، ١٦٩٥).



مَنْ لَا يَعْلَمُ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِيَ الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِكَذَا وَكَذَا، ثُمَّ سَأَلْتُ مَنْ يَعْلَمُ فَأَخْبَرُونِي أَنْ لَيْسَ عَلَى ابْنِيَ الرَّجْمُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِالْحَقِّ، أَمَا مَا أَعْطَيْتَهُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَنَجْلِدُهُ مِاثَةً وَنُغَرِّبُهُ سَنَةً ، وَأَمَّا امْرَأَتُهُ فَتُرْجَمُ ا (١).

## ١٢ - كَيْفَ يُفْعَلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ الرَّجْمِ؟ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

• [٧٣٥٦] أَخْبُ رُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ: ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيّ بِالزُّنَا، وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: ﴿ أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرْنِي . فَفَعَلَ فَأُخْبِرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهَا (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» أيضا إلى كتاب القضاء، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك .

<sup>\* [</sup>٧٣٥٥] [التحفة: ع ١٤١٠٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٢ من طريق أحمد بن صالح عن قدامة .

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمروبن شعيب إلا بكيربن عبدالله ولارواه عن بكير إلا مخرمة ولا رواه عن مخرمة إلا قدامة بن محمد ، تفرد به أحمد بن صالح» . اهـ .

وهو من حديث الزهري عن عبيدالله عن أبي هريرة وزيد من غير هذه الطريق.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث بهذا السند عزاه المزى في «التحفة» لكتاب الجنائز، وليس موجودا فيه وقد تقدم في الجنائز ، عن إسهاعيل بن مسعود (٢٢٨٩).

<sup>\* [</sup>۲۵۵۷] [التحفة: م د ت س ۱۰۸۸۱] • تقدم برقم (۲۲۸۹) من وجه آخر عن يحيي بن أبي كثير. وحديث أيوب أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٧/ ٣٢٥) من حديث معمر =



• [٧٣٥٧] أَحْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ حَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِم ، قَالَ : أَحْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍ و ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي (الْمُهَاجِرِ) (() ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَالِةٍ فَاعْتَرَفَتْ بِالرِّنَا ، فَأَمَرَ بِهَا وَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا ثِيَابَهَا - ثُمَّ رَجَمَهَا ، ثُمَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا ثِيَابَهَا - ثُمَّ رَجَمَهَا ، ثُمَّ صَلَّى (عَلَيْهَا ثِيَابَهَا - ثُمَّ رَجَمَهَا ، ثُمَّ صَلَّى (عَلَيْهَا) (()) .

أُرْسَلَهُ أَيُّوبُ (٣).

## ١٣ - الْحُفْرَةُ لِلْمَرْأَةِ إِلَىٰ ثُنُدُوتِهَا (١)

• [٧٣٥٨] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، هُو : ابْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ زَكْرِيّا أَبِي عِمْرَانَ الْبَصْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا (يُحَدِّثُ عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ زَكْرِيّا أَبِي عِمْرَانَ الْبَصْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا (يُحَدِّثُ ) (هُ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَة ، (يُحَدِّثُ ) عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَة ، وَمُو وَاقِفٌ عَلَى بَعْلَتِهِ ، فَجَاءَتْهُ الْمُرَأَةُ حُبْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيِّ عَيْقِيلًا وَهُو وَاقِفٌ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ ، فَجَاءَتْهُ الْمُرَأَةُ حُبْلَىٰ

<sup>=</sup> والثوري كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة ، عن عمران مرفوعًا ، ولم يذكرا فيه : أبا المهلب ، ورجح مسلم الموصول .

<sup>(</sup>١) ضبب عليها في (ل)، إشارة إلى كونه خطأ، والمحفوظ: «عن أبي المهلب»، وقد سبق تنبيه النسائي عليه.

 <sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ف)، والحديث تقدم من وجه آخر عن الأوزاعي برقم (٧٣٥٠) وأن
 أباعمرو الأوزاعي أخطأ في كنية شيخ أبي قلابة هنا .

<sup>(</sup>٣) حديث أيوب انظره في التخريج آخر الجزء.

<sup>\* [</sup>۷۳٥٧] [التحفة: س ق ۷۸۵۹].

<sup>(</sup>٤) ثندوتها: موضع ثديها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثند).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «يحدث عن» وهو تحريف.





فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ بَغَتْ (١) فَارْجُمْهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللَّهِ». فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، فَقَالَتِ: ارْجُمْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ اسْتَتِرِي بِسِتْرِاللَّهُ ﴾. فَرَجَعَتْ ، ثُمَّ جَاءَتِ الثَّالِثَةَ ، وَهُوَ وَاقِفُ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، فَأَخَذَتْ بِاللِّجَامِ، فَقَالَتْ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا رَجَمْتَهَا. قَالَ: «انْطَلِقِي (فَلِدِي)(٢) . فَانْطَلَقَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، فَجَاءَتْ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَكَفَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: «انْطَلِقِي فَتَطَهِّرِي مِنَ الدَّم». فَانْطَلَقَتْ فَتَطَهَّرَتْ مِنَ الدَّم، ثُمَّ جَاءَتْ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَسْتَبْرِئْنَها (٣)، وَأَنْ يَنْظُرُنَ أَطَهُرَتْ مِنَ الدَّم، فَجِنْنَ فَشَهِدْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّكِ بِطُهْرِهَا ، فَأَمَرَ لَهَا النَّبِيُّ عَيَّكِ بِحُفْرَةِ إِلَى ثُنَّدُوتِهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ حَصَاةً كَأَنَّهَا حِمَّصَةٌ، أَوْ مِثْلُ الْحِمَّصَةِ فَرَمَاهَا، ثُمَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «ارْمُوهَا، وَإِيَّاكُمْ (وَجْهَهَا)(٤)». فَرَمَوْهَا حَتَّى سَكَنَتْ (٥) فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَوْ قُسِّمَ أَجْرُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ لَوَسِعَهُمْ).

<sup>(</sup>١) بغت: زنت. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بغي).

<sup>(</sup>٢) كذا جودها في (ل) ، وكتب فوقها : «خف» .

<sup>(</sup>٣) يستبرئنها: يتأكدن من طهرها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: برأ).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ووجهها».

<sup>(</sup>٥) **سكنت:** ماتت. (انظر: شرح النووى على مسلم) (١٢/ ١٣٣).

<sup>\* [</sup>٧٣٥٨] [التحفة: دس ١١٦٨٤] • أخرجه أحمد (٤٢/٥) عن عبدالصمدين عبدالوارث، عن زكريابن سليم به مطولا وفيه ذكر الحمصة، وأخرجه أبوداود (٤٤٤٣) أولا عن عثمانبن أبي شيبة ، عن وكيع بن الجراح ، عن زكريا به بلفظ : «رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة» ، ولم يزد على ذلك، ثم قال أبو داود: «حُدِّثْتُ عن عبدالصمدبن عبدالوارث، قال: حدثنا زكريابن سليم بإسناده نحوه، زاد: ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: «ارموا واتقوا =

#### السُّهُ وَالْهُ بِرَى لِلنَّهِ مِائِيٌ



• [٧٥٥٩] أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصَّوفِيُّ كُوفِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ حَدَلْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ، وَإِنِّي جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ : (ارْجِعِي) . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعُدِ ، أَتَنْهُ أَرِيدُ أَنْ تُودِيدُ أَنْ تُودِيدُ أَنْ تُودَدَنِي فَعْدَوْنَ عِنْدَهُ بِالرِّنَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ : (ارْجِعي فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالرِّنَا ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَ اللّهِ ، طَهُونِي لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُودَدِنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِرَ بْنَ هُ مَالِكِ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ : (ارْجِعي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِرَ بْنَ هُ مَالِكِ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ : (ارْجِعي كَمَا رَدِّتَ مَاعِرَ بْنَ هُ مَالِكِ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى . فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْهُ : (ارْجِعي كَمَا رَدِي لَكُونِي بَالصَّبِي تَحْمِلُهُ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ : يَا نَبِي كَالَكُ عَلَى مَذْوَلَ اللَّهِ ، هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ . فَأَمَرَ اللَّهِ ، هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ . فَأَمَرَ بِهَا فَحَفُرُوا لَهَا حُفْرَةً ، فَجُعِلَتْ عِلَالَمِي فَذَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا فَحَفُرُوا لَهَا حُفْرَةً ، فَجُعِلَتْ فِي السَّمِعَ النَّبِي عَنَالِهِ الْمَا خَلُولِ أَوْ (جُنِّتِهِ) (١٠ ) فَسَبَهَا فَسَمِعَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ مَلَى وَجُو خَالِدٍ أَوْ (جُنَّتِهِ) (١٠ ) فَسَبَهَا فَسَمِعَ النَّبِي عَلَيْ وَجُو خَالِدٍ أَوْ (جُنَّتِهِ) أَنْ مَنْ مَاهَا فَسَمِعَ النَّبِي عَلَى وَجُو خَالِدٍ أَوْ (جُنَّتِهِ) (١٠ ) فَسَبَهَا فَسَمِعَ النَّبِي عَلَى وَجُو خَالِدٍ أَوْ (جُنَّتِهِ) (١٠ ) فَسَبَهَا فَسَمِعَ النَّبِي عَلَى وَجُو خَالِدٍ أَوْ (جُنَّتِهِ) أَمْ وَالْمَا فَتَنْصَامَا فَتَنَصَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى وَجُو خَالِدٍ أَوْ (جُنَّةٍ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللْ

والحديث يأتي من وجه آخر عن زكريا بن سليم برقم (٧٣٧١).

[1/98]0

(١) التجويد من (ل)، وفي (م): «جبته»، وفي (ف): «جبهته». وجُنَّته أي: درعه. (انظر: لسان العرب، مادة: جنن).

الراية (٣/ ٣٠). اهـ. وذكر الحمصة لا يعرف إلا في هذا الحديث - كذلك عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٣١): «هذا الحديث بهذا اللفظ الراية» (٣٠ (٣١٠): «هذا الحديث بهذا اللفظ لا نحفظه عن رسول الله علم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم له إلا هذا الطريق، وزكريا بن سليم بصري ولا نعلم أحدًا سمّى هذا الشيخ». اهـ. والحديث لا يصح للتفرد ولجهالة ذلك الشيخ والله تعالى أعلم. وفي حديث ماعز: «فرميناه بالعظم والمور والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت». وفي حديث الغامدية: «أمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي رأسها فتنضح الدم على وجه خالد...». وكلاهما في «صحيح مسلم» (١٦٩٥، ١٦٩٥).





إِيَّاهَا فَقَالَ: (مَهْلًا يَا حَالِدُ، لَا تُسُبَّهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ (١) لَقُبِلَ مِنْهُ ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِّنَتْ وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ .

# ١٤ - كَيْفَ يُفْعَلُ بِالرَّجُٰلِ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

• [٧٣٦٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ مَالِكِ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - فَرَدَّدَهُ (رَسُولُ اللَّهِ) مِرَارًا فَسَأَلَ قَوْمَهُ : ﴿ أَبِهِ بِأُسٌ ؟ وَيلَ : مَا بِهِ بَأْسٌ . فَأَمَرَنَا فَرَدَتُهُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَرْقَدِ ( ) ، فَلَمْ نَحْفِرْ لَهُ وَلَمْ نُوثِقُهُ فَرَمَيْنَاهُ بِحَرُفٍ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْعَرْقَدِ ( ) ، فَلَمْ نَحْفِرْ لَهُ وَلَمْ نُوثِقُهُ فَرَمَيْنَاهُ بِحَرُفٍ وَجَنْدَلٍ ( ) فَلَمْ نَحْفِرْ لَهُ وَلَمْ نُوثِقُهُ فَرَمَيْنَاهُ بِحَرُفٍ وَجَنْدَلٍ ( ) فَلَمْ نَحْفِرْ لَهُ وَلَمْ ذَكْرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : فَانْتَصَبَ وَجَنْدَلٍ ( ) فَلَمْ مَعْنَاهَا : فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدَ ( ) حَتَّى سَكَنَ .

<sup>(</sup>١) مكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مكس).

<sup>\* [</sup>١٩٤٧] [التحفة: م دس ١٩٤٧] • أخرجه مسلم (١٦٩٥) من طريق بشير. والحديث تقدم من وجه آخر عن بشير بن المهاجر برقم (٧٣٢٩) بقصة ماعز، وبرقم (٧٣٦٤)، وبقصة ماعز أيضًا، ويأتى من وجه آخر عن بشير بقصة الغامدية برقم (٧٤٣١).

<sup>(</sup>٢) بقيع الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقي اسمه. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/٤).

<sup>(</sup>٣) جندل: حجارة . (انظر: مختار الصحاح، مادة: جدل) .

<sup>(</sup>٤) بجلامید: ج. جلمد، وجلمود، وهي: الحجارة الكبيرة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١١/ ١٩٨).

 <sup>♦ [</sup>٧٣٦٠] [التحفة: م دس ٤٣١٣] • أخرجه مسلم (١٦٩٤/ ٢٠) من طريق داودبن أبي هند به .



- [٧٣٦١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ عَنِيْدٍ ، فَاعْتَرَفَ بِالرِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِ عَنِيدٍ ، فَاعْتَرَفَ بِالرِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُ عَنِيدٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُ عَنِيدٍ ، فَرَعِمَ فَرَجَمْنَاهُ بِالحَرَّفِ وَالْجِنْدُلِ وَالْعِظَامِ ، وَمَاحَفَرْنَا لَهُ وَمَا أَوْ ثَقْنَاهُ ، فَسَبَقَنَا إِلَى الْحَرَّةِ ، فَاتَّبَعْنَاهُ فَقَامَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ حَتَّى (سَكَنَ) (١) فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ النَّبِيُ عَيْدٍ وَلَا سَبَقً وَلَا سَبَهُ .

<sup>=</sup> قال المزي في «التحفة»: «رواه محمد بن يحيى الذهلي ، عن سعيد بن سليمان ، عن هشيم ، عن داود ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، وعن داود ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد . قال محمد بن يحيى : (وهما محفوظان عن جابر وأبي سعيد)» . اه. .

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ف) : «سكت» .

<sup>\* [</sup>٧٣٦١] [التحفة: م د س ٤٣١٣].

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (b) : «النزال» ، وضبب فوقها في (ل) .





الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ كَمَا يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَإِنَّهُ رَدَّنِي . فَقَالَ لَهُ: عُدْ إِلَيْهِ . فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ . قَالَ : ﴿ أَيْ وَيْحَكَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الرِّنَا؟) قَالَ: نَعَمْ ، يُصِيبُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَوْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ كَمَا يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ . فَقَالَ لَهُ : «انْطَلِقْ» . فَرُدَّهُ ، فَأَتَى (الْهَزَّالَ)(١) فَقَالَ لَهُ : عُدْ إِلَيْهِ . فَعَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: يَانَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. قَالَ: ﴿ أَيْ وَيْحَكَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الرِّنَا؟ ) فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَرَدَّهُ فَأَتَىٰ (الْهَرَّالَ)(٢)، فَقَالَ: عُدْ إِلَيْهِ. فَعَادَ إِلَيْهِ الرَّابِعَة ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ زَنَيْتُ. قَالَ: ﴿ أَيْ وَيْحَكَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ ، يُصِيبُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ كَمَا يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ لَهُ: (هَلْ أَدْخَلْتَ وَأَخْرَجْتَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَبَّا (٣) لَكَ سَاثِرَ الْيَوْمِ). فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ: «أَهْلَكُهُ (الْهَزَّالُ)(١٤) . ثَلَاثًا، قَالَ: فَرُجِمَ فَانْتَهَىٰ إِلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ ، فَاضْطَجَعَ وَتَوسَّدَ يَمِينَهُ حَتَّىٰ قُتِلَ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالًا : انْظُرُ إِلَىٰ هَذَا الَّذِي أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ كُلُّ ذَلِكَ (يُرَدِّدُهُ)(٥) فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ (قَتْلَ) (1) الْكَلْبِ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَيَّكِيُّهُ، فَمَرَّ بِحِمَارٍ مَيَّتٍ شَائِلِ رِجْلَهُ، فَقَالَ: ﴿ يَا هَذَانِ ، تَعَالَيَا فَكُلًا » . قَالًا : يَانَبِيَّ اللَّهِ ، وَهَلْ أَحَدٌ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟! قَالَ: ﴿ مَا نِلْتُمَا قَبْلُ مِنْ أَخِيكُمَا كَانَ أَشَدَّ مِنْ هَذَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ

<sup>(</sup>١) في (م): «نزال» ، وفي (ل): «النزال» .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ل): «النزال» ، وكأنها كذلك في (ف).

<sup>(</sup>٣) تبا: خسرانًا وهلاكا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ل) : «النزال» . (٥) في (ل) ، (ف) : «يرده» .

<sup>(</sup>٦) صحح عليها في (ف) ، وفي (ل): «قتلة».





رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغُمِسُ ، قَالَ : يَعْنِي : يَتَنَعَّمُ (١) .

• [٧٣٦٣] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، وَهُوَ: ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُ لَا بَأْسَ بِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ لَا بَأْسَ بِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِ عَيَّا أَرْبَعَ مَوَّاتٍ، كُلُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَيَّا أَوْبَعَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِي عَيَّا أَرْبَعَ مَوَّاتٍ، كُلُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيَّا أَوْبَهِ مَا أَمْرَ بِرَجْمِهِ، فَذَهَبُوا بِهِ ذَلِكَ (يَرُدُّهُ أَلَى النَّبِي عَيَّا أَمْرَ بِرَجْمِهِ، فَذَهَبُوا بِهِ ذَلِكَ (يَرُدُّهُ أَلَى عَلَيْ يَتُبُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَأَصَابَ أَصْلَ أُذُنِهِ إِلَى مَكَانٍ يَبْلُغُ صَدْرُهُ إِلَى حَائِطٍ، فَذَهَبَ يَثِبُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَأَصَابَ أَصْلَ أُذُنِهِ فَصَدْرُهُ إِلَى حَائِطٍ، فَذَهَبَ يَثِبُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَأَصَابَ أَصْلَ أُذُنِهِ فَصَدْرَةُ وَلِي حَائِطٍ، فَذَهَبَ يَثِبُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَأَصَابَ أَصْلَ أُذُنِهِ فَصَدْرَةً فَقَتَلَهُ.

# ٥١ - إِلَىٰ أَيْنَ يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ؟

• [٧٣٦٤] أَكْبَرَىٰ أَحْمَدُبْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ (الْكُوفِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرِيْدَة، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشَيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْعَنُويُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرِيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيُّ عَيْلًا، فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْلًا: فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْلًا: فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْلًا: فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْلًا: فَقَالَ لَهُ أَرْسَلَ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ: (هَا تَعْلَمُونَ مِنْ مَالِكِ، هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا، أَوْ تُتُكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْعًا؟) فَقَالُوا: يَانَبِي مَالِكِ، هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْعًا؟ فَقَالُوا: يَانَبِي النَّالِئَة مَا نَرَىٰ بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْعًا. ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ النَّالِئَة النَّالِئَة مَا نَرَىٰ بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْعًا. ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ النَّالِئَة مَا عَنْهُ إِلَى النَّهِ عَلَهُ إِلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ النَّالِة اللَّهُ مَا نَرَىٰ بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْعًا. ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ النَّالِيَة اللَّالِهُ مَا نَرَىٰ بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْعًا. ثُمَ عَادَ إِلَى النَّبِي عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن أبي الزبير برقم (٧٣٢٧)، (٧٣٢٧).

<sup># [</sup>٧٣٦٢] [التحفة: دس ١٣٥٩٩].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «يردده».

<sup>\* [</sup>٧٣٦٣] [التحفة: س٧٥٦٥].





فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، طَهِّرْنِي. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه عَيْقُ أَيْضًا إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا كَمَا قَالُوا الْمَرَّةَ الْأُولَى: مَا نَرَىٰ بِهِ بَأْسًا وَمَا نُنْكِرُ وَنِ عَقْلِهِ شَيْئًا. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ الرَّابِعَةَ، فَاعْتَرَفَ أَيْضًا عِنْدَهُ بِالرِّنَا، مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ الرَّابِعَةَ، فَاعْتَرَفَ أَيْضًا عِنْدَهُ بِالرِّنَا، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ فَقَالَ بُرِيْدَةُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ نَبِيِّ اللَّهُ عَيْقِيْ بَيْنَا أَنَّ مَاعِزًا لَوْ جَلَسَ فِي فَقَالَ بُرِيْدَةُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ نَبِيِّ اللَّه عَيْقِيْ بَيْنَا أَنَّ مَاعِزًا لَوْ جَلَسَ فِي وَقَالَ بُرِيْدَةُ: كُنَا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ نَبِيِّ اللَّه عَيْقِيْ بَيْنَا أَنَّ مَاعِزًا لَوْ جَلَسَ فِي وَمَا رَجْمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ (١).

• [٧٣٦٥] أَضِ وَ عَمْوُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَاثَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلَاجِ أَحْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ : كُنْتُ أَعْتَمِلُ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌ ، اللَّجْلَاجِ أَحْبَرَهُ ، أَنَّ أَبُوهُ قَالَ لِلْمَوْأَةِ : (مَنْ أَبُوهَ قَالَ لِلْمَوْأَةِ : (مَنْ أَبُوهَ فَقَالَ لِلْمَوْأَةِ : (مَنْ أَبُوهَ فَقَالَ لِلْمَوْأَةِ : (مَنْ أَبُوهَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لِلْمَوْلَةِ اللَّهِ . فَقَالَ اللَّهُ الْعُلَامِ؟) فَسَكَتَتْ ، قَالَ : وَقَامَ فَتَى فَقَالَ : أَنَا أَبُوهُ يَارَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : (مَنْ أَبُوهُ يَارَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ الْفَتَى : أَنَا أَبُوهُ يَارَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ حَوْلَةُ فَسَأَلُهُمْ : (مَنْ أَبُوهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَلِيسَتْ بِمُكَلِّمَتِكَ ، وَعَي حَدِيثَةُ السِّنِ ، وَمَا تَقُولُونَ؟) فَقَالُ : (أَخْصَنْتَ؟) قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، فَقَالُوا : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا . فَقَالَ : (أَحْصَنْتَ؟) قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، فَقَالُوا : لَا نَعْلَمُ إِلَا خَيْرًا . فَقَالَ : (أَحْصَنْتَ؟) قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، فَقَالُوا : لَا نَعْلَمُ إِلَا خَيْرًا . فَقَالَ : (أَحْصَنْتَ؟) قَالَ : يَعَمْ . فَأَمْرَ بِرَجْمِهِ ، فَذَهُ مَنْ وَمَوْنَا لَهُ حَتَّى إِذَا أَمْكَنَا رَمَيْنَاهُ حَتَّىٰ هَدَأً . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (\*) . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (\*)

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٧٣٢٩) من وجه آخر عن بشير بن المهاجر .

<sup>\* [</sup>۲۳۲٤] [التحفة: م دس ۱۹٤۷ - دس ۱۹۶۸].

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ل) بتنويني نصب وجر معًا.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٧٣٤٦).

<sup>\* [</sup>٧٣٦٥] [التحفة: دس ١١١٧١].





# ١٦ - إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ

• [٧٣٦٦] أَخْبَرُنَا مُحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَنَيْتُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ شِقِهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَنَيْتُ، فَقَالَ ذَيَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَنَيْتُ، فَقَالَ ذَيَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِي قَدْ رَنَيْتُ، فَقَالَ ذَيَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَنَيْتُ، فَقَالَ ذَيَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَنَيْتُ، فَقَالَ ذَيَاكُ، فَقَالَ ذَيَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَنَيْتُ، فَقَالَ ذَيَاكَ اللَّهُ الْرَبِعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: (الْطَلِقُوا بِهِ فَلَمَّا فَقَالَ ذَيَاكُ اللَّهُ الْحِجَارَةُ أَذْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ فِي يَلِهِ لَحْيُ جَمَلٍ (١) فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَذَكِرَ (ذَلِكَ) (١) لِرَسُولِ اللَّه ﷺ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ قَالَ: (فَهَلَا فَيَهُ وَرَارُهُ حِينَ مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ قَالَ: (فَهَلَا فَرَارُهُ حِينَ مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ قَالَ: (فَهَلَا فَالَا فَيَعَالَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّه عَرَارُهُ حِينَ مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ قَالَ: (فَهَا لَاللَّهُ الْمُعْمُوهُ اللَّهُ الْعَلَا فَيَعَلَى اللَّهُ الْمِعْمِارَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَالَ الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعُلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَل

وقد تقدم برقم (٧٣٣٩) عند البخاري ومسلم من رواية الزهري عن سعيدبن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ، لكن ليس فيه محل الشاهد هنا .

<sup>(</sup>١) لحي جمل: عظم ذقنه وهو الذي ينبت عليه الأسنان. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) ضبب فوقها في (ل) ، وفي (ف) رقم فوقها : «خ» .

<sup>\* [</sup>٢٣٦٦] [التحفة: س ١٥١١٨] • أخرجه الترمذي (١٤٢٨)، وابن ماجه (٢٥٥٤)، وأحمد (٢٣٦٣)، وابن الجارود (٨١٩)، وابن حبان (٤٤٣٩)، والحاكم (٤/٣٦٣) من طريق محمد بن عمرو به .

وقال الترمذي: «حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله، عن النبي على نحو هذا». اه. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨/ ١٥) من طريق عباد عن محمد بن عمرو، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا عباد». اه..





• [٧٣٦٧] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّةٍ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَاب مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّةٍ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَاب اللَّهِ . حَتَّى جَاءَ أَرْبَعَ اللَّهِ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِي كِتَاب اللَّهِ . حَتَّى جَاءَ أَرْبَعَ اللَّهِ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِي كِتَاب اللَّهِ . حَتَّى جَاءَ أَرْبَعَ اللَّهِ . فَقَالَ : «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» . فَلَمَّا مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ جَمَرَ ، فَاشْتَد (مَرَّاتِ) ('' فَقَالَ : «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» . فَلَمَّا مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ جَمَرَ ، فَاشْتَد فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَادِيتِهِ ، فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ ('') حِمَادٍ فَصَرَعَهُ ، فَرَمَاهُ النَّاسُ حَتَّى فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَادِيتِهِ ، فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ ('') حِمَادٍ فَصَرَعَهُ ، فَرَمَاهُ النَّاسُ حَتَّى فَتَلُوهُ ، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّه يَتَعِيدُ فِرَارُهُ ، فَقَالَ : «هَلًا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ فَيْتُوبَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَارُهُ ، فَقَالَ : «هَلًا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ فَيْتُوبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَوْرَارُهُ ، فَقَالَ : «هَلًا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ فَيْتُوبُ اللَّهُ عَنْهُ أَلُهُ مَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحُمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ف) : «مرار» .

<sup>(</sup>٢) **بوظيف**: الوظيف: هو ما فوق الرسغ من الساق. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢/ ١٢).

 <sup>\* [</sup>٧٣٦٧] [التحفة: دس ١١٦٥١] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٢١٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٣٥٦)، والحاكم (٣٦٣/٤)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢١٩) من طريق سفيان.

وأخرجه أبوداود (٤٤١٩)، وأحمد (٢١٧، ٢١٦) من طريق هشام بن سعد عن يزيد بن نعيم .

قال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٥٨): «إسناده حسن» . اه. .

قال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/٣١٣): «قال في «التنقيح»: إسناده صالح وهشام بن سعد، روى له مسلم، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، ويزيدبن نعيم روى له مسلم أيضًا، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وأبوه نعيم ذكره في «الثقات» أيضًا، وهو مختلف في صحبته، فإن لم تثبت فآخر هذا الحديث مرسل». اه.

قال المزي في ترجمة نعيم بن هزال: «مختلف في صحبته، روى عن النبي ﷺ، وقيل: عن أبيه عن النبي ﷺ قصة ماعز الأسلمي». اهـ.

#### السُّهُ الْكِبِرَى لِلنِّيمَ إِنِيَّ





<sup>=</sup> وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٧٥): «وقال المنذري في «حواشي السنن»: نعيم بن هزال قيل: لا صحبة له وإنها الصحبة لأبيه هزال». اه.. وهو ما رجحه ابن عبدالبر، وانظر «جامع التحصيل» (٨٣٥).

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

والحديث سيأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (٧٤٣٤).

<sup>(</sup>١) وفي «التحفة» قال المزي - عقب إيراده لهذا الحديث: «وكذا رواه يحيى الحماني عن أبي خالد الأحمر، وصوابه: أبو الهيثم بن نصر الأسلمي، والله أعلم». اهد. وغالب الظن أن الوهم من أبي خالد؛ فإنه ليس بالحافظ فيها قاله البزار وغيره، وانظر الأحاديث التالية، وترجيح النسائي لرواية من قال: عن أبي الهيثم بن نصر.

<sup>(</sup>٢) غشيته: أصابته. (انظر: لسان العرب، مادة:غشا).

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي شيبة (١٠/ ٧٧) هذا الحديث عن أبي خالد الأحمر، فزاد بعدها: «قال»، وبها يستقيم السياق، وانظر الحديث التالي.

<sup>\* [</sup>٧٣٦٨] [التحفة: دس ٢٣٦١– ١١٥٩٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١٧٧–٧٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٨٠) من طريق أبي خالد الأحمر.



• [٧٣٦٩] أَخْبُ رُو يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْن نَصْرِ بْنِ دَهْرِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ جَرْعًا شَدِيدًا، فَذَكَوْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؟!) قَالَ مُحَمَّدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ حِينَ سَمِعْتُهُ أَلَا تَرَكْتُمُوهُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً ، فَقَالَ لِي : حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ : ﴿ أَلَا تَرَكْتُمُوهُ ؟! » لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ مَنْ شِئْتَ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ، مِمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، وَلَمْ أَعْرِفْ وَجْهَ الْحَدِيثِ، فَجِئْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رِجَالَ أَسْلَمَ (يُحَدِّثُونِي)(١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا جَزَعَ مَاعِزٍ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ: ﴿فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؟!) وَمَا أَتَّهِمُ الْقَوْمَ ، وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ)، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمٍ ، رُدُّونِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ فَإِنَّ قَوْمِي (٢) قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي ، وَأَحْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ غَيْرُ

ذكر المزي في «تهذيبه» (٣٨٣/٣٤) أن أبا خالد الأحمر وهم في إسناده، وأن الصواب: أبو الهيثم بن نصر الأسلمي، كما سيشير النسائي في الحديث الآتي من طريق يزيد بن زريع. وقال الذهبي في «الميزان» (٧/ ٤٤٠): «أبو الهيثم الأسلمي عن أبيه، تفرد عنه محمد بن إبراهيم». اه.. وقال في «الكاشف» (٢/ ٢٧٠): «عن أبيه مجهولان». اه..

<sup>(</sup>١) في (م): «يسألوني».

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (ل): «هم» ، وضبب عليها .





قَاتِلِي. فَلَمْ نَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّىٰ قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (فَهَلَّ ثَرَكْتُمُ الرَّجُلَ وَجِنْتُمُونِي بِهِ؟!) لِيَتَنَبَّتَ رَسُولُ الله ﷺ (مِنْهُ)(١) فَأَمَّا تَرْكُ حَدِّ فَلَا.

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِنْ اللَّهِ مُنَادُ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ.

• [٧٣٧٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرِ بْنِ دَهْرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ - أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرِ بْنِ دَهْرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ - رَجُلُ مِنَا - رَسُولَ الله عَيْقِ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - فَأَقَرَ عَلَى نَفْسِه بِالرِّنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله عَيْقِ بِرَجْمِهِ، فَحْرَجْنَا بِهِ إِلَى (حَرَّةِ بَنِي دِينَارٍ) (٣) فَرَجَمْنَاهُ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ جَرْعًا شَدِيدًا، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْهُ، وَرَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ الله عَيْقِ ذَكَرْنَا لَهُ جَزَعَهُ قَالَ: ((فَهَلًا) (٤) تَرَكْتُمُوهُ ١٤). دَسُولِ الله عَيْقَ ذَكُرْنَا لَهُ جَزَعَهُ قَالَ: ((فَهَلًا) (٤) تَرَكْتُمُوهُ ١٤).

<sup>(</sup>١) في (ف): «فيه» ، وفوقها: «صح».

 <sup>\* [</sup>۱۲۳۹] [التحفة: د س ۲۲۳۱–س ۲۲۳۱] • أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۱/۳)،
 والدارمي (۲۳۱۸)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ۱۹۲) من طريق يزيد بن زريع .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (ف) ، وهو الصواب ، ووقع في (م) : «عون» وهو وهم .

<sup>(</sup>٣) كذا في كل النسخ التي بين أيدينا ، وفي «المسند» لأحمد (٣/ ٤٣١) من حديث يعقوب ، وفيه : «حرة بني نيار».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «هلا».

<sup>\* [</sup>٧٣٧٠] [التحفة: س ١١٥٩٢] • تابع إبراهيم بن سعد هنا يزيد بن زريع على قوله: عن أبي الهيثم بن نصر ، وخالفا بذلك أبا خالد الأحمر .





# ١٧ - حُضُورُ الْإِمَامِ إِقَامَةَ الْحُدُودِ وَقَدْرُ الْحَجَرِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ

- [٧٣٧١] أَخْبِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالصَّمَدِ، هُوَ: ابْنُ عَبْدِالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّابْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَىٰ بَعْلَةٍ شَهْبَاءَ ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ بَغَتْ فَأَقِمْ (عَلَيْهَا) (١). فَقَالَ لَهَا: «ارْجِعِي فَاسْتَيْرِي بِسِثْرِ اللَّهِ». (فَأَنْشَدَتْ) (٢) عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهَا: «ارْجِعِي فَاسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللَّهِ». فَأَنْشَدَتْهُ إِلَّا أَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدّ، فَقَالَ: «امْكُثِي حَتَّىٰ تَضَعِي مَافِي بَطْنِكِ». فَذَهَبَتْ ثُمَّ جَاءَتْ ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلَامًا ، قَالَ : فَكَفَلَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: ﴿ الْدُهَبِي حَتَّى تَطْهُرِي ﴾ . فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَقَالَتْ : قَدْ طَهُرْتُ ، فَأَرْسَلَ مَعَهَا نِسْوَةً فَاسْتَبْرَأْنَ طُهْرَهَا، ثُمَّ جِئْنَ فَشَهِدْنَ عِنْدَهُ أَنَّهَا قَدْ طَهُرَتْ، فأَمَر بِحُفَيْرَةٍ إِلَىٰ ثُنْدُوتِهَا، ثُمَّ جَاءَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَأَخَذَ حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّصَةِ فَرَمَاهَا بِهَا ، ثُمَّ قَالَ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ : ﴿ ارْمُوهَا وَاتَّقُوا وَجْهَهَا ﴾ . فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا ، وَقَالَ: ﴿ لَوْ قُسِّمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ لَوَسِعَتْهُمْ ﴾ (٣).
- [٧٣٧٢] أَخْبِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) ضبب فوقها في (ل).

 <sup>(</sup>٢) ضبب فوقها في (ل). ومعنى أنشدت عليه: سألته بالله. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن زكريا بن سليم برقم (٧٣٥٨) .

<sup>\* [</sup>۷۳۷۱] [التحفة: دس ١١٦٨٤].



زَكَرِيًّا أَبُوعِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا عِنْدَ سَعِيدِبْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ وَاقِفًا . . . فَلَكَرَ نَحْوَهُ.

## ١٨ - فِي مُحْصَنِ زَنَىٰ وَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ حَتَّىٰ جُلِدَ

• [٧٣٧٣] أَخْبِىرًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ فَجُلِدَ الْحَدِّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَر بِهِ فَرُجِمَ.

قَالَ أَبُو عَبِلِرِ مِنْ : لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ ابْنِ وَهْبِ.

 [٧٣٧٤] أَخْبُونُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، هُوَ : النَّبِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ فِي مُحْصَنٍ زَنَى وَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ حَتَّى جُلِدَ ، ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ ، قَالَ : يُرْجَمُ . قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِنِ : هَذَا الصَّوَابُ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ خَطَأٌ .

<sup>\* [</sup>٧٣٧٢] [التحفة: دس ١١٦٨٤].

<sup>\* [</sup>٧٣٧٣] [التحفة: د س ٢٨٣٢] • أخرجه أبو داود (٤٤٣٨)، وابن الجارود في «المنتقلي» (٨١٨)، والطبراني في «الأوسط» (٦/ ٣٢١) من طريق ابن وهب.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا ابن وهب». اه..

قال أبو داود: «روى هذا الحديث محمدبن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفًا على جابر ، ورواه أبوعاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب ، لم يذكر النبي ﷺ ، قال : إن رجلا زني فلم يعلم بإحصانه فجُلد ثم عُلم بإحصانه فرُجم» . اه. .

وقال ابن الجارود: «رواه عثمان بن عمر وأبو عاصم وغيرهما فقالوا: إن رجلا زني فجلد، ولم يذكر النبي ﷺ . اهـ .





# ١٩ - إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

- [٥٧٣٧] أَخْبَرَنَى زِيَادُ (بْنُ أَيُّوبَ دَلُّويَهُ) (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ الْيَهُودَ أَتُوا النَّبِيَ ﷺ بِرَجُلِ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ: (مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟) قَالُوا: نُسَخَّمُ (٢) وُجُوهَهُمَا قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ: (مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟) قَالُوا: نُسَخَّمُ أَنُو وُجُوهَهُمَا وَيُخْزَيَانِ . قَالَ: (عَلَّ بُثُمْ ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ﴿ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاءُوا بِقَارِئٍ لَهُمْ أَعْوَرَ ، فَقَرَأَ مَلَاقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]» فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاءُوا بِقَارِئٍ لَهُمْ أَعْوَرَ ، فَقَرَأَ حَلَيْهِ ، فَقِيلَ : ازْفَعْ يَدَكَ ، فَرَفَعَ فَإِذَا حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ : ازْفَعْ يَدَكَ ، فَرَفَعَ فَإِذَا هِيَ تَلُوحُ ، فَقَالُوا: يَامُحَمَّدُ ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ، وَلَكِنًا كُنًا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّه ﷺ (كُذَا ) (٤) .
- [٧٣٧٦] أَخْبَرَ نَى يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ لَمَّا رُفِعَا إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: (مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟) قَالُوا: لَا نَجِدُ أَنَّهُ لَمَّا رُفِعَا إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: (مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟) قَالُوا: لَا نَجِدُ النَّهُ لَمَّا رُفِعَا إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟) قَالُوا: لَا نَجِدُ الرَّجْمُ فِي كِتَابِهِمْ ، فَقِيلَ: النَّوا الرَّجْمُ فِي كِتَابِهِمْ ، فَقِيلَ: النَّوا

<sup>(</sup>١) في (م) وحده : «بن دلويه» وهو خطأ ، فدلويه لقب لزياد .

<sup>(</sup>٢) نسخم: نسود. (انظر: لسان العرب، مادة: سخم).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى الحديث في (ل) ، وضبب هنا .

<sup>(</sup>٤) من (م) وفوقها: «ض عـز»، ومكانها علامة لحق في (ف) لم يظهر في الحاشية لرداءة التصوير، هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لرواية أبي على الأسيوطي فقط، ولم يذكره أبو القاسم.

 <sup>★ [</sup>۷۳۷۵] [التحفة: خ م س ۷۵۱۹] • أخرجه البخاري (۷۵٤۳)، ومسلم (۱٦٩٩ ۲۷/۲۷) من طريق ابن علية .





بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاءَ قَارِئُهُمْ فَجَعَلَ كَفَهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ الرَّجْم، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا خَلَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: عَلَىٰ مَوْضِعِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا خَلَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بَنْ سَلَامٍ: أَذْحِلُ (١) كَفَّكَ. فَإِذَا هُوَ بِالرَّجْمِ يَلُوحُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ بِهِمَا فَرُجِمَا (٢).

<sup>(</sup>١) أزحل: أَبْعِدْ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: زحل).

<sup>(</sup>٢) انظر الذي قبله ، ويأتي سندًا ومتنًا برقم (١١١٧٨) .

<sup>\* [</sup>۷۳۷٦] [التحفة: خ م س ۱۹۵۷].

<sup>(</sup>٣) في (ل): «كذبتم».

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ل) : «مِدْرسُها» ، وكتب في إحدى الحاشيتين : «دارسها» ، وفي الناحية الأخرى حاشية لم تتضح ، وكذا جودها في (ف) .

<sup>(</sup>٥) يحني: يميل ويستر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢٩/١٢).

<sup>\* [</sup>۷۳۷۷] [التحفة: خ م س ٨٤٥٨] • أخرجه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩/٢٧) من طريق موسى بن عقبة .

#### المائل التحبير





- [٧٣٧٨] أَخْبِ لِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ الْجَرَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً بِالْبَلَاطِ (١).
- [٧٣٧٩] أَخْبَرِنَى الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ ، ﴿ قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، وَذَكَرَ آخَرُ : (مُحَمَّدَبْنَ جَابِرِ)(٢) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ وَثَابٍ، عَنِ (ابْنِ عُمَرَ) (٣)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُو دِيَّةً .
- [٧٣٨٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

1 9٤/ب]

\* [٧٣٧٩] [التحفة: س ٢٥٥٨].

<sup>(</sup>١) بالبلاط: ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمى المكان بلاطًا اتساعًا ، وهو موضع معروف بالمدينة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : بلط) .

<sup>\* [</sup>٧٣٧٨] [التحفة: س ٧٧٧٤] • أخرجه أحمد (٢/ ٦١)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٤١/٤) من طريق عبدالكريم الجزري، وتابعه مالك عند الترمذي (١٤٣٦)، وعبيداللَّه بن عمر عند ابن ماجه (٢٥٥٦) ، وذكر الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٣٦٤) أن هذا هو الوجه الصحيح، وحدث به أيوب بن موسى، وعبيداللَّه بن عمر، ومالك بن أنس، وجويرية بن أسماء ، وصخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) ضبب عليها في (ل) ، وفي حاشية (م) ، (ل) : «م ح م د ا ب ن ج ا ب ر» ، وفي حاشية (م) : «هكذا جاء مفرقا في الأصول» ، وفي حاشية (ل) مضببا عليها : « . . . كذا وجدته على . . . » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في (م) ، (ف) ، ومثله في «تحفة الأشراف» ، وسقطت لفظة : «ابن» من (ل) ، وضبب فوق «عمر».

بِيَهُودِيِّ مُحَمَّمِ (١) مَجْلُودٍ فَقَالَ: (هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟) قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، (هَكَذَا)<sup>(٢)</sup> تَجِدُونَ حَدّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا. وَلَوْلَا أَنَّكَ سَأَلْتَنِي مَاصَدَقْتُكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَ (لَكِنْ) (٣) كَثُورَ فِي أَشْرَافِنَا ، كُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّريفَ تَرَكْنَاهُ ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا نَجْتَمِعُ عَلَىٰ شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشّرِيفِ وَالْوَضِيع مِنًّا. فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ [المائدة: ٤١] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿إِنّ أُوتِيتُ مِّ هَاذَا فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة: ٤١]، يَقُولُونَ : اثْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالتَّحْمِيم وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا . إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، قَالَ فِي الْيَهُودِ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ﴾ [المائدة : ٤٥]. قَالَ فِي الْيَهُودِ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَن لَّذَيْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكَيِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة : ٤٧]. قالَ: هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ اللَّهُ مَا يِهِ فَرُجِمَ (٤).

• [٧٣٨١] أَضِوْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) محمم: مُسْوَد الوَجْه بالفحم. (انظر: لسان العرب، مادة: حمم).

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (م) : «أهكذا» . (٣) في (ل) : «لكنه» .

<sup>(</sup>٤) أشار المزي في «التحفة» إلى أن حديث المخرمي هذا في رواية الأسيوطي ولم يذكره أبو القاسم.

<sup>\* [</sup>٧٣٨٠] [التحفة: م دس ق ١٧٧١] • أخرجه مسلم (١٧٠٠) بنحوه من طريق أبي معاوية . وسيأتي من وجه آخر عن أبي معاوية برقم (١١٢٥٤) .





عَبَّادُبْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي - آيتَانِ آيَةُ الْقَلَائِدِ (()) ، وَقَوْلُهُ: ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي - آيتَانِ آيَةُ الْقَلَائِدِ (ا) ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَنِ مُكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٢٤] رَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنِ الْحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] ، قَالَ: فَأُمِرَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (٢).

# ٢٠ عُقُوبَةُ مَنْ أَتَىٰ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ فِيهِ

• [٧٣٨٢] أخب را هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي زُبَيْدٍ ، (عَنْ - (وَذَكَرَ) - مُطَرَّفٌ) (٣) ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، (أَنَّهُ ذَكَرَ) (٤) كَلِمَةً مَعْنَاهَا : إِنِّي لأَطُوفُ فِي تِلْكَ الْأَحْيَاءِ عَلَىٰ إِبِلِ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، إِذْ جَاءَ رَهْطُ (٥) مَعَهُمْ لِوَاؤُهُمْ ، الْأَحْيَاءِ عَلَىٰ إِبِلِ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، إِذْ جَاءَ رَهْطُ (٥) مَعَهُمْ لِوَاؤُهُمْ ، فَخَعَلَ الْأَعْرَابُ يَلُوذُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَاسْتَحْرَجُوا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنْقَهُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قِصَّتِهِ ، فَقَالُوا : عَرَّسَ (٢) بِامْرَأَةِ أَبِيهِ (٧) .

<sup>(</sup>١) آية القلائد: هي الآية الثانية من سورة المائدة . (انظر: لسان العرب، مادة:قلد) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٦٥٤٣) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٧٣٨١] [التحفة: س ٢٣٩٠].

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، ومثله في «تحفة الأشراف» ، ومكانها في (ف) علامة لحق ، ولم يظهر شيء في الحاشية .

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ف) : «أن وذكر».

<sup>(</sup>٥) رهط: عدد من الرجال أقل من العَشرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٦) عرس: تزوَّج وبني . (انظر: لسان العرب، مادة: عرس) .

<sup>(</sup>٧) تقدمت أحاديث هذا الباب في كتاب النكاح ، باب : تحريم نكاح ما نكح الآباء (ك : ٣٩ ب : ٥٥).

<sup>\* [</sup>٧٣٨٢] [التحفة: دت س ق ١٥٥٣٤].

# السُّهُ بَالِهُ بِمُولِلسِّمَائِيِّ السُّيْمَ الْهِ بَمُولِلسِّمَائِيِّ السَّيْمَ السَّمَائِيِّ السَّمَائِيِّ



- [٧٣٨٣] أَخْبِ رُا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ (الرَّبِيعِ بْنِ (الرُّكَيْنِ) بْنِ الرَّبِيعِ) (١) ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : مَوْ بِنَا نَاسُ يَنْطَلِقُونَ ، فَقُلْنَا لَهُمْ : أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا : بَعَثَنَا عَنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَىٰ رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَةً أَبِيهِ أَنْ نَقْتُلَهُ .
- [٧٣٨٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، يَعْنِي: ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ السُّدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ (الْبَرَاءِ) (٢) قَالَ: لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي وَمُعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله عَيْنَةُ إِلَىٰ رَجُلٍ تَرْقَجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ (٣).
- [٧٣٨٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقِيَنِي عَنْ أَشِعَثَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقِيَنِي عَنْ أَشِعَثَ ، عَنْ قَلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : بَعَثْنِي النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى رَجُلٍ تَرَقَّجَ عَمِّي وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : بَعَثْنِي النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى رَجُلٍ تَرَقَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلُهُ (١٤) .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ل) ، (ف) ، وهو خطأ ، والصواب : «الركين بن الربيع» كم ا في «التحفة» وغيرها .

 <sup>\* [</sup>۷۳۸۳] [التحفة: د ت س ق ١٥٥٣٤] • أخرجه الحاكم (٢/ ١٩٢) من طريق محمد بن جعفر به ، قال المنذري: «اختلف فيه اختلافًا كثيرًا». اهـ.

وكذا قال الحافظ في «الفتح» (١١٨/١٢)، وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (٢/٥٥٧)، «علل الرازي» (١/٣٠٤)، «المحلي» لابن حزم (١١/٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يزيد بن البراء عن أبيه». (٣) تقدم برقم (٦٧٤) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٧٣٨٤] [التحفة: دت س ق ١٥٥٣٤] [المجتبئ: ٣٣٥٦].

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٥٦٧٤) و(٥٦٧٥) من وجه آخر عن عدي بن ثابت به .

<sup>\* [</sup>٧٣٨٥] [التحفة: دت س ق ١٥٥٣٤].





 [٧٣٨٦] أخب را الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَة، عَنْ مُعَاوِيَةً بْن قُرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةً إِلَىٰ رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَضَرَبَ عُنْقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ (١).

# ٢١- فِيمَنْ غَشِيَ (٢) جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ وَذِكْرُ احْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِحَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي ذَلِكَ ، وَذِكْرُ الإختِلَافِ عَلَىٰ أَبِي بِشْرِ

• [٧٣٨٧] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْن سَالِم ، عَن النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَّةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : ﴿إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) خمس ماله: أي جعله أخماسًا ، والمراد أنه أخذ ماله غنيمة . (انظر: لسان العرب ، مادة: خمس) .

<sup>\* [</sup>٧٣٨٦] [التحفة: س ق ١١٠٨٢] ● أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/١٥٠)، والبيهقي في «الكبري » (٨/ ٨٠٢) من طريق يوسف بن منازل.

وتابعه عبداللَّه بن الوضاح اللؤلؤي، وسلمة بن حفص عند الدارقطني (٣/ ٢٠٠)، ويوسف بن جلول الكوفي عند الطبراني في «الكبر» (١٩/ ٢٤).

قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٦٨) : «إسناده حسن . . . وقال ابن السكن : (هو معروف بيوسف لم يروه من الثقات غيره). قلت - أي الحافظ -: قد رواه إسحاق بن راهويه عن عبداللَّه بن إدريس فلم يذكر قرة في إسناده، وقال ابن أبي خيثمة عن يحيي بن معين: (هذا حديث صحيح ، كأن ابن إدريس أسنده لقوم وأرسله لآخرين)» . اه. .

<sup>(</sup>٢) غشى: جامع . (انظر: لسان العرب، مادة:غشا) .





### جَلَدْتُهُ مِاثَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ اللهُ ( ) .

• [٧٣٨٨] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ الْبَعْدَادِيُّ ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، وَمَا أَمُّ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَتْ: إِنَّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَوْجَهَا قَدْ وَقَعَ بِجَارِيتِهَا . فَقَالَ النَّعْمَانُ: أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا رَوْجَهَا قَدْ وَقَعَ بِجَارِيتِهَا . فَقَالَ النَّعْمَانُ: أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أَحَدْتُهُ (مِنْ) (٢) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَاذُنِي لَهُ رَجَمْتُهُ مَا أَنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَاذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ مَا أَنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ صَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَاذَى لَهُ رَجَمْتُهُ مَا أَنْ عَنْ لَا لَهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ : إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ مُولِ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِائَةً مُولِهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْنَهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ قَتَادَةً

• [٧٣٨٩] أخب را أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيةِ امْرَأَتِهِ : ﴿ إِنْ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيةِ امْرَأَتِهِ : ﴿ إِنْ كَانَ أَحَلَتُهَا لَهُ فَارْجُمُوهُ ﴾ (٤) كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَارْجُمُوهُ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب النكاح، وقد تقدم فيه برقم (٥٧٣٦)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الرجم.

<sup>\* [</sup>٧٣٨٧] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣] [المجتبئ: ٣٣٨٥].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «عن».

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٧٣٧) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٧٣٨٨] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣].

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب النكاح، وقد تقدم فيه برقم (٥٧٤٠)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الرجم.

<sup>\* [</sup>٧٣٨٩] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣] [المجتبئ: ٣٣٨٧].





- [٧٣٩٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَبَّانُ، هُوَ: ابْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِبْنِ عُرْفُطَة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ حُنَيْنٍ، وَيُنْبَزُ ( ) قُرْقُورًا، وَأَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَكَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِاثَةً ، قَالَ قَتَادَةُ : فَكَتَبْتُ إِلَىٰ حَبِيبِ بْنِ سَالِمِ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا (٢) .
- [٧٣٩١] أَخْبَرِنْي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً امْرَأَتِهِ، فَحَدَّثَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم، (عَنْ حَبِيبٍ) بْنِ يَسَافٍ، أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ فَقَالَ: لَأَقْضِينَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ (٣).

ف: القرويين

<sup>(</sup>١) ينبز: يُلَقِّب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبز).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب النكاح، وقد تقدم فيه برقم (٥٧٣٩)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الرجم.

<sup>\* [</sup>٧٣٩٠] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣] [المجتبع: ٣٣٨٦].

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٥٧٣٨) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٧٣٩١] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣].





# ٢٢ مَنْ أَتَىٰ جَارِية امْرَأَتِهِ وَاخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَلَمَة بْنِ الْمُحَبَّقِ

- [٧٣٩٢] أَضِوْ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِالسَّلَامِ ، هُوَ: ابْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةً امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ (١) .
- [٧٣٩٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُو : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ ، أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ جَارِيةً امْرَأَتِهِ ، فَوُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ : ﴿إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى (٢) لِسَيِّدَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتُهُ اسْتَكُرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى (٢) لِسَيِّدَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتُهُ فَهِي لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ \* (٣) .

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الخلاف في هذا الحديث برقم (٥٧٤١) فليراجع هناك .

<sup>\* [</sup>۲۹۲۷] [التحفة: دس ق ٤٥٥٩].

<sup>\* [</sup>۷۳۹۳] [التحفة: دس ق ٤٥٥٩].

<sup>(</sup>٢) الشروئ : المِثْل . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٧٤٢).

<sup>\* [</sup>٧٣٩٤] [التحفة: دس ق ٥٥٥٩] [المجتبى: ٣٣٨٩].





• [٧٣٩٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالوَّزَّاقِ ، قَالَ : طَّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَبِيصَةً بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ عَيَّا فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيةً امْرَأَتِهِ ، إِنْ كَانَ اسْتَكُرُهَهَا الْمُحَبَّقِ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ عَيَّا فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيةً امْرَأَتِهِ ، إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا .

قَالَ أَبُو عَلِرَهِمْن : لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ صَحِيحٌ يُحْتَجُ بِهِ (١).

## ٢٣ - حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ

- [٧٣٩٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ ، هُو : ابْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : أَبِي سَلَمَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَعْرِيبِ عَامٍ .
- [٧٣٩٧] أَكْبَرَ فَي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهَ عَيْقِهُ يَأْمُرُ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقِهُ يَأْمُرُ فِيمَنْ لَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبٍ عَام.

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٧٤١).

<sup>\* [</sup>٣٩٨٠] [التحفة: دس ق ٥٩٥٩] [المجتبن: ٣٣٨٨].

<sup>\* [</sup>٧٣٩٦] [التحفة: ع ٣٧٥٥] • أخرجه البخاري (٦٨٣١) من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة به .

 <sup>\*[</sup>۷۳۹۷] [التحفة: ع ٣٧٥٥] • أخرجه البخاري (٧٢٥٩) من طريق يعقوب بن إبراهيم
 بلفظ: «أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصا إلى النبي ﷺ» ، وأخرجه مسلم =

#### السِّهُ الْكِبِرَى لِلنَّهِ مِائِيٌّ





- [٧٣٩٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ خَصَنْ لَمْ يُحْصَنْ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، (عَنْ) (١) رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى مِمَّنْ لَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَام .
- [٧٣٩٩] أَخْبُ رُافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، (أَنَّ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ) (٢٠) قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُخْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا ، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَىٰ وَلَمْ يُخْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا ، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَىٰ وَلَمْ يُخْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا ، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَىٰ وَلَمْ يُخْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا ، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَىٰ وَلَمْ يُخْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا ، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَىٰ وَلَمْ يُخْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا ، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَىٰ وَلَمْ يُخْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا ، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَىٰ وَلَىٰ وَلَمْ يُخْصَنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا ، مَعَ إِلَىٰ مَا مَا يَعْمَلُ وَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ .
- [٧٤٠٠] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّىٰ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَنَ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا زَنْتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَغِيرٍ » .

بنفس الإسناد، ولم يذكر لفظه، وأحال على رواية الليث عن ابن شهاب المطولة، وتقدمت برقم (٧٣٥٤).

<sup>(</sup>١) في (ف): «سمعت».

<sup>\* [</sup>۷۳۹۸] [التحفة: ع ٣٧٥٥] • أخرجه البخاري (٢٦٤٩) من طريق الليث ، وأخرجه مسلم (٢٦٤٩) من طريق الليث ، عن ابن شهاب عن عبيدالله عن أبي هريرة وزيدبن خالد مطولا.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «عن رسول اللَّه ﷺ أنه».

 <sup>\* [</sup>٧٣٩٩] [التحفة: خ س ١٣٢١٣] • أخرجه البخاري (٦٨٣٣) من طريق الليث به .





قال أبو عَلِرَهِمْن : أَبُو أُويْسٍ ضَعِيفٌ (١) ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ أَضْعَفُ مِنْهُ.

# ٢٤ - إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدِّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا (هِيَ) زَنَتْ

- [٧٤٠١] أَضِرُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَلْيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّا الْأَزْرَقُ، عَنْ عَلْيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّا الْأَزْرَقُ، عَنْ عَلْيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتِ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَلْيٍّ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ عَلْمُ الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، .
- [٧٤٠٢] أخبر مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، وَهُو : ابْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَهُو : ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿إِذَا زَنْتُ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا » .

<sup>(</sup>١) في «التحفة» عن النسائي: «ليس بالقوي» . اه. .

<sup>\* [</sup>٧٤٠٠] [التحفة: س ٥٣٠٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩٧/١٤)، والدارقطني في «سننه» (١٩٧/٣)، والضياء في «المختارة» (٩/٣٦٣) من طريق المعلى بن منصور، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وسيأتي (٧٤١٨).

<sup>\* [</sup>٧٤٠١] [التحفة: دس ١٠٢٨٣] • أخرجه أبو داود (٤٤٧٣)، والبزار (٣/ ١٦) من طريق عبدالأعلى، ورواية النسائي مختصرة.

وقال البزار: «وهذا الحديث قد رواه الثوري وأبو الأحوص وأبو وكيع، عن عبدالأعلى، عن أبي جيلة، عن على». اهـ.

وبنحو ذلك قال أبوداود أيضًا، وسيأتي في باب: تأخير الحد، تضعيفُ النسائي لعبد الأعلى بقوله: «ليس بذاك القوي». اهـ.

والحديث سيأتي من وجه آخر عن على برقم (٧٤٢٧) وما بعده .

<sup>\* [</sup>٧٤٠٢] [التحفة: س ١٢٣١٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو عند البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣) من وجه آخر، عن أبي هريرة بنحوه، وانظر «علل الدارقطني» (١٨٨٨).

### السُّهُ الْهِ بَرُولُلسِّمْ إِنِيْ



- [٧٤٠٣] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: بِهِ مُعْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (أَنَّ النَّبِيَ ﷺ) قَالَ: مِنْ شَغَيانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً، (أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ) قَالَ: وَإِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَخْهَا وَلُو بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ».
- [٧٤٠٤] أَضَبَرِنى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، وَهُوَ : ابْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : ﴿إِذَا زَنَتْ حَادِمُ أَحَدِكُمْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ قَالَ : ﴿إِذَا زَنَتْ حَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحْلِدُهَا، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَإِنْ عَادَتْ فَلْيَيْعَهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ».
- [٧٤٠٥] أخبر عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلَةٍ: ﴿إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا وِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ.
- [٧٤٠٦] أَخْبَرَ فَى أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةً، عَنِ (ابْنِ) (١) إِسْحَاقَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ سَلَمَةً، عَنِ (ابْنِ) (١)

<sup>\* [</sup>۷٤٠٣] [التحفة: س ١٢٣١٢].

 <sup>★ [</sup>١٤٠٤] [التحفة: س ١٢٣١٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه ابن أبي شيبة
 (٩/ ٥١٦ – ٥١٧) عن أبي خالد به، وليس فيه: «قالها ثلاثا».

<sup>\* [</sup>٧٤٠٥] [التحفة: ت س ١٧٤٩٧] • أخرجه الترمذي (١٤٤٠) من طريق أبي خالد بلفظ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثًا بكتاب الله . . . » إلخ .

قال : «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه» . اهـ . وهو متفق عليه عن أبي هريرة وزيدبن خالد بدون : «ثلاثًا» ، وسيأتي .

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (ف) ، وفي (م) : «أبي» ، وهو خطأ .





## النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا زَنْتُ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا ﴾ .

- [٧٤٠٧] أَضِوْ عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا زَنَتْ أَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا زَنَتْ أَمَةُ الْحَدِّ وَلَا يُتُرْبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدِّ وَلَا يُتُرْبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلُو بِحَبْلِ مِنْ النَّالِئَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلُو بِحَبْلِ مِنْ الْعَالِئَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلُو بِحَبْلِ مِنْ النَّالِئَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلُو بِحَبْلٍ مِنْ الْعَالِئَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلُو بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ﴾.
- [٧٤٠٩] أَضِرْ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ : صَدُّلُنَا سُفْيَانُ وَنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدِّ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ وَنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدِّ

<sup>\* [</sup>٧٤٠٦] [التحفة: م دس ١٤٣١٩] • أخرجه مسلم (٣١/١٧٠٣) من طريق ابن إسحاق.

<sup>\* [</sup>٧٤٠٧] [التحفة: خ م س ١٤٣١١] • أخرجه البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (٣٠/١٧٠٣) من طريق الليث به .

<sup>\* [</sup>٧٤٠٨] [التحفة: م د س ١٢٩٨٥] • أخرجه مسلم (٣١/١٧٠٣) من طريق عبيدالله ، ولم يذكر لفظه ، وأخرجه أبو داود (٤٤٧٠) بلفظ : «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ، ثلاث مرات ، فإن عادت في الرابعة فليجلدها ، وليبعها بضفير أو بحبل من شعر» . اه.

#### السُّهُ وَالْهُ مِرْوَالْنِيمَ إِنِيَّ





### وَلَا يُثَرِّبُ ثَلَاثًا) . زَادَ قُتَيْبَةُ : (وَإِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ) .

- [٧٤١٠] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَبْدُالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَبْدُالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَبُرِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ الْمِشَامُ ) (١) ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ إِذَا زُنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُتُرُّبُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُتُرُبُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ » .
- [٧٤١١] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَرَبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: ﴿ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ ابْنُ وَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُتُرَّبُ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُتُرَبُ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُتُرَبُ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُتُرَبُ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُتُرْبُ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَخِيْلِهُ مِنْ شَعَرٍ ﴾ .
- [٧٤١٢] أخبرُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

<sup>\* [</sup>۲٤٩] [التحفة: م س ۱۲۹۵] • أخرجه مسلم (۳۱/۱۷۰۳)، وأحمد في «مسنده» (۲۲/۲۶)، والحميدي (۷۲۸۹)، وأبويعلى (۲۱/۱۱)، وأبوعوانة (۲/۷۶)، والبيهقي (۸/ ۲٤۲) من طريق سفيان، ولم يذكر مسلم لفظه.

<sup>(</sup>١) زاد بعده في (م): «هو ابن حيان» ، وهو تصحيف ، صوابه : «ابن حسان» كما في «التحفة» ، ومصادر الترجمة .

<sup>\* [</sup>۱۲۹۰] [التحفة: م س ۱۲۹۵] • أخرجه مسلم (۱۷۰۳/ ۳۱) من طريق هشام بن حسان، ولم يذكر لفظه .

<sup>\* [</sup>٧٤١١] [التحفة: س ١٣٠٥٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، ورجح الدارقطني في «العلل» (٢٠٦٣) رواية الليث بن سعد السابقة، وكذا رجحها أيضًا على رواية عبدالعزيز بن جريج، وأيوب بن موسى، وإسهاعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، وعبدالرحمن بن إسحاق، وابن أي ذئب، وذكر الدارقطني أيضًا أن الليث أحفظ الجهاعة عن المقبري، وأنه ضبط عن المقبري ما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة.





إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . نَحْوَ ذَلِكَ .

- [٧٤١٣] أخبر إلى إسماعيل بن مسعود، عن بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنْ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً، يُحَدِّثُ عَنْ نَبِي اللّه عَلَيْهَ قَالَ: ﴿إِذَا سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً، يُحَدِّثُ عَنْ نَبِي اللّه عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا رَبْتُ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرّبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرّبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرّبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرّبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ، قَالَ بِشْرٌ فِي حَدِيثِهِ: ﴿ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ». قَالَ بِشْرٌ فِي حَدِيثِهِ: ﴿ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَا تُعْرَبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ». قَالَ بِشْرٌ فِي حَدِيثِهِ: ﴿ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُعْرَبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَا تُعْرَبُوا عَلَيْهَا، ثُمَ بِيعُوهَا وَلَا تُعْرَبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَا تُعْرَبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ مِيعُوهَا وَلَا يُعْرَبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ ذَنْتُ
- [٧٤١٤] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُوبْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَلَا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا، وَسُولُ اللّهَ عَلَيْهَا وَلَا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَرَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَرَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَرَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَرَنَتْ فَلْيَيْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ».
- [٧٤١٥] أَنْكَرِنْ أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْجَوَّابِ، وَهُوَ:

<sup>\* [</sup>٧٤١٢] [التحفة: س ١٣٠٥٢].

<sup>\* [</sup>٧٤١٣] [التحفة: س ١٢٩٧٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال ابن المديني في «علله» (١/ ٨١): «حديث عبدالرحمن بن إسحاق عن سعيد قال: سمعت أباهريرة يقول... وهم وأخاف ألا يكون حفظه». اه..

<sup>\* [</sup>٧٤١٤] [التحفة: خت س ١٢٩٥١] • علقه البخاري عقب (٦٨٣٩).

#### السيناكيبركلنيهايي



الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ، وَهُوَ: ابْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ رَجُلٌ فَقَالَ: جَارِيتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ وَنَاهَا. قَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا. قَالَ: وَالْحِلْدُهَا حَمْسِينَ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا. قَالَ: الْجُلِدُهَا حَمْسِينَ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا. (فَقَالَ: الجُلِدُهَا حَمْسِينَ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا. (فَقَالَ: الجُلِدُهَا حَمْسِينَ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا. (فَقَالَ: الجَلِدُهَا حَمْسِينَ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا . قَالَ: الْمُعْهَا وَلُو بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ . . حُمْسِينَ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا . قَالَ: الْمُعْهَا وَلُو بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ . .

• [٧٤١٦] أخبر مُحمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ وَارَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ مُوسَى ، وَهُو : ابْنُ أَعْيَنَ (الْجَزَرِيُّ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، أَنَّهُ جَاءَهُ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ وَلِيدَتِي زَنَتْ . قَالَ : «اجْلِدْهَا حَمْسِينَ» . قَالَ : فَإِنْ عَادَتْ . قَالَ : «فَعُدْ ، فَإِنْ عَادَتْ فَبِعْهَا وَلُوْ بِضَفِيرٍ» . قَالَ : «فَعُدْ ، فَإِنْ عَادَتْ فَبِعْهَا وَلُوْ بِضَفِيرٍ» . قَالَ : «فَعُدْ ، فَإِنْ عَادَتْ . قَالَ : «فَعُدْ ، فَإِنْ عَادَتْ أَوِ الثَّالِئَةِ ، وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ .

الله الله عَبِالرِجْهِن : هَذَا خَطَأٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ خَطَأٌ ، (وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ ) .

• [٧٤١٧] أَضِّ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، هُوَ : ابْنُ سُلَيْمَانَ ، سُلَيْمَانَ ، سُلَيْمَانَ ، فَوَ : ابْنُ أَبِي أُويْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، هُوَ : ابْنُ أَبِي أُويْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، هُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ هُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ

<sup>\* [</sup>٧٤١٥] [التحفة: س ١٢٢٩٠].

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (ف) ، ووقع في (م) : «الجدري» ، وهو خطأ .

<sup>\* [</sup>٧٤١٦] [التحفة: س ١٢٢٩٠].





عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ رَيْرَةً وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا وَسُولَ اللَّه وَيَلِيهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ اللَّه وَيَلِيهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ اللَّهُ وَيَلِيلُهُ وَهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . بَعْدَ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . بَعْدَ النَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ، وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .

- [٧٤١٨] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَاللَّه بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ وَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَاللَّه بُنْ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَرْنِي وَرَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّه عَيْنِهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَرْنِي وَلَمْ تُخْصَنْ ، قَالَ : «اجْلِدُوهَا إِنْ زَنَتْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ اللَّهُ عَلِيهُ وَ الرَّابِعَةِ .
- [٧٤١٩] أَضِرُا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سُبْلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ. قَالَ: ﴿إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ وَالضَّفِيرِ وَلَنْ بَعْدَ الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ وَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ». بَعْدَ الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ وَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ». بَعْدَ الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ

<sup>[1/90]@</sup> 

<sup>\* [</sup>٧٤١٧] [التحفة: خ م د س ق ٣٧٥٦ - خ م د س ق ١٤١٠٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو متفق عليه من وجه آخر عن الزهري وسيأتي بعده.

وقال البيهقي (٨/ ٢٤٢): «رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن، فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابتًا بالكتاب وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتًا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح». اه..

<sup>\* [</sup>۷٤۱۸] [التحفة: خ م د س ق ۳۷۵٦ -خ م د س ق ۱٤۱۰۷] • أخرجه البخاري (۲۲۳۲)، ومسلم (۲۷۲/۳۳) من طريق يعقوب، به .



الْحَبْلُ.

[٧٤٢٠] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَشِبْلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَشِبْلٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ عَنْ عُبْدِ الْأَمَةِ تَرْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ، قَالَ : «اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا» . وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِئَةِ : «بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» .

قَالَ أَبُو عَلِيرِهِمْن : وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَالِكٍ ، وَشِبْلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ .

• [٧٤٢١] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي (عُبَيْدُاللَّهِ) (١) بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي (عُبَيْدُاللَّهِ) (١) بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ

(١) في (م): «عبداللَّه» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ل) ، (ف) ، «التحفة» .

<sup>\* [</sup>٧٤١٩] [التحفة: خ م د س ق ٣٧٥٦–خ م د س ق ١٤١٠٧] • أخرجه البخاري (٦٨٣٧)، ومسلم (٣٣/١٧٠٤) من طريق مالك، وقوله: «الضفير الحبل» من قول الزهري؛ بيَّنها مسلم في روايته.

 <sup>\* [</sup>۱٤٢٠] [التحفة: خ م د س ق ٢٧٥٦-ت س ق ٤٨١٤-خ م د س ق ١٤١٠٧] • أخرجه ابن
 ماجه (٢٥٦٥)، وأحمد (١١٦/٤)، والحميدي في «مسنده» (٨١٢)، وابن أبي عاصم في
 «الآحاد والمثاني» (٢/ ٣٤٣)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٣٩)، والبزار (٢/ ٢٢٣).

قال الترمذي عقب حديث (١٤٣٣): «حديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثًا في حديث، والصحيح ماروئ محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيدوابن أخي الزهري عن الزهري، عن عبيدالله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي على قال: «إذا زنت الأمة»، والزهري، عن عبيدالله، عن شبل بن خالد، عن عبدالله بن مالك الأوسي، عن النبي على قال: «إذا زنت الأمة»، وهذا الصحيح عند أهل الحديث، وشبل بن خالد لم يدرك النبي على أنها روى شبل عن عبدالله بن مالك الأوسي عن النبي على وهذا الصحيح، وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال: (شبل بن حامد وهو خطأ إنها هو شبل بن خليد)». اهد.





شِبْلَ بْنَ (حَامِدٍ)(١) الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْكِيرٌ قَالَ: «الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ **إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»** . وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ فِي الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ . وَأَخْبَرَهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ .

- [٧٤٢٧] أُخْبِى لَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِبْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِبْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ (شِبْلَ) (٣) بْنَ (خُلَيْدِ) (١٤) الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ: ﴿ (لِلْوَلِيدَةِ) (٥) إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلِدُوهَا ، (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا) ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ » . وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ ، فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ .
- [٧٤٢٣] أَخْبُ مُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّى بْنِ بُهْلُولِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ،

<sup>(</sup>١) كذا في (ل)، وفي (م)، (ف): «خليد»، ونصَّ المزي في «التحفة» على أن ابن وهب قال في روايته: «شبل بن حامد»، ثم قال: «وقع في حديث ابن وهب في بعض النسخ المتأخرة «شبل بن خليد» ، وفي النسخ العتيقة «شبل بن حامد» . اه. .

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ل)، وزاد هنا في (م)، (ل): «ثم إن زنت فاجلدوها»، وضرب عليها في (ل) مصححًا على الضرب، وهو الصواب الموافق للسياق.

<sup>\* [</sup>٧٤٢١] [التحقة: خ م د س ق ٣٧٥٦ - س ٩١٥٨] . قرد به النسائي من هذا الوجه، وراجع «الإصابة» (٣/٣١٢)، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (ف) ، وفي (ل) : «شُبَيْل» ، وضبب فوقها .

<sup>(</sup>٤) كذا جودها في (ل) ، وضبب فوقها .

<sup>(</sup>٥) ضبب فوقها في (ل) ، وفي (ف): «الوليدة».

 <sup>\* [</sup>۷٤۲۲] [التحفة: س ٩١٥٨] • أخرجه أحمد (٣٤٣/٤)، وعبدبن حميد (٤٩٢) عن يعقوب به .





عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ شِبْلَ بْنَ خُلَيْدِ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «(الْوَلِيدَةُ) (١) إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ » . وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ .

• [٧٤٢٤] أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ - صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ - قَالَ : أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةً، أَنَّ مُعْيْبٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةً، أَنَّ مُحْمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرُوةً بْنَ الرُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ مَحْدَثَتُهُ، أَنَّ عَائِشَةً حَدَّثَتُهُ، أَنَّ عَرْقَ اللَّه عَيْلِهُ قَالَ : ﴿إِذَا رَّنْتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، حَدَّثَتُهُ، أَنَّ عَائِشَةً حَدَّثَتُهُا، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْلِهُ قَالَ : ﴿إِذَا رَّنْتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، وَإِنْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : ﴿إِذَا رَبْتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، وَإِنْ رَسُولَ اللّهَ عَلَيْهُ وَالْ بِعُوهَا وَلُو بِضَغِيرٍ. وَالْضَغِيرِ : الْحَبْلُ .

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٩/ ٩٩): «وروى هذا الحديث عن ابن شهاب: عمارة بن أبي فروة فأخطأ فيه، قال فيه: (عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة)، وروى حديث عمار: الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة، ومن أصحاب الليث من يقول فيه: عن عروة عن عمرة عن عائشة». اه. وانظر «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٣/ ٢٢١)، «تهذيب الكمال» عن عمرة عن عائشة». اه. وانظر «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٣/ ٢٠١)، «تهذيب الكمال» .

ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>(</sup>١) في (ل): «للوليدة».

 <sup>\* [</sup>۷٤٢٣] [التحفة: س ٩١٥٨] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٤٣/٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٣٤٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٣٥) من طريق بقية ، به .

<sup>\* [</sup>٧٤٢٤] [التحقة: س ق ١٧٩٠٩] • أخرجه أبن ماجه (٢٥٦٦)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٦٥)، والطبراني في «الأوسط» (٨٧٩٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٣٦) من طريق الليث بن سعد، به.

قال الطبراني (٨٧٩٢): «لم يرو هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة إلا عمار بن عبدالله بن أي فروة، ولا رواه عن عمار إلا يزيد بن أي حبيب، تفرد به الليث بن سعد». اهـ.



• [٧٤٢٥] أَضِرُ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرُوةَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ حَدَّثَاهُ ، (أَنَّ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ حَدَّثَاهُ ، (أَنَّ عَلَيْهُ قَالِ : ﴿ إِذَا زَنْتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، (أَنَّ ) (() عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْهُ قَالَ : ﴿ إِذَا زَنْتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ،

ثُمَّ إِنْ زَنْتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.

#### ٢٥ - الْمُكَاتَبُ (٢) يُصِيبُ الْحَدَّ

• [٧٤٢٦] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا ؛ وَرِثَ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ ، \* .

قَالَ أَبُو عَبِارِهِمِنْ : هَذَا لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ .

<sup>(</sup>١) في (ل) : «عن» .

<sup>\* [</sup>٧٤٢٥] [التحفة: س ١٦٥٧١].

<sup>(</sup>٢) المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمًا (أي: على فترات) فإذا أداه صار حرًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كتب).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٥٢١٣)، (٦٥٦٤).

<sup>\* [</sup>٧٤٢٦] [التحفة: دت س٩٩٣٥].





# ٢٦- تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا الدَّمُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِالْأَعْلَىٰ فِيهِ

- [٧٤٢٧] أَضِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، هُوَ : الثَّعْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : وَلَا تَضْرِبُهَا حَتَى تَضَعَ . قَالَ : وَلَا تَضْرِبُهَا حَتَى تَضَعَ .
- [٧٤٢٨] أَخْبَ رُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، (قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : الْقَطَّانُ ) ( ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةً ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَمَةً لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَا الْحَدَّ . فَنَظُرْتُ فَإِذَا هِيَ أَمَةً لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَا الْحَدَ . فَنَظُرْتُ فَإِذَا هِيَ أَمَةً لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَا الْحَدَ . فَنَظُرْتُ فَإِذَا هِيَ لَمْ (يَجِفَ ) ( ) عَنْهَا الدَّمُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ إِذَا جَفَ عَنْهَا الدَّمُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ إِذَا جَفَ عَنْهَا الدَّمُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ إِذَا جَفَ عَنْهَا الدَّمُ ، وَأَتِيمُوا الْحُدُودَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا ثُكُمْ .

<sup>\* [</sup>٧٤٢٧] [التحفة: دس ١٠٢٨٣] • أخرجه أحمد (١/ ٨٩) من طريق شعبة ، وخالفه إسرائيل عند أبي داود (٤٤٧٣) وفيه : «دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد» .

قال أبو داود: «وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبدالأعلى، ورواه شعبة عن عبدالأعلى، فقال فيه: «لا تضربها حتى تضع»، والأول أصح». اهـ.

وقد تقدم من وجه آخر عن عبدالأعلى برقم (٧٤٠١) بطرف منه .

<sup>(</sup>١) سقط من (م) ، والمثبت من (ل) ، «التحفة» ، وفي موضعها من (ف) علامة لحق لكن لم يظهر في الحاشية .

<sup>(</sup>٢) ضبب عليها في (ل) ، وفي الحاشية : «تجف» ، ورقم عليه : «ع» ، وضبب عليه . ومعنى يجف : ينقطع . (انظر : لسان العرب ، مادة : جفف) .

<sup>\* [</sup>۲۲۲۸] [التحفة: دس ۱۰۲۸۳].





• [٧٤٢٩] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُخْبِرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِأَمَةٍ لَهُمْ فَجَرَتْ، فَأَرْسَلَنِي عَنْ أَبِي جَمِيلَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُخْبِرَ النَّبِيُ عَلَيْهِا الْحَدَّ». فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَ مِنْ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ». فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَ مِنْ دِمَائِهَا، فَقَالَ دِمَائِهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَ مِنْ دِمَائِهَا. فَقَالَ وَسُولُ الله عَيْنِ: «فَإِذَا هِي جَفَتْ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدْهَا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِ: «فَإِذَا هِي جَفَتْ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدْهَا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِ: «فَإِذَا هِي جَفَتْ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدْهَا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِ: «فَإِذَا هِي جَفَتْ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدْهَا».

قال أبو عَبُرِرِمِن : عَبْدُ الأَعْلَىٰ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ .

• [٧٤٣٠] أَخْبَرَ فِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُ هُ مَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ هُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ أُتِي بِامْرَأَةٍ (بَغِيِّ ) (٢) فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا ، قَالَ : «اذْهَبِي حَتَّى رَسُولَ اللَّه عَلَى الذَّهُ عَلَى الْمُرَأَةِ (بَغِيِّ ) (٢) فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا ، قَالَ : «اذْهَبِي حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْكِ الدَّمُ .

صدا قال أبو عَبِالرِجْمِن : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرُّ (لَا شَيْءً) .

#### ٧٧- تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا هِيَ زَنَتْ حَتَّىٰ تَفْطِمَ وَلَدَهَا

[٧٤٣١] أخبرًا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى كُوفِيٌ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) الحديث سبق برقم (۷٤۰۱) من وجه آخر عن عبدالأعلى بآخره فقط. ومعنى ماملكت أيهانكم: عبيدكم وإماؤكم وماكان تحت أيديكم. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (۳۰۲/۳).

<sup>\* [</sup>٧٤٢٩] [التحفة: دس ١٠٢٨٣].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يعني».

<sup>\* [</sup>٧٤٣٠] [التحفة: س ٢٤٠٩].





الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ رَسُولِ اللّه عَلَيْهُ فَجَاءَتْهُ الْغَامِدِيَةُ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَرَدَّهَا فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللّهِ، أَتُرِيدُ أَنْ (تَرُدَّنِي)() كَمَا رَدَدْتَ مَاعِرًا؟! فَوَاللّهِ إِنِّي الْآنَ لَحُبُلَى . قَالَ : (انْطَلِقِي حَتَّى تَضَعِيهِ . ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ : قَدْ (وَضَعْتُهُ)() لَحُبُلَى . قَالَ : (انْطَلِقِي حَتَّى تَضَعِيهِ . ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ : قَدْ (وَضَعْتُهُ)() يَارَسُولَ اللّه عَلَيْهِ وَهُو ذَا يَأْكُلُ . فَدَفَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى يَدِهِ كِسْرَةٌ يَأْكُلُهَا فَقَالَتْ : قَدْ فَطَمَتْهُ ، وَهُو ذَا يَأْكُلُ . فَدَفَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى مَدْرِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ هُمُ أَمْرَهُمُ فَحَفُرُوا لَهَا حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ مُهُا فَحَفَرُوا لَهَا حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَمْ وَسُولُ اللّه ﷺ : (لا (تَسُبَعَهَا) () يَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَانْتَضَحَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى (جُبُقِ اللهُ عَلَيْهُ : (لا (تَسُبَعَهَا) () يَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَانْتَضَحَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى (جُبُقِ اللهُ عَلَيْهِ : (لا (تَسُبَعَهَا) () يَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَانْتَضَحَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى (جُبُقِ اللهُ عَلَيْهِ : (لا (تَسُبَهَا) () يَا خَالِدُ بُلُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَانْتَضَحَ شَيْءٌ وَلُو تَابَعُ اللهُ وَلِيدِ بَعْ مَلْ عَلَيْهِ . ثُمَّ مَلَى عَلَيْهِ . ثُمُّ مَلَولُ اللّه وَلِيدِ بَعْمَوهُ اللّه وَلَا اللهُ عَلَيْهِ . ثُمَّ مَلَى عَلَيْهَا . ثُمُ مَلَى عَلَيْهَا . ثُمُ مَلَى عَلَيْهَا . ثُمُ مَلَى عَلَيْهَا . ثُمُ مَلَى عَلَيْهَا .

قَالَ بَشِيرٌ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ نَتَحَدَّثُ: لَوْ أَنَّ مَاعِزًا وَهَذِهِ الْمَوْأَةَ لَمْ يَجِينًا فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَطْلُبْهُمَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ .

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

حد: حمزة بجار الله

ت : تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في (ف): «ترددني». (٢) في (م): «وضعت».

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، (ف) ، ووقع في (م) : «تفطمينه» .

<sup>(</sup>٤) ضبب هنا في (ل)؛ إشارة إلى مجيئه من أوجه أخرى عن بشير ، وفيه : «على وجه خالد» . انظر «صحيح مسلم» (١٦٩٥) وغيره من مصادر تخريج الحديث آخر الجزء .

والجُبَّة : ثوبٌ واسع الكمين مفتوح كله من الأمام . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : جبب) .

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ف) : «لا تسبها» .

<sup>\* [</sup>٧٤٣١] [التحفة: م دس ١٩٤٧ - د س ١٩٤٨] • أخرجه مسلم (١٦٩٥)، وقد سبق من وجه آخر عن بشير بن المهاجر برقم (٧٣٥٩) بذكر القصة فقط، أما آخر الحديث وهو قول =





• [٧٤٣٧] أَضِعْ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ رِشْدِينَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ ابْنَ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ ابْنَ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ ابْنُ سُويْدٍ ، يَقُولُ : رُحِمَتِ امْرَأَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّه ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْهَا ، حِئْتُ إِلَىٰ يَقُولُ : رُحِمَتِ امْرَأَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّه ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْهَا ، حِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ : (الرَّجْمُ رَسُولِ الله ﷺ : (الرَّجْمُ كَفَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (الرَّجْمُ كَفَالَ رَسُولُ الله ﷺ : كَفَالَ مَنْعَتْ ) (۱)

#### خَالَفَهُ ابْنُ وَهْبٍ:

• [٧٤٣٣] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أُخْبَرَ نِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ (٢) قَالَ : رُجِمَتِ امْرَأَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَيْلِيْ فَلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَيْلِيْ فَلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ رَجَمْنَا هَذِهِ الْخَبِيئَة . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْ : «هُو كَفَارَةُ مَا صَنَعَتْ (١) .

ابن بريدة عن أبيه ؛ فأخرجه أبو داود (٤٤٣٤) من وجه آخر عن بشير بن المهاجر ، وهو في «التحفة» (١٩٤٨).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لاتعلق له بالباب، فيها يبدو لنا، ولكن هكذا في كل النسخ التي بين أيدينا، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٧٤٣٢] [التحفة: س ٤٨٤٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣١٩/٧) من طريق إبراهيم بن المنذر، به. والقاسم بن رشدين؛ نقل المزي في «التهذيب» كلام النسائي فيه، وجزم الحافظ ابن حجر بجهالته، وسيأتي في الذي بعده كلام النسائي في سماع مخرمة عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) ضبب هنا في (ل) إشارة إلى إرسال هذا الحديث، وهو الذي صرح به النسائي في التعليق آخر الحديث.





#### ٢٨- السَّتْرُ عَلَى الزَّانِي

• [٧٤٣٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْ اللهِ مُعْنَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ شُغْ أَنَى النَّبِيَ عَيَّا فَقَالَ: أَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللّهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَرْبَعَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُ عَيِّ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللّهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَرْبَعَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِي عَيِّ فَقَالَ: فَلَمَّا مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ خَرَجَ يَشْتَدُ، وَخَرَجَ عَبْدُاللّهِ بْنُ أُنَيْسٍ مِنْ نَادِي قَوْمِهِ بِوَظِيفٍ حِمَارٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَأَتَى النَّبِي عَيِّ فَحَدَّثَهُ بِأَمْرِهِ مِنْ نَادِي قَوْمِهِ بِوَظِيفٍ حِمَارٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَأَتَى النَّبِي عَيْقٍ فَحَدَّثَهُ بِأَمْرِهِ مَنْ نَادِي قَوْمِهِ بِوَظِيفٍ حِمَارٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ بِأَمْرِهِ فَقَالَ: (أَلَا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللّهُ عَلَيْهِ». ثُمَّ قَالَ: (يَا هَزَالُ، لَوْ مَنْ تَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ حَيْرًا لَكَ) (\*)

#### ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ

• [٧٤٣٥] أَخْبُو الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِيهِ ، شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنِ ابْنِ هَزَّالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ل) ، وفي (ف) : «مدنيًا» .

<sup>\* [</sup>٧٤٣٣] [التحفة: س ٤٨٤٤].

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٧٣٦٧) من وجه آخر عن سفيان.

<sup>\* [</sup>٧٤٣٤] [التحفة: دس ١١٦٥١].





أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «وَيْلُكَ يَا هَرَّالُ! لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ» .

• [٧٤٣٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، وَهُوَ: ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ رَجُلَا اللَّهِ وَهُوَ: ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ رَجُلَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي النَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي النَّهِ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهِ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللللَّهِ عَلَى اللللْهُ الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ اللللْهُ عَلَى الللَّهُ الللللَّةُ اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ الللْهُ عَلَى اللللْهُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى ال

صنال تَحْيَىٰ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لَإِبْنِ (ابْنِهِ) يَزِيدَبْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَرَّالٍ، فَقَالَ: هُوَ جَدِّي. قَالَ: هُوَ جَدِّي. قَالَ: هُوَ جَدِّي. قَالَ: هُوَ جَدِّي.

<sup>\* [</sup>٧٤٣٥] [التحفة: س ١١٧٢٩] • أخرجه أحمد (٢١٧/٥)، والحاكم (٣٦٣/٤)، من طريق أبي داود به، وقال البيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٣٣٠): «كذا رواه جماعة عن شعبة». اهـ.

لكن عند الحاكم من طريق إبراهيم بن مرزوق عن أبي داود ، قال شعبة : «قال يحيل : (فذكرت هذا الحديث بمجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال ، فقال يزيد : هذا الحق وهو حديث جدى)» . اه. .

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقد تفرد بهذه الزيادة : أبو داود عن شعبة» . اهـ . وهذه الزيادة معروفة من غير طريق شعبة ، كما سيأتي .

وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ١٢٦): «أنه محفوظ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر عن ابن الهزال عن هزال، وعن يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم بن هزال من وجوه». اهـ.

<sup>\* [</sup>٢٣٦] [التحفة: س ١١٧٢٩].

#### الشِّهُ اللهُ بَرُولِلنِّسِهِ إِنَّ





قَالَ يَحْيَىٰ: (فَحَدَّثْتُ) (١) بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الْأَسْلَمِيُّ ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي ، وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ .

• [٧٤٣٨] أَخْبُ رُا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعْيْمٍ، عَنْ جَدِّهِ هَزَّالٍ، أَنَّهُ كَانَ أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُحْبِرَهُ (بِحَدَثِهِ) (٢)، فَعَيْمٍ ، عَنْ جَدِّهِ هَزَّالٍ ، أَنَّهُ كَانَ أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِي النَّبِيَ ﷺ فَيُحْبِرَهُ (بِحَدَثِهِ) فَعَثَ إِلَى فَأَتَى مَاعِزٌ فَأَحْبَرَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَهُو يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَبَعَثَ إِلَى قَالَى اللَّهُ عَلَى مَاعِزٌ فَأَحْبُهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَهُو يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَبَعَثَ إِلَى قَلُوا: قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ : ﴿ أَلِهِ (جِئَةً ) (٣) ﴾ قَالُوا: لَا . فَسَأَلَ عَنْهُ : ﴿ أَثَيْبُ أَمْ بِكُرُ ؟ ﴾ قَالُوا: ثَيْبُ أَمْ بِكُرُ ؟ ﴾ قَالُوا: ثَيْبُ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فَا هَزَالُ ، لَوْ سَتَرْتُهُ كَانَ حَيْرًا لَكَ ﴾ .

#### ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ فِيهِ

• [٧٤٣٩] أَخْبَى لَمُ مَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، وَهُوَ : ابْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ يُحَدِّثُ وَكَالٍ . حَدَّثَهُ أَنَّ مَاعِزًا - وَهُو نَسِيبٌ لِهَزَّالٍ - وَقَعَ (يَحْيَى ) (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ هَزَّالًا حَدَثَهُ أَنَّ مَاعِزًا - وَهُو نَسِيبٌ لِهَزَّالٍ - وَقَعَ

<sup>(</sup>١) في (م): «فحدث» ، والمثبت من (ل) ، (ف).

<sup>\* [</sup>٧٤٣٧] [التحفة: س ١١٧٢٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه مالك في «الموطأ» (١٢٥/١)، وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ١٢٥): «هذا الحديث لاخلاف في إسناده في «الموطأ» على الإرسال، وهو يستند من طرق صحاح». اهـ.

<sup>(</sup>٢) في (م) كأنها: «بحديثه» ، وطمست في (ف) ، والمثبت من (ل) .

<sup>(</sup>٣) في (م): «جنون» ، والمثبت من (ل) ، (ف).

 <sup>★ [</sup>۱۱۷۲۹] [التحفة: س ۱۱۷۲۹]
 ★ [۱۱۷۲۹] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۲۰/۲۳).

<sup>(</sup>٤) من (ل) ، ومثله في «التحفة» ، وزاد المزي : «يعني : ابن أبي كثير» . اهـ.





عَلَىٰ نَسِيْبَةِ هَزَّالٍ، وَأَنْ هَزَّالًا لَمْ يَرُلْ بِمَاعِزٍ يَأْمُرُهُ أَنْ يَعْتَرِفَ وَيَتُوبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ الله عَلَيْهِ بِرَجْمِهِ.

• [٧٤٤٠] أَضِوْ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَانُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ حَدَّنَا أَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثُعَيْمٍ بْنِ هَزَّالٍ ، وَكَانَ هَزَّالٌ اسْتَوْجَمَ مَاعِزًا (١) ، قَالَ : كَانَتْ - لأَهْلِي يَزِيدَ بْنِ ثُعَيْمٍ بْنِ هَزَّالٍ ، وَكَانَ هَزَّالٌ اسْتَوْجَمَ مَاعِزًا (١) ، قَالَ : كَانَتْ - لأَهْلِي يَزِيدَ بْنِ فَكُنْ أَنْ عَنْمًا لَهُمْ يُقَالُ لَهَ : فَاطِمَةُ ، قَدْ أُمْلِكَتْ (٣) ، وَأَنَّ مَاعِزًا وَقَعَ جَارِيَةٌ تَرْعَى (٢) عَنْمًا لَهُمْ يُقَالُ لَهُ : انْطَلِقْ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهُ فَتُحْبِرَهُ بِالَّذِي صَنَعْتَ ، عَلَيْهَا ، وَأَنَّ هَزَّالًا أَحَدَهُ فَقَالَ لَهُ : انْطَلِقْ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهُ فَتُحْبِرَهُ بِالَّذِي صَنَعْتَ ، عَسَى أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُوْرَانٌ ، فَأَمَرَ بِهِ النّبِيُ عَلَيْهُ فَوْجِمَ ، فَلَمًا عَضَّتُهُ مَسُ عَسَى أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُوْرَانٌ ، فَأَمَرَ بِهِ النّبِيُ عَلَيْهُ فَوْجِمَ ، فَلَمًا عَضَّتُهُ مَسُ الْحِجَارَةِ (٤) انْطَلَقَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِكَذَا وَكَذَا أَوْ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ فَطَرَعَهُ فَقَالَ : (يَا هَزَالُ ، لُوْ سَتَوْتُهُ بِعُوبِكَ كَانَ حَيْرَا لَكَ) .

<sup>\* [</sup>٧٤٣٩] [التحفة: س١١٧٢٩].

<sup>(</sup>۱) يعني: أن هزالا هو الذي أشار على ماعز بالإقرار. هكذا قال البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ۱۳۰)، وهكذا وقعت اللفظة في «المعتصر» (۲/ ۱۳۰)، «غوامض الأسماء المبهمة» (۱/ ۲۰۵)، ووقعت عند أحمد في «المسند» (۲/ ۲۱۷): «استأجر».

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ف) : «ترعاهم» ، والمثبت من (ل) .

<sup>(</sup>٣) أملكت: صارت ملك يمين. (انظر: لسان العرب، مادة: ملك).

<sup>(</sup>٤) عضته مس الحجارة: ضربته شدتها . (انظر: لسان العرب ، مادة :عضض) .

<sup>\* [</sup>٧٤٤٠] [التحفة: س ١١٧٢٩] • أخرجه أحمد (١١٧/٥) من طريق أبان، به.

## ٢٩ - التَّرْغِيبُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ فِي حَبَرِ عُقْبَةً فِي ذَلِكَ

- [٧٤٤١] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةً ، أَنَّ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : (مَنْ رَأَىٰ عَوْرَةَ فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا) (١) .
- [٧٤٤٢] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى (٢)، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. وَأَخْبَرَنَا

★ [٧٤٤١] [التحفة: س ٩٩٥١] • كذا عند المصنف: من رواية كعب عن عقبة بلا واسطة .
 وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١٠٧٨)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٨/ ٣٣١)، والبخاري في «الأدب» (٧٥٨) عن بشر بن محمد .

وأخرجه أبوداود (٤٨٩١)، والطبراني في «الكبير» (٣١٩/١٧)، والبيهقي في الشعب (٦٢٣٢) من طريق مسلم بن إبراهيم، وابن شاهين في حديثه (رقم ١٣)، والبيهقي في «الشعب» (٤٠٠٩)، من طريق محمد بن سليهان المعروف بلوين، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢٤٣٨) من طريق إبراهيم بن أبي العباس، كلهم عن عبدالله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة، بزيادة أبي الهيثم بين كعب وعقبة، وفيه عند بعضهم قصة، ولفظ البخاري في الأدب: عن أبي الهيثم قال: جاء قوم إلى عقبة بن عامر فقالوا: إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون، أفنر فعهم إلى الإمام؟ قال: لا، سمعت رسول الله علي يقول: . . . فذكره.

وقال ابن شاهين : «هذا حديث غريب من حديث إبراهيم بن نشيط» . اه.

وأبو الهيثم هذا هو المصري الجهني مولى عقبة بن عامر ، واسمه : «كثير» على الراجح ، وقد قال فيه الذهبي في «الميزان» : «لا يعرف» . اه. . وقال ابن يونس (كها في تهذيب التهذيب ١٢ / ٢٧٠) : «حديثه معلول» . اه. . وسيأتي في بعض الروايات (٧٤٤٣) وجود واسطة بينه وبين عقبة ، وانظر أيضا الرواية التالية .

(٢) زاد هنا في (م): «ثنا يحيي هو بصري» ، وهي مقحمة .

ر:الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب المحاربة ، وليس موجودًا فيه فيها لدينا من النسخ الخطبة .



أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةً ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَىٰ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ كُفْبِ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ رَأَىٰ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنِ اسْتَحْيَا عَامِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : «مَنْ رَأَىٰ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنِ اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا» (١) .

\* [٧٤٤٢] [التحفة: دس ٩٩٥٠] • أخرجه ابن شاهين في حديثه (رقم ١٤) من طريق أحمد بن عبدالرحمن بن وهب ، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٨٤) من طريق بحر بن نصر ، كلاهما عن عبدالله بن وهب به ، وفي إسناد ابن شاهين التصريح بالسماع من جميع رواة السند، ولفظه : «حدثني كثير مولى عقبة بن عامر قال : كان لنا جيران يشربون الخمر ، فأتيت عقبة ، فأخبرته أني داع عليهم الشرط . فقال : دعهم ، ويحك ، ثم أتيته ثانية ، فقلت له : لست بتاركهم ، إني داع عليهم الشرط ، فقال : ويحك ، دعهم ، فإني سمعت رسول الله عليهم الشرط ، فقال : ويحك ، دعهم ، فإني سمعت رسول الله عليهم الشرط ، فقال : ويحك ، دعهم ، فإني سمعت رسول الله عليهم الشرط ، فقال : ويحك ، دعهم ، فإني سمعت رسول الله عليهم الشرط ، فقال : ويحك ، دعهم ، فإني سمعت رسول الله المناس المناس و الله المناس و المناس و المناس و الله ويحل ، دعهم ، فإني سمعت رسول الله و المناس و

وسقط من المطبوع من «المستدرك» ذكر عقبة بن عامر، لكن أشار في «إتحاف المهرة» (١٣٩٠٨) إلى ذكره، ويؤيده أن الحاكم قال عقبه: «حديث صحيح الإسناد». اه.. ولو كان مرسلا لأشار لذلك.

وأخرجه المصنّف - في الرواية التالية - وأبو داود وأحمد من طريق الليث عن إبراهيم ؛ فزاد راويًا بين أبي الهيثم وعقبة .

وأخرجه أحمد في «مسنده» (١٤٧/٤) ، ١٥٨) من طرق عن ابن لهيعة قال : حدثنا كعب بن علقمة ، عن مولى لعقبة بن عامر يقال له : أبو كثير قال : أتيت عقبة . . . الحديث ، واللفظ للرواية الثانية في (١٤٧/٤) .

وابن لهيعة فيه مقال معروف.

وقوله: «يقال له: أبو كثير» ؛ قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٥٣٢): «انقلب اسمه على بعض الرواة ، وإنها هو كثير أبو الهيثم». اه.

ثم أشار لرواية ابن المبارك المتقدمة ، ولرواية ابن لهيعة ، قال : «وفيه اختلاف على كعب بن علقمة ؛ ذكره النسائي ، وقال ابن يونس في «تاريخه» : كثير أبو الهيثم مولى عقبة ، وحديثه معلول ، يشير إلى الاختلاف المذكور فيه» . اه. .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب المحاربة عن ابن السرح به، وليس موجودًا فيه فيها لدينا من النسخ الخطية .

#### ٢٢٨ ﴿ السُّهُ الْأَهُ بَمُولَا لَسِّمُ إِنَّ

• [٧٤٤٣] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةً قَالَ : سَمِعْتُ أَلَايْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةً قَالَ : سَمِعْتُ أَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَا اللّهُ عَلَى اللّ

وقال المنذري في «الترغيب» (٣/ ١٧٦) بعد أن عزى الحديث للنسائي وغيره، قال: «رجال أسانيدهم ثقات، ولكن اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلافاً كثيرًا». اه.. وأوجه الاختلاف على إبراهيم التي وقفنا عليها:

قال علي بن حجر، عن ابن المبارك عنه، عن كعب بن علقمة، عن عقبة، وهو منقطع؛ كعب لم يسمع من عقبة.

وقال الأكثر: عن ابن المبارك عنه ، عن كعب ، عن أبي الهيثم ، عن عقبة .

وقال ابن وهب: عنه عن كعب بن علقمة ، عن كثير مولى عقبة قال: أتيت عقبة .

وقال عبدالله بن صالح ويحيي بن إسحاق: عن الليث عنه، عن كعب بن علقمة، عن أي الهيثم دخين مولى عقبة قلت لعقبة.

وقال أبو الوليد الطيالسي ، وأبو النضر - في رواية : عن الليث عنه ، عن كعب بن علقمة ، عن أبي الهيثم دخين كاتب عقبة قلت لعقبة .

وقال آدم وابن أبي مريم وأبو النضر - في رواية : عن الليث عنه ، عن كعب بن علقمة ، عن أبي الهيثم ، عن دخين كاتب عقبة قلت لعقبة .

وقال عبدالله بن صالح – في رواية : عن الليث عنه ، عن كعب بن علقمة ، عن أبي الهيشم ، عن مولى لعقبة قلت لعقبة .

ورواه ابن لهيعة ، عن كعب بن علقمة ، عن مولى لعقبة بن عامر ، يقال له : أبو كثير ، قال : أتيت عقبة .

وأبو الهيثم شيخ كعب بن علقمة ؛ الراجح أن اسمه : «كثير» ، وهو - كما تقدم عن الذهبي - لا يعرف .

(۱) هكذا في (م) بالخاء المعجمة وبدون ألف آخرها، لكن لم تجوّد، وفي (ل): «دُجَين» بالجيم، وضبب فوقها، وكتب في الحاشية: «دُخين عند أبي محمد»، وضبب على أولها، ثم كتب فوقها بالحاشية: «الصواب أنه بالخاء المعجمة؛ فهو الحجري». وفي (ف): «دُحَيْن» بالحاء المهملة منونة الآخر بالنصب من غير ألف على لغة ربيعة - ومنها أخذنا ضبطنا - وكتب فوقها: «كذا». والصواب بالمعجمة كما أثبتناه من (م)؛ انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٣١٣/٣) وغيره.



يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَئْتَهُوا، فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: إِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَقَدْ نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَئْتَهُوا، (فَأَدْعُو) (١) لَهُمْ بِالشُّرَطِ؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ عَاوَدْتُهُ، قَالَ: دَعْهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ: (مَنْ رَأَى عَوْرَةً مِنْ مُسْلِم فَسَتَرَهَا فَكَأُنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً) (٢).

• [٧٤٤٤] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، وَأَحْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، وَأَحْبَرَنَا هِشَامٌ ، وَهُو : ابْنُ حَسَّانَ ، سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا هِشَامٌ ، وَهُو : ابْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : إمن مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : إمن سَتَرَ أَخِيهِ مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ل): «فأدعوا» بإثبات ألف آخرها، والصواب ما أثبتناه من (ف)؛ حيث كتب فوق آخرها: «ض».

<sup>(</sup>٢) عزاه المزي في «التحفة» لكتاب المحاربة ، وليس موجودًا فيه فيها لدينا من النسخ الخطية .

<sup>\* [</sup>٧٤٤٣] [التحفة: دس ٩٩٢٤] • أخرجه أبو داود (٤٨٩١) من طريق ابن أبي مريم ، وأحمد (١٥٣/٤) عن هاشم بن القاسم ، وعلقه عنه أبو داود ، كلاهما عن الليث به .

وأخرجه ابن النجار في ذيل «تاريخ بغداد» (٢١١/٤) من طريق عبدالله بن صالح عن الليث ، عن إبراهيم ، عن كعب قال : سمعت أبا الهيثم يذكر عن مولى لعقبة بن عامر قال قلت لعقبة . . . ، ولم يسم المولى .

وأخرجه الفسوي في «المعرفة» (٥٠١-٥٠٥)، وابن حبان (٥١٧)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٣١٩) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطبراني في «الكبير» (٣١٨) من طريق عبدالله بن صالح، والخلال في «الأمر بالمعروف» (٦١) والروياني في «مسنده» (رقم ٢٥٢) من طريق هاشم بن القاسم، والخرائطي في «مكارم الأخلاق «(٤٠١) من طريق أبي زكريا السيلحيني يحيى بن إسحاق، كلهم عن الليث قال: أخبرني إبراهيم بن نشيط الوعلاني، عن كعب بن علقمة، عن دخين أبي الهيثم كاتب عقبة، قال: قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر . . . ، فذكروه بجعل أبي الهيثم ودخين واحدًا، واللفظ للفسوي . والحديث معلول، وفيه مجهول ؛ انظر الرواية السابقة .

#### السُّبَاكِكِبَرَ عِللنسِبَالِيِّ





كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ » .

- [٥٤٤٥] (أَضِوْ) ('') أَحْمَدُ بْنُ الْحَلِيلِ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَصْلُهُ (بَغْدَادُ) ('') قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَهُوَ: ابْنُ عُبَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنْ كُربِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ الْأَخْرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ وَمَنْ سَتَرَ أَخِيهِ الْمُسْلِمَ مَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُسْلِمَ مَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُسْلِمَ مَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُسْلِمَ مَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَلْعَبْدُ مَا عَنْ فَالْعَالَةُ فَيْ عَوْنِ أَنْ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَلْعَبْدُ مَا لَا لَعْبُدُ فِي عَوْنِ أَلْعَالَا وَالْعَالَاثُهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكُنْ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَلْعِيهِ اللْهُ الْعَبْدِ الْعَلْهُ فَيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فَيْ الْعَبْدُ فَيْلِهُ لِلْهُ فَاللّهُ الْعَبْدُ فِي عَوْلَا الْعَبْدُ لَلْهُ فَيْ اللّهُ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فَيْ الْعَلْمُ الْعَبْدُ فَيْ الْعَبْدِ فَيْ الْعَبْدِ فَيْ الْعَنْ الْعَبْدُ فَيْ الْعَبْدُ فَيْ الْعَلْمُ الْعَبْدُ فَيْ الْعُولِ الْعَبْدِ الْعُلْمَالِمُ الللّهُ وَالْعُلْدُ الْعُولُولُولُوا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُولُولُولُولُوا الْعَلَالَةُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُولُولُولُهُ اللْعُلْمُ الْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو
- [٧٤٤٦] أخبرًا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ : ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
- \* [3387] [التحفة: س ١٢٨٧٩] أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٧٤)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (٢/ ٢٧٤)، وهنّاد في «الزهد» (١٤٠٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣٨٣/٤)، والخطيب في «تاريخه» (١٤/ ١٤)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢٧/٢٣) من طريق محمد بن واسع، به . قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهـ.
- وقال في «علوم الحديث» (ص ١٨): «محمد بن واسع ثقة مأمون ولم يسمع من أبي صالح» .اهـ. وانظر «علل الدارقطني» (١٨١/١٠) في وجوه الاختلاف فيه على محمد بن واسع ، وكذا الاختلاف على هشام بن حسان .
  - (۱) في (م)، (ف): «حدثنا».
- (٢) في (ل): «بغداد»، بالذال المعجمة، وضبب عليه، لعله يشير إلى ما ورد عن الأصمعي وغيره من كراهة هذا الاسم، وفسره بأن «داذ» شيطان، «وبغ» بستان؛ انظر «تاريخ الخطيب» (١/ ٥٩ ٦٦)، «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ٣٢، ٣٥).
- ※ [۷٤٤٥] [التحفة: س ۱۲۸۷۸] أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۶) عن روح، وانظر «علل الدارقطني»
   (۱۸۱/۱۰).





قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: (مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْاَنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَ الْمَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . (فِي الْآخِرَةِ) ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

• [٧٤٤٧] أَضِرُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبَّاسٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّه ابْنُ مُحَمَّد بْنِ عَائِشَة ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ ، عَنِ ابْنُ مُحَمَّد بْنِ عَائِشَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ ، عَنِ الْإَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِي : «مَنْ فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : «مَنْ فَرَجَ عَلَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : «مَنْ سَتَرَ عَلَى عَنْ أَبِي مَا كَانَ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ أَلِي عَلَى عَلَى اللَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَنِيهِ اللهُ فِي حَاجَةِ أَنِيهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَنِيهِ .

<sup>(</sup>١) في (ل): «المسلم».

<sup>\* [</sup>٢٤٤٦] [التحفة: س ١٢٨٩١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٢٩٠) من طريق حمادبن زيد، وفي آخره: «قال علي بن عبدالعزيز: وبلغني أن هذا الرجل هو الأعمش»، وأخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٥٠٠) من طريق حزم بن أبي حزم عن محمد بن واسع عن بعض أصحابه عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وانظر «علل الدارقطني» (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فُرج عنه» ، وضبب فوقها .

<sup>\* [</sup>٧٤٤٧] [التحفة: س ١٢٤٦٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه ابن حبان (٥٣٤) من طريق عبدالأعلى عن حماد بن سلمة، به .

قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ١٧٥): «رواه أحمد بن أبي سليمان القواريري، كان ضعيفًا، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، ووهم فيه، وخالفه عبدالأعلى بن حماد وغيره؛ رووه عن حماد، عن محمد بن واسع وأبي سورة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وهو الصواب». اه.

وذكر الدارقطني في «العلل» (٢٨/١٢) أنه محفوظ من رواية الأعمش .

#### السُّهُ الْهِ كِبَوْلِلنِّهِ الْفُ



- 777
- [٧٤٤٨] أخبر فَتُنبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «مَنْ نَفْسَ حَنْ مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَىٰ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَىٰ مُسْلِم (سَتَرَهُ اللّهُ) (١) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كُانَ الْعَبْدُ فَيْ اللّهُ مُنْ الْمِهُ فَيْ اللّهُ لَهِ اللّهُ عَرْبَ الْعَبْدِ مَالْعَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَبْدُ لَوْلَالُهُ وَلَالَهُ الْعَبْدُ لَمْ لَعْتُولُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعِبْدِ الْعَالِمُ الْعَبْدُ مَا لَاللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَبْدُ لَاللّهُ اللّهُ الْعَبْدُ الْعَلْمُ الْعَلِيْدِ مَا لَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّ
- [٧٤٤٩] أَخْبَرَ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ أَبُو عَوَانَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ نَفْسَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً . . . ) مِثْلَهُ سَوَاءً .
- [٧٤٥٠] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، هُوَ : ابْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حُدِّثُتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . . . نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) في (ف): «سترالله عليه».

<sup>\* [</sup>٧٤٤٨] [التحفة: ت س ١٢٥٠٠] • أخرجه الترمذي (١٤٢٥) من طريق أبي عوانة به ، ثم قال: «هكذا روئ غير واحد عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عن نحو رواية أبي عوانة ، وروئ أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حُدِّنْتُ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على نحوه ، وكأن هذا أصح من الحديث الأول» . اهد. والحديث عند مسلم (٢٦٩٩) من وجه آخر عن الأعمش بنحوه .

<sup>\* [</sup>٧٤٤٩] [التحفة: ت س ١٢٥٠٠] • أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٢٧/٢٣) من طريق أبي عوانة ، وانظر «علل الدارقطني» (١٨١/١٠).

<sup>\* [</sup>٧٤٥٠] [التحفة: دت س ١٢٨٨٩] • أخرجه الترمذي عقب حديث رقم (١٤٢٥).



- [٧٤٥١] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَذَّتَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَحُو شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا (يُسْلِمُهُ) (١)، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ (كَانَ) (٢) الله فِي الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا (يُسْلِمُهُ ) أَنْ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ (كَانَ) (٢) الله فِي حَاجَةِ ، وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَهُ الله يَتَوَمُ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
- [٧٤٥٢] أَضِوْ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَنَّ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَسْرِقُوا، مَجْلِسٍ، فَقَالَ: (تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْنُوا» قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيةَ (فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ».

<sup>1 (</sup> ۹۵ ) ب

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل) علامة ، وفي الحاشية : «يشتمه» . ويسلمه : أي : يلقيه إلى الهلكة . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٥/ ٩٧) .

<sup>(</sup>۲) في (ل) ، (ف) : «فإن» .

<sup>\* [</sup>۷٤٥١] [التحفة: خ م د ت س ٦٨٧٧] • أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠) من طريق الليث، به .

 <sup>★ [</sup>٧٤٥٢] [التحفة: خ م ت س ٥٠٩٤] [المجتبئ: ٤٢٤٨-٤٠٥] • أخرجه البخاري (٤٨٩٤)
 وقال: «تابعه عبدالرزاق عن معمر في الآية» . اهـ .

ومسلم (٤١/١٧٠٩) عن سفيان، ووصله (٤٢/١٤٠٩) من طريق عبدالرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث: «فتلا علينا آية النساء... ﴿ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِأَللَّهِ شَتَنًا ﴾» الآبة.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٨٥) (١١٧٠٠)، ومن وجه آخر عن الزهري برقم (٧٩٣٤)، (٧٩٣٥)، (٧٩٥١).





#### ٣٠- التَّجَاوُزُ عَنْ زَلَّةِ ذِي الْهَيْئَةِ (١)

- [٧٤٥٣] أَخْبَرَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُورَجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ مُحَمِّدٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيدٌ : أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيدٌ :
- [٧٤٥٤] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْنَاتِ (عَثْرَتُهُمْ ) (٣) إِلَّا عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : ﴿ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْنَاتِ (عَثْرَتُهُمْ ) (٣) إِلَّا الْحُدُودَ .

<sup>(</sup>١) ذي الهيئة: صاحب المروءات والخصال الحميدة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١/ ٢٥).

 <sup>(</sup>٢) ضبب عليها في (ل)، والمشهور: «عثراتهم». والعَثْرة هي: الخطأ والسَّقطة. (انظر: لسان العرب، مادة: عثر).

<sup>\* [</sup>٧٤٥٣] [التحفة: د س ١٧٩١٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣٤٣) في ترجمة عبدالرحمن.

قال العقيلي: «وقد روى بغير هذا الإسناد، وليس فيها شيء يثبت». اه..

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٣١٣): «لا يصح في هذا شيء». اهـ.

وانظر «التلخيص الحبير» (٨٠/٤)، وانظر الخلاف فيه وصلا وإرسالا في «علل الدارقطني» (١٤/٧١٤).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «عثراتهم».

 <sup>★ [</sup>٧٤٥٤] [التحفة: س ١٧٩٥٦] • أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨١/٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤٣/٩) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وتابعه محمد بن إسهاعيل بن أبي فديك فيها =

#### المائل التخبير





- [٧٤٥٥] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ ، هُوَ : ابْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ (عَمْرَةَ، عَنْ) (١١ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ قَالَ: (تُجَاوَزُوا عَنْ زَلَّةِ ذِي الْهَيْئَةِ) .
- [٧٤٥٦] أخبَرنى هِلال بْنُ الْعَلاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، (عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ) (٢)، عَنْ
- رواه عنه محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عند البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٣٣٤ ، ٣٣٤)، وتابعه رزق اللَّه بن موسىٰ عن ابن أبي فديك عند الدارقطنى في «سننه» (٣/ ٢٠٧)، وتابعه أحمد بن عمروبن السرح عند ابن عدى في «الكامل» (٦/ ٥٣٤) في ترجمة عبدالملك.

وقال ابن عدي بعد أن ذكره مع حديث آخر: «وهذان الحديثان منكران بهذا الإسناد لم يروهما غير عبدالملك بن زيد». اه.

قال البيهقي: «وكذلك رواه دحيم بن السراج عن ابن أبي فديك، رواه جماعة عن ابن أبي فديك دون ذكر أبيه ، فالله أعلم» . اه. .

وهو ما أخرجه أبو داود (٤٣٧٥) عن جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري ، عن ابن أبى فديك بدون ذكر أبيه .

وكذا رواه أبوبكربن نافع العمري متابعًا لعبدالملك بن زيد على عدم ذكر أبيه فيها رواه جماعة عنه عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢/ ٥٦٧)، والبخاري في «الأدب» (٤٦٥)، وأبويعلي (٨/٣٦٣)، وابن حبان (٩٤)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٣٣٤)، وانظر «علل الدارقطني» (٤١٧/١٤) . وسيأتي بعده من وجه آخر عن عمرة مرسلا .

(١) ضبب هنا في (ل) إشارة إلى إرساله.

\* [٥٥٤٧] [التحفة: س٥٩٥٦].

(٢) هكذا وقع الإسناد: عن عبدالعزيزبن عبدالملك، وسيأتي عند المصنف من طريق ابن أبي الرجال (٧٤٥٧)، ومعن بن عيسلي (٧٤٥٨) كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن عبدالعزيز بن عبداللَّه بن عمر بن الخطاب، وتابعه عليه ابن المبارك عنده أيضًا (٧٤٥٥)، وذكر ذلك المزي في «التهذيب» (١٦٩/١٨) فقال: «ومن الأوهام وهم: عبدالعزيزبن عبدالملك، عن =

#### السُّهُ وَالْهِ بِمُولِلنِّيمَ إِنَّيْ





مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «أَقِيلُوا ذوي الْهَيْثَاتِ عَثَرَاتِهِمْ» .

- [٧٤٥٧] أَخْبَرِنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : اسْتَأْدَىٰ عَلَيَّ مَوْلَىٰ لِي جَرَحْتُهُ يُقَالُ لَهُ : عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : اسْتَأْدَىٰ عَلَيَّ مَوْلَىٰ لِي جَرَحْتُهُ يُقَالُ لَهُ : سَلَّامٌ الْبَرْبَرِيُّ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ ، فَأَتِي بِي ، فَقَالَ : أَجَرَحْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : سَلِّمُ الْبَرْبَرِيُّ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ ، فَأَتِي بِي ، فَقَالَ : أَجَرَحْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : سَمِعْتُ مِنْ خَالَتِي عَمْرَةً تَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ قَالَ : لَأَقِيلُوا ذُوي الْهَيْعَاتِ عَثُوتَهُمْ ، قَالَ : فَخَلِّى سَبِيلَهُ وَلَمْ يُعَاقِبُهُ .
- [٧٤٥٨] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (مَعْنٌ) (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، أَنَّ النَّبِى عَيْكِ قَالَ : ﴿ أَقِيلُوا ذُوي الْهَيْنَاتِ عَثْرَاتِهِمْ ﴾ .

<sup>=</sup> محمد بن أبي بكر - هو ابن حزم - عن أبيه ، عن عمرة قالت . . . قاله النسائي عن هلال بن العلاء ، عن القعنبي ، عن ابن أبي ذئب عنه .

وقال معن بن عيسى ، وعبدالرحمن بن أبي الرجال ، وغير واحد: عن ابن أبي ذئب ، عن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ، وهذا الله بن عبدالله ، منهم من أرسله ، ومنهم من أسنده عن عائشة » . اه .

<sup>\* [</sup>۲۵۶۷] [التحفة: س۲۹۹۷].

 <sup>☀ [</sup>۷٤٥٧] [التحفة: س ١٧٩٥٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه ابن عساكر في
 ۳ تاريخ دمشق» (٣٦/ ٣٩٨) من طريق عبدالله بن يوسف ، به .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ف): «معمر»، وهو خطأ، والمثبت من (ل)، «التحفة».

<sup>\* [</sup>٧٤٥٨] [التحفة: س٢٥٩٥٦].





#### ٣١- الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدّ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي أَمَامَةً بْن سَهْل فِيهِ

- [٧٤٥٩] أَخْبِ رَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُف النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدٍ، هُوَ: ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةً ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَىٰ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُرِّدَ، فَإِذَا (بِهِ) رَجُلُ مُقْعَدُ<sup>(١)</sup> حَمْشُ (السَّاقِ)<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (مَمَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْتًا). فَدَعَا بِأَثَاكِيلَ (٣) فِيهِ مِائَةُ شُمْرُوخِ (٤) فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً . اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
- [٧٤٦٠] أَحْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) مقعد: مصاب بمرض يمنعه من المشي . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة :قعد) .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الساقين». وحمش الساق: أي: دقيقها. (انظر: لسان العرب، مادة: حمش).

<sup>(</sup>٣) بأثاكيل: أثاكيل: ج. أثكول، وإثكال، وهو: عذق النخلة (غصن النخلة بها عليه من بلح). (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) شمروخ: سباطة البلح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شمرخ).

<sup>\* [</sup>٧٤٥٩] [التحفة: س ٤٦٧٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٦٠) من طريق عبيدالله بن عمرو، به.

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا عبيدالله» . اهـ.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٥٢)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٩٩)، والروياني (٢/ ٢١١)، والمحاملي (٧٧)، والبيهقي في «الكبري» (٨/ ٢٣٠) من طرق عن أبي حازم، عن سهل بن سعد .

قال الدارقطني: «الصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي عليه الهـ.

#### السُّهُ الْهِ الْهِ الْمِرْ الْمِيْمِ الْمِيْمِ





حَدَّثَنِي (أَبُو عَبْدِالرَّحِيمِ) (') ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ابْنِ سَهْلٍ قَالَ: جِيءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِجَارِيَةٍ وَهِيَ حُبْلَىٰ فَقِيلَ لَهَا : مِمَّنْ حَمْلُكِ؟ ابْنِ سَهْلٍ قَالَ: جِيءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِجَارِيَةٍ وَهِيَ حُبْلَىٰ فَقِيلَ لَهَا : مِمَّنْ حَمْلُكِ؟ فَقَالَتْ: مِنْ فُلَانٍ الْمُقْعَدِ . فَجِيءَ بِفُلَانٍ ، فَإِذَا رَجُلٌ حَمْشُ الْجَسَدِ ضريرٌ ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ ، مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْقًا » . فَأَمرَ (بِأَثَاكِيلَ) (۲) مِائَةٍ ، فَجُمِعَتْ فَضُرِبَ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، وَهِيَ شَمَارِيخُ النَّخْلِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْعُذُوقُ ('') .

• [٧٤٦١] أَخْبِ رُا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ، هُوَ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّنَادِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، أَنَّ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّنَادِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، أَنَّ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عُيْنَةَ قَالَ : (الجَلِدُوهُ النَّبِيَ ﷺ أُتِي بِمُقْعَدٍ كَانَ يَكُونُ عِنْدَ (جِدَارٍ) ( ) سَعْدٍ ، فَاعْتَرَفَ قَالَ : (الجَلِدُوهُ النَّخْلِ ) ( ) النَّخْلِ . يَعْنِي : عُذُوقَ النَّخْلِ .

\_

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ف): «أبو عبدالرحمن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ف) ، وفي (ل): «بأثكيل» ، وضبب فوقها .

<sup>(</sup>٣) **العذوق:** ج. عِذْق، وهو من النخلة كالعنقود من العنب. (انظر: لسان العرب، مادة: عذق).

 <sup>★ [</sup>٧٤٦٠] [التحفة: س ١٤٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال ابن أبي حاتم في أبي أمامة: «أسعد بن سهل ليست له صحبة». اه. وانظر «جامع التحصيل» (١٤٤)، و«التلخيص» (٤/٥٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، (ف)، وفي (ل): «جرار» بالراء، وضبب عليه، ولعلها تكون هي الصواب، وهي موضع معروف بالمدينة. «معجم البلدان» (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «بأكثال» ، وضبب فوقها ، ومثلها في (ف) ، وفوقها: «ض صح» .

<sup>\* [</sup>٧٤٦١] [التحفة: س ١٤٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٨/ ٥٢٠)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٣٠) من طريق ابن عيينة، عن يحيئ بن سعيد وأبي الزناد، كلاهما عن أبي أمامة مرسلا.

وكذا أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٧٧) من طريق إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن أبي أمامة مرسلا .

#### الكائل لتجبيرن





- [٧٤٦٢] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : (حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ (قَالَ) : حَفِظْنَاهُ مِنْ يَحْيَى ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةً يَقُولُ : كَانَ رَجُلُ عِنْدَ جِرَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مُقْعَدٌ زَمِنٌ (١) ، فَظَهَرَ بِامْرَأَةٍ حَمْلُ ، يَقُولُ : كَانَ رَجُلُ عِنْدَ جِرَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مُقْعَدٌ زَمِنٌ أَنْ ، فَظَهَرَ بِامْرَأَةٍ حَمْلُ ، فَقَالَتْ : هُوَ مِنْهُ . فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَر بِهِ النَّبِيُ عَلِيْهُ أَنْ يُجْلَدَ (بِإِثْكَالِ) (٢) النَّحْل .
- [٧٤٦٣] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الْمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ أَبِي الْمُامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ أَبِي الْرَّنَادِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَاهُ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ أَبِي الْرَّأَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ أُحَيْدِ بَ (\*) أَزُيْمِنَ (\*) كَانَ عِنْدَ جِرَارِ سَعْدِ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ أُنْ أُولِ النَّحْلِ . وَقَالَ الْآخَرُ : (بِأَكْثُولِ) (\*) النَّحْلِ . فَقَالَ الْآخَرُ : (بِأَكْثُولِ) (\*) النَّحْلِ .

<sup>=</sup> قال البيهقي: «هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلا، وروي عنه موصولا بذكر أبي سعيد، وقيل: عن أبي الزناد عن أبي أمامة عن أبيه ، وقيل: عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة». اهد. ورواية أبي أمامة عن أبيه أخرجها الدارقطني في «سننه» (٣/ ١٠٠) من طريق أبي الزناد، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٨٤) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري عن أي أمامة ، عن أبيه .

وأما رواية أبي أمامة ، عن سعيدبن سعدبن عبادة ، فستأتي في الباب بعده (٧٤٦٨).

<sup>(</sup>١) زمن: مريض. (انظر: لسان العرب، مادة: زمن).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ف): «بأكثال»، وضبب فوقها فيهما.

<sup>\* [</sup>٢٤٦٢] [التحفة: س ١٤٠].

<sup>(</sup>٣) أحيدب: تصغير أحدب، أي: مُقَوَّس الظهر. (انظر: لسان العرب، مادة: حدب).

<sup>(</sup>٤) الضبط من (ل) ، (ف) ، وهي مطموسة في (م) . وأزيمن : تصغير زمن .

<sup>(</sup>٥) التجويد من (ل) ، وضبب فوقها .

<sup>\* [</sup>٧٤٦٣] [التحفة: س ١٤٠].

#### السُّهُ الْهُ بِرَوْلِلنِّهِ إِنِّي





- [٧٤٦٤] أَخْبُ رَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَعْلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِمُ أُتِي بِرَجُلٍ مُحْبَلٍ أَوْ مُقْعَدٍ قَدْ فَجَرَ (١) ، عَنْ أَمِامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِمُ أُتِي بِرَجُلٍ مُحْبَلٍ أَوْ مُقْعَدٍ قَدْ فَجَرَ (١) ، فَضُرِبَ بِإِثْكَالٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .
- [٧٤٦٥] أَخْئِمَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةً بْنَ سَهْلٍ أَحْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ نِضْوَا (٢) فَرَنَى، فَأُتِي بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَقِيلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنْ جَلَدْتَهُ قَتَلْتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ يَالِمُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَلْتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ
- [٧٤٦٦] أَضَكِرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَة الرَّافِقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ (إِسْحَاقَ) (٤) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ : مَرِضَ رَجُلٌ حَدَّثَىٰ عَادَ جِلْدًا عَلَىٰ عَظْمٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ تَعُودُهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَضَاقَ صَدْرًا بِخَطِيئَتِهِ ، فَقَالَ لِقَوْمٍ يَعُودُونَهُ : سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ ، فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَةٍ حَرَامًا . فَلَيْقِمْ عَلَيَّ الْحَدَ ، وَلَيْطَهِّرْنِي . فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ الْحَدَ ، وَلَيْطَهُرْنِي . فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ الْحَدَ ، وَلَيْطَهُرْنِي . فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ

<sup>(</sup>١) فجر: زنى . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: فجر) .

<sup>\* [</sup>٢٤٦٤] [التحفة: س ١٤٠].

<sup>(</sup>٢) نضوا: هزيلا . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : نضا) .

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>٧٤٦٥] [التحفة: س ١٤٠].

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ل)، (ف): «أبي إسحاق»، وضبب في (ل) فوق: «أبي»، وكتب في حاشية (م): «صوابه إسحاق، وهو ابن راشد»، وكتب في حاشية (ل): «ليس عند أبي محمد». والمثبت من الحواشي، وهو موافق لما في «التحفة»، وانظر ترجمته من «تهذيب الكمال».





ثُمَّ قَالُوا: لَوْ حُمِلَ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، وَلَوْ ضُرِبَ لَمَاتَ. فَقَالَ: ﴿خُلُوا مِائَةُ (شُمْرُوخِ)(١) فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً».

• [٧٤٦٧] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدِّثَنَا مُوسَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَة ، (عَنْ) (٢) سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : مَرِضَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ جِلْدًا عَلَى عَظْمٍ ، فَدَحَلَتْ عَلَيْهِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : مَرِضَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ جِلْدًا عَلَى عَظْمٍ ، فَدَحَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ تَعُودُهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَضَاقَ صَدْرًا بِخَطِيبَتِهِ ، فَقَالَ لِقَوْمٍ يَعُودُونَهُ : سَلُوا لِيَ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ ، فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَةٍ حَرَامًا ؛ فَلْيُقِمْ عَلَيَ الْحَدَّ لِي رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالُوا : لَوْ حُمِلَ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ وَلْيُطَهِّرْنِي . فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّه عَلَيْهٍ ، ثُمَّ قَالُوا : لَوْ حُمِلَ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ وَلَيْطَهُرْنِي . فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّه عَيْهٍ ، ثُمَّ قَالُوا : لَوْ حُمِلَ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ وَلَيْطَهُرْنِي . فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّه عَيْهِ ، ثُمَّ قَالُوا : لَوْ حُمِلَ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عَظَامُهُ ، وَلَوْ ضُرِبَ لَمَاتَ . فَقَالَ : الخُذُوا مِاتَةَ شُمْرُوخٍ فَاضُرِبُوهُ (بِهِ) ضَرْبَة وَاحِدَةً ) .

#### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَىٰ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ فِيهِ

[٧٤٦٨] أَكْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ

<sup>(</sup>١) الضبط من (ل) ، (ف) ، وزاد في (ف) بالكسر أيضًا .

 <sup>★ [</sup>۲٤٦٦] [التحفة: س ١٤٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه الطبراني في «الكبير»
 (٢/ ٧٧) من طريق إسحاق بن راشد ، وخالفه الليث بن سعد عند ابن الجارود في «المنتقى»
 (٨١٧) ، ويونس عند أبي داود (٤٤٧٢) ، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٦٤) عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن بعض الصحابة .

<sup>(</sup>٢) في (م): «بن» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ل) ، (ف) ، وضببا عليها .

<sup>\* [</sup>٧٤٦٧] [التحفة: س٥٥٦٤].



سَهْلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : كَانَ (بَيْنَ) (١) أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْجَسَدِ ، فَلَمْ يُرعْ أَهْلُ الدَّارِ إِلَّا وَهُوَ عَلَى - يَعْنِي - جَارِيَةٍ مِنْ جَوَارِي الدَّارِ يَفْجُرُ بِهَا ، فَرَفَعَ سَعْدُ شَأْنَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (اضْرِبُوهُ حَدَّهُ . فَرَفَعَ سَعْدُ شَأْنَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (اضْرِبُوهُ حَدَّهُ . قَالُ : (فَحُدُوا قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ ضَرَبْتَاهُ قَتَلْنَاهُ ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : (فَحُدُوا عِنْكَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

- [٧٤٦٩] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنْيُفٍ ، قَنَ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنْيُفٍ ، قَنَ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنْيُفٍ ، أَنَّ امْرَأَةً حَمَلَتْ ، فَقِيلَ : مِمَّنْ هُو؟ فَقَالَتْ : مِنْ فُلَانٍ مُقْعَدٍ ضَعِيفٍ ، فَأَتِي بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ ، فَاعْتَرَفَ فَقَالَ : «اضْرِبُوهُ» ، فَقَالُوا : نَخْشَى أَنْ فَأْتِي بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ ، فَاعْتَرَفَ فَقَالَ : «اضْرِبُوهُ بأَثْكُولٍ» .
- [٧٤٧٠] أَخْبِوْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ل): «من».

<sup>(</sup>٢) عثكالا: سباطة النخل التي يكون فيها البلح. (انظر: لسان العرب، مادة: عثكل).

 <sup>\* [</sup>٧٤٦٨] [التحفة: س ق ٤٤٧١] • أخرجه ابن ماجه (٢٥٧٤)، وأحمد في «مسنده»
 (٥/ ٢٢٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٤٧)، والطبراني في «الكبير» (٦٣/٦)
 من طرق عن ابن إسحاق.

وقد اختلف فيه على يعقوب بن عبدالله وصلًا وإرسالًا ، كما بيَّن النسائي . وسعيد بن سعد مختلف في صحبته . وانظر «التلخيص الحبير» (٤/ ٥٠٥) ، و«خلاصة البدر المنير» (٢/ ٣٠٥) .

<sup>\* [</sup>٧٤٦٩] [التحقة: س ١٤٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهذا واضح الإرسال، والذي قبله له حكم المرسل للخلاف في صحبة سعيد، وقيل: هو صحابي صغير.

قال المزي في «التحفة» بعد إيراده في ترجمة سهل بن حنيف: «رواه جماعة عن أبي أمامة فلم يذكروا أباه». اهـ.



قَالَ أَبُو عَبِلِرْهِمْنِ: أَجْوَدُهَا حَدِيثُ أَبِي أَمَامَةً. مُرْسَلُ (٣).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ف): القتات، وفوقها: «ض»، وزاد في (م): «عــ» وهو خطأ، والمثبت من (ل)، وحاشية (م)، وصحح عليها.

 <sup>(</sup>۲) هكذا في (م)، (ل)، (ف)، وفي حاشية (م): «أي: مكرهة»، وفي حاشية (ل): «عن كره نفسها، أخرجه ابن أبي شيبة في حديث وائل بن حجر. صح».

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما في النسخة (ف).

<sup>\* [</sup>۷٤٧٠] [التحفة: دت س ۱۱۷۷۰] • أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (۸۲۳)، والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۱۵)، والبيهقي في «الكبرى» (۸/ ۲۸٤) من طريق عمرو بن حماد، به . وأخرجه أبو داود (٤٣٧٩)، والترمذي (١٤٥٤) من طريق إسرائيل عن سماك، به .





### لان الله الله الله المُثرَف بِحَدِّ وَلَمْ يُسَمِّهِ ٣٢ - (ذِكْرُ) مَنِ اعْتَرَفَ بِحَدِّ وَلَمْ يُسَمِّهِ

• [٧٤٧١] أَضِوْ مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَ رَسُولَ اللّه ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّه ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّه ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ عَلَيّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّه ﷺ، وَقُلْ تَلْ عَلَيّ مَا فَأَقِمْهُ عَلَيّ، وَأَقْيِمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ: (هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (وَصَلَيْتُ مَعْنَا؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (اذْهَبْ، فَإِنَّ اللّهَ قَدْ عَفَا عَنْكَ).

قَالَ أَبُو عَلِلْرَهِمْنَ: لَانَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ الْوَلِيدَ عَلَىٰ قَوْلِهِ: عَنْ وَاثِلَةً، وَالشَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>=</sup> قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن واثل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبدالجبار بن واثل ، وعبدالجبار لم يسمع من أبيه» . اه.

وسبق تحرير سماع علقمة من أبيه في رقم (٦١٤٥).

ولا تتضح علاقة هذا الحديث بالباب، وكذا بقول النسائي بعده: «أجودها حديث أبي أمامة مرسل». اه. وكأن هذا القول موضعه عقب الحديث السابق، والله تعالى أعلم.

<sup>\* [</sup>١٧٤٧] [التحقة: س ١١٧٤٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٧٢٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٦٧) من طريق الوليد، وتابعه محمد بن كثير عند الطبراني (٢٧/٢٢) أيضًا.

قال أبوحاتم في «العلل» (٤٩٤): «والذي عندي أن الحديث عن أبي أمامة أشبه، وأن الوليد وهم في ذلك». اهـ.

وقد أخرجه ابن خزيمة (٣١١) من طريق الوليد بدون ذكر واثلة فيه .

والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٢)، و«الأوسط» (٥/ ٩٠-٩٠) من طريق شيبان، عن الليث بن أبي سليم، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي مليح. عن واثلة. وليث بن أبي سليم متكلم فيه، ورواية أبي أمامة ستأتي بعده.



- [٧٤٧٢] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةً ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةً ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّا فَأَقِمُهُ عَلَيَّ ، قَالَ : (هَلْ تُوضَّأْتَ حِينَ أَفْبَلْتَ؟) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (هَلْ صَلَيْتُ مَعَنَا؟) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (هَلْ صَلَيْتَ مَعَنَا؟) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (فَاذْهَبْ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفًا عَنْكَ) . قَالَ : (هَلْ صَلَيْتَ مَعَنَا؟) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (فَاذْهَبْ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفًا عَنْكَ) .
- [٧٤٧٣] أَضِرُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْيَدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوعَمَّا وِ رَجُلُ مِنَّا عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْأَوْرَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوعَمَّا وِ رَجُلُ مِنَّا عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَيِّ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ عَلَى اللَّه عَلْ : همْلُ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلْ عَلْكَ . همْلُ تَوْضَاتُ حِينَ أَقْبَلْتَ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «اذْهَبْ ، فَإِنَّ اللَّه قَدْ عَفًا عَنْكَ » . تَوضَّأُت حِينَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «اذْهَبْ ، فَإِنَّ اللَّه قَدْ عَفًا عَنْكَ » .
- [٧٤٧٤] أَخْبَرَ فَى عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةً ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةً ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّه عَلَيْ ، فَأَعْرَضَ عَلَيْ ، فَأَعْرَضَ وَسُولَ اللَّه ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّه ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، يَارَسُولَ اللَّه ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمَا سَلَمَ رَسُولُ اللَّه ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمًا سَلَمَ رَسُولُ اللَّه ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، فَلَمَا سَلَمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمًا سَلَمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّه ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، فَلَمَا سَلَمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّه ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، فَلَا اللَّه ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، فَلَا يَارَسُولُ اللَّه ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ،

<sup>\* [</sup>٧٤٧٢] [التحفة: م دس ٤٨٧٨] • أخرجه أبو داود (٤٣٨١) عن محمودبن خالد، وأخرجه ابن خزيمة (٣١١) من طريق الوليد عن الأوزاعي، وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي عهار، وسيأتي برقم (٧٤٧٥).

<sup>\* [</sup>۷٤٧٣] [التحفة: م دس ۸۷۸٤].

<sup>(</sup>١) ليست في (ل)، وضبب في موضعها .





فَقَالَ: ((هَلْ تَوضَّأْتَ) حِينَ أَقْبَلْتَ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا؟) قَالَ: (اذْهَبْ، فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ عَفًا عَنْكَ).

• [٧٤٧٥] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَمَّا لِشَدَّادُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَبُوعَمَّا لِشَدَّادُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَبِي زَائِدَة ، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عَمَّا لِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعُ أَمَامَة ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا مِنْ حَدُّودِ اللّه فَأْقِمْهُ عَلَيَ . فَسَكَتَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَعَادَ ، فَسَكَتَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَبَعَهُ الرَّجُلُ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: (هَلْ تُوضَاتُ حِينَ فَصَلَى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَبَعَهُ الرَّجُلُ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: (هَلْ تُوضَاتُ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَيْتَ مَعَنا؟) قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: خَرْجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَيْتَ مَعَنا؟) قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَعَمْ وَلَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَدَكَ .

#### ٣٣- مَنِ اعْتَرَفَ بِمَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ فِي خَبَرِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ

• [٧٤٧٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثِ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ

 <sup>☀ [</sup>۱۷٤۷٤] [التحفة: م د س ۱۸۷۸] • أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٥)، والطبراني في «الكبير»
 (٨/ ١٣٨/) عن أبي المغيرة به .

<sup>\* [</sup>٧٤٧٥] [التحفة: م دس ٤٨٧٨] • أخرجه مسلم (٢٧٦٥) من طريق عكرمة بن عمار ، به .

#### المالك المتحالية





فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ الْجِمَاعِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ اللَّه ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّكَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ [هود: ١١٤].

- [٧٤٧٧] أَخْبَرِنَى مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السِّيْنَانِيُّ ، وَاسْمُهُ : الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكُ بْنِ حَرْبِ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِهُ فَقَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ، إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مِنَ امْرَأَةٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ آتِهَا ، فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفَ ٱلنَّهُ إِنَ السَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- [٧٤٧٨] أَخْبَرِنَى أَحْمَدُ بْنُ شُفْيَانَ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ : أَبُو زَيْدِ الْهَرَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكُ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّه عَيْنِيْ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً فِي خَالِهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّه عَيْنِيْ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً فِي
- \* [٧٤٧٦] [التحفة: ت س ٩٣٩٣] أخرجه الترمذي عقب (٣١١٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٧/١٠) من طريق محمد بن يوسف، به .

وأخرجه الترمذي وأحمد (٢/٦/١) من طريق الفضل بن موسى ، عن سفيان بدون ذكر الأعمش ، وستأتي بعده .

وأخرجه مسلم (٢٧٦٣/ ٤٢)، والترمذي (٣١١٢) من طريق أبي الأحوص عن سهاك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبدالله .

قال الترمذي: «حسن صحيح». اه. ورجحه على رواية الثوري.

وقال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» (ص ٣٣٧): «وكان سماك يضطرب فيه». اهـ. واللّه أعلم بالصواب.

- (١) زاد في حاشية (ل): «والأعمش»، وكتب فوقها: «ع»، وكأنه ضبب عليها، وذكر في «التحفة» أن محمود بن غيلان لم يذكر الأعمش.
  - \* [٧٤٧٧] [التحفة: ت س ٩٣٩٣].





حَشِّ (١) مِنْ حُشُوشِ الْمَدِيئَةِ ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَادُونَ الْجِمَاعِ ، فَتَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ [هود: ١١٤] .

• [٧٤٧٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ .

#### ذِكْرُ احْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْحَبَرَ

• [٧٤٨٠] أَخْبُ لِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكُ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِهِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةً فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، فَأَصَابَ مِنْهَا مَادُونَ الْجِمَاعِ ، فَأَتَى النَّهِ وَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةً فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، فَأَصَابَ مِنْهَا مَادُونَ الْجِمَاعِ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ : ﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَقِ النَّهَ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْدُ الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكً اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

<sup>(</sup>١) حش: مكان قضاء الحاجة ويكون في بستان . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: حشش) .

<sup>\* [</sup>٧٤٧٨] [التحفة: م دت س ٩١٦٢] • أخرجه مسلم (٢٧٦٣/ ٤٣) من وجه آخر عن شعبة ، وأحال على رواية أبي الأحوص عن سياك .

<sup>\* [</sup>٧٤٧٩] [التحفة: م دت س ٩١٦٢] • أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٤٥٢) عن أبي قطن، به . (٢) زلفا: ج . زُلْفة، وهي : ساعة ومنزلة وقربة . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٣٥٥) .

<sup>\* [</sup>٧٤٨٠] [التحفة: م د ت س ٩١٦٢] • أخرجه مسلم (٢٧٦٣) عن محمد بن المثنى ، ولم يذكر لفظه ، وأحال على معنى رواية أبي الأحوص عن سياك .



- [٧٤٨١] أَخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكُ اللَّهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبَسَاتِينِ فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا ، فَقَبَّلْتُهَا وَالْتَرَمْتُهَا وَلَمْ أَفْعَلْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَافْعَلْ بِي مَاشِئْتَ ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ شَيْئًا ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَاللَّهُ عَلَىٰ هَذَا! لَوْ سَتَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ! فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ رَجُلًا وَقَالَ: ﴿ رُدُّهُ عَلَى " . فَجَاءَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ [هود: ١١٤] الآية ، فقَالَ مُعَاذٌّ: أَلَهُ وَحْدَهُ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿لِلنَّاسِ عَامَّةٌ ﴾.
- [٧٤٨٧] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَتَلِيُّ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَأَصَبْتُ كُلَّ شَيْءٍ ، غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْهَا ، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ. فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ شَيْتًا ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَة : ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ۱۱٤].

ط: الخزانة الملكية

<sup>\* [</sup>٧٤٨١] [التحفة: م دت س ٩١٦٢].

<sup>\* [</sup>٧٤٨٧] [التحفة: م د ت س ٩١٦٢] • أخرجه أحمد في «مسنده» (١/٤٤٩)، وسعيدبن منصور (٥/ ٣٦٠)، وأبويعلى (٩/ ٢٣٥)، وابن جرير في «تفسيره» (١٣٥/ ١٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٣٨) من طريق أبي عوانة ، وهو عند مسلم (٢٧٦٣) من وجه آخر عن سماك بن حرب ، به .





• [٧٤٨٣] أَضِرُا هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ قَالَا: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ : إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ! لَوْ سَتَرْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ! وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُ يَكِيْ (عَلَيْهِ) شَيْئًا ، فَقَامَ فَانْظَلَقَ ، فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُ يَكِيْةٍ رَجُلًا فَدَعَاهُ ، فَلَمّا أَتَاهُ قَرَأَ عَلَيْهِ : ﴿ أَقِمِ الصَّلُوهَ طَرَفِ فَانْظَلَقَ ، فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُ يَكِيْةٍ رَجُلًا فَدَعَاهُ ، فَلَمّا أَتَاهُ قَرَأَ عَلَيْهِ : ﴿ أَقِمِ الصَّلُوهُ طَرَفِ النَّبِيُ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ : هَذَا لَهُ النَّبَارِ ﴾ ، إِلَى : ﴿ لِللَّذَكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤] ، فقالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : هَذَا لَهُ النَّبِيُّ اللّه خَاصَّةً ؟ قَالَ : ﴿ بَلُ لِللنَّاسِ كَافَةً ﴾ . ثَانَبِيَّ اللّه خَاصَّةً ؟ قَالَ : ﴿ بَلُ لِللنَّاسِ كَافَةً ﴾ . ثَانَبِيَّ اللّه خَاصَّةً ؟ قَالَ : ﴿ بَلُ لِللنَّاسِ كَافَةً ﴾ . ثَانَبِيَ اللّه خَاصَّةً ؟ قَالَ : ﴿ بَلُ لِللنَّاسِ كَافَةً ﴾ . ثَانَبِيَ اللّه خَاصَّة ؟ قَالَ : ﴿ بَلُ لِللنَّاسِ كَافَةً ﴾ . ث

قال أبو عَبارِجِهِن : الْمُرْسَلُ أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ .

• [٧٤٨٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ يُقَالُ لَهُ: فُلَانُ بْنُ مُعَتِّبٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ، دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ فَنِلْتُ مِنْهَا مَا يَتَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، إِلّا أَنِّي لَمْ أُواقِعْهَا، فَلَمْ (يَدُرِ) رَسُولُ اللّه عَلِيْهِ مَا يُجِيبُهُ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَهْلِهِ، إِلّا أَنِّي لَمْ أُواقِعْهَا، فَلَمْ (يَدُرِ) رَسُولُ اللّه عَلِيْهِ مَا يُجِيبُهُ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْآيَةُ : ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلُوٰةَ طَرُفَى ٱلنّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلنّهِ إِلَى اللّهِ عَلِيهِ وَهُولُ اللّهَ عَلَيْهِ مَا يُجِيبُهُ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْآيَةُ : ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلُوٰةَ طَرُفَى ٱلنّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلنّهَلِ ﴾ [هود: ١١٤] الآية ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ .

[٧٤٨٥] أخب ل إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ: ابْنُ زُرَيْعٍ،

[1/97]@

 <sup>\* [</sup>٧٤٨٣] [التحفة: مدت س ٩١٦٢] • أخرجه مسلم (٢٧٦٣) من طريق أبي الأحوص ، به .

<sup>\* [</sup>٧٤٨٤] [التحفة: ت س ٩٣٩٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا، وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٢/ ١٣٥) من طريق أبي معاوية، به .



قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قَبُلَةً، فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قَبُلَةً، فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ أَقِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي (١).

قال أبو عَلِرُهُمِن : هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

• [٧٤٨٦] أخبو مُحَمَّدُ بن حَاتِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُويْدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ، عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَة، عَنْ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ قَالَ: أَتَنْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا قَدْ بَعَثَهُ نَبِيُّ اللّه ﷺ فِي بَعْثِ، فَقَالَتْ لَهُ: لَهُ يَعْنِي بِدِرْهَم تَمْرًا. فَقُلْتُ لَهَا - وَأَعْجَبَيْنِي: إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا أَطْيَبَ مَنْ هَذَا، بِعْنِي بِدِرْهَم تَمْرًا. فَقُلْتُ لَهَا - وَأَعْجَبَيْنِي: إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا أَطْيَبَ مَنْ هَذَا، فَانْطَلَقَ بِهَا، فَعَمَرَهَا وَقَبَلَهَا، فَقَرَع ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِي أَبَابِكُرٍ فَقَالَ لَهُ: هَلَكَتُ. فَقَالَ : مَا شَأَنُك؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ، وَقَالَ: هَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتُب فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ، وَقَالَ: هَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتُب فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ، وَقَالَ: هَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتُب فَقَالَ: حَلَى النّبِي ﷺ، فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ، وَقَالَ: هَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتُب فَقَالَ: خَلَفْتَ رَجُلًا مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللّه بِهَذَا، فَظَنَتْ أَنِي مِنْ فَقَالَ: خَلَفْتَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللّه بِهَذَا، فَظَنَتُ أَنِّي مِنْ أَلْهُ وَاللّهُ مِنْ فَقَرَأَهُنَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ فَقَرَأَهُنَ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله اللّه عَلَى الله النّه عَلَى الله النَارِ الله النّه عَلَه الله النّه عَلَى الله النّه عَلَى الله النّه عَلَه الله النّه الله النّه الله النّه الله النّه الله النّه الله النّه الله الل

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٠٤) من وجه آخر عن سليمان التيمي.

<sup>\* [</sup>٧٤٨٥] [التحفة: خ م ت س ق ٢٧٢٨]

<sup>\* [</sup>٧٤٨٦] [التحفة: ت س ١١١٢٥] • أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/١٤٦) من طريق عبدالله بن المبارك، به .

#### السُّهُ وَالْهِ مِنْ وَلِلْسِّهِ إِذِّي



• [٧٤٨٧] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، (حَدَّثَنَا) (١) عَبْدُالْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي أَنْ لَكُ مَنْ امْرَأَةٍ مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ (هَذِهِ آيَةٌ) (٢) : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلنَّهِ ﴾ [هود: ١١٤] إلَىٰ : ﴿ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤] ، فَقَالَ مُعَاذُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً أَوْ لِلنَّاسِ كَافَةً ؟ فَقَالَ : ﴿ لِلنَّاسِ كَافَةً ﴾ .

قال الترمذي: «حسن غريب، وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره، وروى شريك عن عثمان بن عبداللّه هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع». اهـ.

قال البزار (٦/ ٢٧٢): «وهذا الحديث لانعلم يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي اليسر، ولا نعلم رواه عن أبي اليسر إلا موسئ بن طلحة، ولا عن موسئ إلا عثمان بن عبدالله بن موهب، ورواه عن عثمان: شريك وقيس». اهـ.

والحديث سيأتي برقم (١١٣٥٩) بنفس الإسناد والمتن .

(١) في (ل): «عن».

(٢) فوقها في (م): «ض عـ»، وفي الحاشية: «هذه الآية»، وضبب مكانها في (ل)، وكتب في الحاشية: «آية».

\* [٧٤٨٧] [التحفة: ت س ١١٣٤٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا، وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٢/ ١٣٦) من طريق شعبة، به. ووصله زائدة عند الترمذي (٣١١٣)، وأحمد (٥٠٤٠)، وعبدبن حميد (١١٠)، وابن جرير في «تفسيره» (١٢/ ١٣٦)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ١٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٣٦).

وتابعه جرير عند المروزي (١/ ١٤٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٣٧)، والدارقطني في «الكبير» (١/ ١٣٧). في «سننه» (١/ ١٣٥).

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبدالرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من معاذ». اهـ.

=

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي (٣١١٥)، وابن جرير في «تفسيره» (١٣/ ١٣٧)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ١٤٥)، والطبراني في «الكبير» (١٩/ ١٦٥) من طريق قيس بن الربيع عن عثمان بن موهب، به.



 [٧٤٨٨] أخبر مُحمَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بن عَامِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْس ، عَنْ أَبِي شَهْمِ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ فَأَخَذْتُ بِكَشْحِهَا (١)، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ: ﴿ أَلَسْتَ صَاحِبَ الْجُبَيْلَةِ (٢٠٠٠) قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، لَا أَعُودُ، فَبَايَعَنِي .

## ٣٤- كم التَّعْزِيرُ؟ وَذِكْرُ احْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْحَبَرِ فِي ذَلِكَ

• [٧٤٨٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ فُلَانٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ

وقال الذهبي في «السير» (٧/ ٣٧٨): «وعلته أن شعبة رواه عن عبدالملك فأرسله لم يذكر معاذًا ، وعبدالرحمن ما أدرك معاذًا» . اه. .

وانظر «علل الدارقطني» (٦/ ٦٦) ، «نصب الراية» (١/ ٧٠) ، «الدراية» (١/ ٤٣)).

<sup>(</sup>١) بكشحها: بخصرها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كشح).

<sup>(</sup>٢) الجبيلة: تَصغير الجَبُذة ، وهي : الجَذْبَة ، ويقصد جذبه للجارية من خَصْرها . (انظر : لسان العرب، مادة: جبذ).

<sup>\* [</sup>٧٤٨٨] [التحفة: س ١٢٠٦٢] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٢٩٤)، وصححه الحاكم (٤/ ٣٧٧) من طريق الأسو دبين عامر، به.

وأخرجه أبويعلى (٣/ ١١٢) ، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٧٢) من طريق يزيدبن عطاء عن بيان ، به .

قال الحافظ في «الإصابة» (٧/ ٨٠٨): «إسناده قوى» . اه. .

وأبو شهم لم يرو عنه إلا قيس ، وليس له سوى هذا الحديث الواحد .

#### يَقُولُ : «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» .

• [٧٤٩٠] أَخْبُ وَ تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (لَا يُحْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (لَا يُحْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ نِيَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (لَا يُحْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ نِيَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (لَا يُحْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَدْودِ اللَّهِ ) .

\* [٧٤٨٩] [التحفة: ع ١١٧٢٠] • أخرجه أحمد (٤/٥٤)، وعبدبن حميد (٣٦٦)، والدارمي
 (٤٣١٤)، وابن حبان (٤٤٥٢)، والحاكم (٤/٣٢٤) من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ به،
 لكن عندهم: ابن جابر بدل ابن فلان.

وأخرجه البخاري (٦٨٤٨) - وسيأتي عند المصنف أيضا - من وجه آخر عن يزيدبن أبي حبيب به ، وفي إسناد الحديث اختلاف سيأتي الكلام عليه في الرواية التالية .

\* [٧٤٩٠] [التحفة: ع ١١٧٢٠] • أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، وأبو داود (٤٤٩١)، والترمذي (٢٦٠١) كلهم عن قتيبة به، وابن ماجه (٢٦٠١) عن محمد بن رمح، عن الليث به.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكيربن الأشج ...». اه.. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف على بكيربن الأشج وعلى عبدالرحمن بن جابر - أشار لبعضه المصنف - فقيل: عن بكير، عن سليان بن يسار، عن عبدالرحمن بن جابر، عن أي حريب - في المشهور عنه - وابن لهيعة عن بكير.

أخرجه المصنف والبخاري (٦٨٤٨) وغيرهما من طريق الليث بن سعد، والمصنف وأحمد (٤/٤٥) وغيرهما من طريق سعيدبن أبي أيوب، والطبراني في «الكبير» (٢٢/٢٢) من طريق زيدبن أبي أنيسة كلهم عن يزيد به.

وأخرجه أحمد (٣/ ٢٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٩٧) من طريق ابن لهيعة كلاهما عن بكير به . وحكى الترمذي عن ابن لهيعة أنه رواه عن بكير فقال : عن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله ، عن أبيه عن النبي على ، قال : «وهو خطأ ، والصحيح حديث الليث بن سعد» . اه. .

ولم نقف على ماحكاه عن ابن لهيعة.

وقيل : عن بكير ، عن سليهان بن يسار ، عن عبدالرحمن بن جابر ، عن أبيه ، عن أبي بردة ، بزيادة جابر ؛ قاله عمرو بن الحارث ، عن بكير عند البخاري ومسلم وغيرهما .



وتابعه أسامة بن زيد عند البزار (٣٧٩٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٢٤)، والطحاوي في «المشكل» (٣/ ٢٣٣)، وكذا رواه زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير عند المصنف، والطحاوي عنه في «المشكل» (٦/ ٢٣٢)، وأبو عوانة في «المستخرج» (٦٣٤٠).

ورواه أيضا مسلم بن أبي مريم عن عبدالرحمن بن جابر ، واختلف عليه : فقال فضيل بن سليمان عنه : عن عبدالرحمن بن جابر عمن سمع النبي ﷺ ؛ أخرجه البخاري (٦٨٤٩) والمصنف (انظر زوائد «التحفة» رقم (٣٤)).

وقال ابن جريج: عن مسلم، عن عبدالرحمن بن جابر، عن رجل من الأنصار، عن النبي رجل النبي المناه في «المصنف» (١٣٦٧٧)، وهو قريب مما قبله.

ورجح أبوحاتم في «العلل» لابنه (١٣٥٦) حديث عمروبن الحارث، قال: «لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار، قصر أحدهما ذكر جابر وحفظ الآخر جابرًا».

وكذا قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» في رواية عمروبن الحارث: «وهذا حديث ثابت أقام إسناده عمروبن الحارث، فلا يضره تقصير من قصر به». اه.

وقال البيهقي في «السنن الصغرى» (٣/ ٣٤٦) عقب رواية عمروبن الحارث: «حديث موصول متفق على صحته، وقبل فيه: عن عبدالرحمن بن جابر، عن أبي بردة، وذلك تقصير من بعض الرواة، وعمروبن الحارث من الحفاظ الثقات». اهـ.

ورجح الترمذي \_ كها تقدم \_ والدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٤) قول الليث ومن تبعه عن بكير.

لكن خالف الدارقطني ذلك في «التتبع» (ص٢٢٦) ووافق ترجيح أبي حاتم المتقدم، فقال: «وقول عمرو صحيح ، والله أعلم؛ لأنه ثقة وقد زاد رجلًا، وتابعه أسامة بن زيد عن بكير عن سليهان عن عبدالرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة مثله». اهد. وهذا هو الذي اتفق عليه الشيخان.

قال الحافظ في «فتح الباري» (١٢/ ١٧٧): «وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه». اه..

وتصحيح الشيخين له ، وكذا ترجيح أبي حاتم والترمذي والدارقطني لبعض طرقه يخالف ذلك .

=

ف: القرويين

• [٧٤٩١] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنْيْسَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ سُلَيْمَانَ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَ

أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ يَقُولُ: (لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ).

قال أبو عَبِالرِجْمِن : عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ (لَا عِلْمَ لِي بِهِ) (١).

### ٣٥- عَدَدُ الشُّهُودِ عَلَى الرِّنَا

• [٧٤٩٢] أَخْبُ فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهُ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّىٰ آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً؟! قَالَ: (نَعَمْ).

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> قال الحافظ في «الفتح» (١٧٧/١٢): «ولم يقدح هذا الاختلاف عند الشيخين في صحة الحديث؛ فإنه كيفها دار يدور على ثقة». اه.

وانظر بقية كلام الحافظ في «الفتح» ، وكلامه في «هدي الساري» (ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>١) جاء في مطبوعة الرسالة من «السنن الكبرئ» (٦/ ٤٨٣): «عبدالرحمن بن جابر لابأس به»، وهو تحريف، وما أثبتناه هو المدون في كل النسخ.

<sup>\* [</sup>٧٤٩١] [التحفة:ع ١١٧٢٠] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (٦/ ٢٣٢) عن المصنف به . وأخرجه أبو عوانة (٦٣٤٠) من طريق محمد بن وهب به .

وانظر تخريج الرواية السابقة .

<sup>\* [</sup>٧٤٩٢] [التحقة: م دس ١٢٧٣٧] • أخرجه مسلم (١٤٩٨/ ١٥) من طريق مالك به .





# ٣٦ - شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْحُدُودِ

• [٧٤٩٣] أخبر قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنْيَا ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَام : (كَذَبْتُمْ) ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، قَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَام: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ يَامُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَرْجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

# ٣٧- هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحُذُودَ بِعِلْمِهِ؟

• [٧٤٩٤] أَخْبِ رُا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ذُكِرَ التَّلَاعُنُ (١) عِنْدَ رَسُولِ اللَّه عَيْظِيْ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ، ثُمَّ انْصَرَف ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ إِلَّا بِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَأَحْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأْتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ

 <sup>\* [</sup>٧٤٩٣] [التحفة: خ م دت س ١٩٣٤] • أخرجه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩/ ٢٧) من طريق مالك ، وقد تقدم من وجه آخر عن نافع برقم (٧٣٧٥) (٧٣٧٦) .

<sup>(</sup>١) **التلاعن:** هو أن يرمي الرجل امرأته بالزنا؛ فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٤٥٤).



عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ (١) خَدْلًا (٢) كَثِيرَ اللَّحْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكْرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ (٣) عِنْدَهَا ، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِيْنَهُمَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : (يَا ابْنَ) (٤) عَبَّاسٍ - فِي الْمَجْلِسِ - هِيَ الَّتِي وَسُولُ اللَّه ﷺ بِيْنَهُمَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : (يَا ابْنَ) عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّئَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الشَّرَ (٥) .

• [٧٤٩٥] أَخْبَرِنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : (ذَكَرَ) (٦) الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ شَدَّادٍ : أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا مِنْ غَيْرِ بَيْنَةٍ رَجَمْتُهَا؟) قَالَ : لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ .

# ٣٨- مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ

• [٧٤٩٦] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ، وَهُوَ : الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَمْرٍ و ، وَهُوَ : النَّرُ أَبِي عَمْرٍ و ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ وَسُولَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ وَسُولَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ وَسُولَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ وَلَمْ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ وَسُولَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ عَمْلَ وَلَا اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ عَمْلَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْلَ عَمْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْلَ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُ عَمْلُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَمْلُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا عَمْلُ عَالَهُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُولُ اللَّهُ عَلَا عَمْلُ عَلَا عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَا عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَمْلُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا لَهِ عَلَا عَالَ اللّهُ عَلَا عِلَا عَلَا عِلْمَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>١) آدم: لونه قريب من السواد. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) خدلا: غليظًا ممتلئ الساق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خدل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «وجد» ، وضبب عليه .(٤) كذا في (م) ، (ل) ، وضبب فوقها في (ل) .

<sup>(</sup>٥) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٨٤٥).

<sup>\* [</sup>۲۳۲۸] [التحفة: خ م س ۲۳۲۸].

<sup>(</sup>٦) ضبطها في (ل) بفتح أوله ، وكتب تحتها : «أنه» .

<sup>\* [</sup>٧٤٩٥] [التحفة: خ م س ق ٦٣٢٧] • أخرجه البخاري (٦٨٥٥)، ومسلم (١٣/١٤٩٧)، وابن ماجه (٢٥٦٠) من طريق سفيان، به .





# قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ » .

• [٧٤٩٧] أَضِوْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ (١)، قَالَ: يُرْجَمُ (١).

### ٣٩ - مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ

[٧٤٩٨] أُخْبِ رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عِكْرِمَةً ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ ﴾ (٣) .

\* [7187] [التحفة: س 7181] • أخرجه أحمد (٢/٧١، ٣٠٩، ٣١٧)، وعبدبن حميد (٩٨٥)، وأبويعلى (٤/٤٤)، والطبراني في «الكبير» (٢١٨/١١)، والبيهقي (٤/٣٥٤)، وصححه ابن حبان (٤٤١٧)، والحاكم (٣٥٦/٤)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (١١٦/٥) من طريق عمروبن أبي عمرو به .

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٦٢٢): «سألت محمدًا عن حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مناكير، عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة».

وقال العجلي: «ثقة ينكر عليه حديث البهيمة». اه. من «تهذيب التهذيب» (٨/ ٨٣). وسيأتي حديث البهيمة في أول الباب التالي (٧٤٩٨).

(١) **اللوطية:** هي عمل قوم لوط، وهو نوع من الشذوذ الجنسي . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: لوط).

(٢) هذا الحديث لم يذكره الحافظ المزي في «التحفة».

\* [۷٤٩٧] • أخرجه أبو داود (٤٤٦٣) من طريق ابن جريج به، وصرح ابن جريج بالتحديث عنده، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩٧)، وعبدالرزاق (١٣٤٩١)، ووقع عندهم: «مجاهد وسعيد بن جبير»، بدلا من: «سعيد بن جبير وعكرمة».

(٣) تقدم برقم (٧٤٩٦) بنفس الإسناد بدون موضع الشاهد.

ص: كوبريلي

\* [۷٤٩٨] [التحفة: دت ق ۲۱۷٦].

#### السُّهُ الْإِبْرُولِلنَّسِهِ إِنِيٌ





- [٧٤٩٩] أَضِرُا قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةِ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْبًا، وَلَكِنْ أُرَىٰ أَنَى الله ﷺ كَرِهَ مَا سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ كَرِهُ أَنْ يَا لَكُونَ أَرَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهِ كَرِهُ أَنْ يُؤْكُلُ مِنْ لَحْمِهَا، أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.
- [٧٥٠٠] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عَنِ النُّعْمَانِ، يَعْنِي: أَبَاحَنِيفَةً، عَنْ عَاصِمٍ، هُوَ: ابْنُ بَهْدَلَةً، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بَهِيمَةً حَدُّ.
- \* [٧٤٩٩] [التحفة: دت ق ٢١٧٦] أخرجه أبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥)، وأحمد
   (١/ ٢٦٩)، وعبدبن حميد (٥٧٥)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٣٣) من طريق عمروبن
   أبي عمرو، به.

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي على الله . اه. .

وقال أبو داود: «ليس هذا بالقوي»، ثم قال: «حديث عاصم - أي: الذي بعد هذا -يضعف حديث عمروبن أبي عمرو». اهم.

قال البيهقي (٨/ ٢٣٤): «وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ، ولا أرئ عمروبن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة ، وعكرمة عند أكثر الأثمة من الثقات الأثبات ، والله أعلم». اهـ.

وسبق قول العجلي : «ثقة ينكر عليه حديث البهيمة» . اهـ.

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» (٢/ ٦٢٢): «ولا أقول بحديث عمروبن أبي عمرو أنه من وقع على بهيمة يقتل». اهـ.

وتقدم قوله في رواية عمرو عن عكرمة في الحديث الذي تقدم برقم (٧٤٩٦)، وانظر «نصب الراية» (٣/ ٣٤٣)، «التلخيص الحبير» (٤/ ٥٥).





# قَالَ أَبُو عَلِيرِ رَمِنْ: هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَالْأُوَّلُ ضَعِيفٌ (١٠).

### ٠٤ - التَّغْريبُ

• [٧٥٠١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ ضَرَبَ وَغَرَّبَ ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ .

(١) وقع في مطبوعة «الرسالة» من «السنن الكبرئ» (٦/ ٤٨٦): «هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ»، وهو تحريف فاحش، وما أثبتناه هو المثبت في كل النسخ.

\* [٧٥٠٠] • أخرجه أبو نعيم في «مسند أبي حنيفة» (ص ١٩٠)، وأخرجه أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (١٤٥٥) ، والحاكم (٤/ ٣٥٦) من طريق عاصم به .

ورجحه الترمذي على الحديث السابق، وسأل الترمذي البخاري: «أبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد أدركه وروى عن أبي يحيى، عن ابن عباس». اهـ. «العلل الكبير» (٢/ ٦٢٢)، وقواه ابن حجر في «الدراية» (٢/ ١٠٤). وانظر «نصب الراية» (٣/ ٣٤٢)، «التلخيص» (٤/ ٥٥).

\* [٧٥٠١] [التحفة: ت س ٧٩٢٤] • أخرجه الترمذي (١٤٣٨)، والخطيب في «تاريخه» (٨٣/١٢)، والقزويني في «التدوين» (٢٩٨/٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨٣٢٨) من طريق محمدين العلاء، به.

قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث غريب، رواه غير واحد عن عبدالله بن إدريس فرفعوه» . اه. . ثم ذكر من رواه موقوفًا .

وقال في «العلل الكبير» (٢/ ٢٠١): «لا يرفع هذا الحديث عن عبيداللَّه غير ابن إدريس». اهـ. وقال أبوحاتم كم في «العلل» لابنه (١٣٨٢): «هذا خطأ رواه قوم عن ابن إدريس، عن عبيدالله ، عن نافع أن النبي عَلِيم مرسل» . وقال : «ابن إدريس وهم في هذا الحديث ؛ مرة حدث به مرسلًا ومرة حدث به متصلًا ، وحديث ابن إدريس حجة يحتج بها ، وهو إمام من أئمة المسلمين». اه.

وقال الخطيب في «تاريخه» (٨٣/١٢): «قال البرقاني: قال لنا الدارقطني: (لم يسنده أحد من الثقات غير أبي كريب - محمد بن العلاء - ووقفه أبو سعيد وغيره)» . اهـ .

#### السُّهُ الْهُ بَرُولِلنَّسِهِ إِنَّيْ





### ١ ٤ - الْمَجْنُونَةُ تُصِيبُ الْحَدَّ

- [٧٥٠٢] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُرَّ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ ، أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجْمِهَا ، فَرَدَّهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَالَ لِعُمَر : يَا أَمِيرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجْمِهَا ، فَرَدَّهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَالَ لِعُمَر : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَرْتَ بِرَجْمِ هَذِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ عَلْهِ ، وَعَنِ النَّافِمِ قَالَ : ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَخْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ ، وَعَنِ النَّافِمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ . قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَخَلًىٰ عَنْهَا . حَتَّى يَحْتَلِمَ . قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَخَلًى عَنْهَا .
- [٧٥٠٣] أَخْبِى فِلْأُلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِالضَّمَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ، مَعَهَا وَلَدُهَا، فَأَمَرَ

<sup>=</sup> وانظر «الكامل» لابن عدي (١/٦٧١)، و«تاريخ بغداد» (١٩٢/١٤)، و«التلخيص الحبير» (٤/ ٦٦)، و«الفتح» (١٥٨/١٢)، في ترجيح الوقف.

<sup>\* [</sup>۲۰۰۲] [التحفة: د (ت) س ۱۰۱۹] • أخرجه أبو داود (٤٤٠١)، وصححه ابن خزيمة (٢٥٨٢)، وابن حبان (١٤٣)، والحاكم (١/ ٢٥٨) من طريق ابن وهب به .

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٥٩٤): «وروئ جريربن حازم ، عن الأعمش ، عن أي ظبيان ، عن ابن عباس هذا الحديث ورفعه وهو وهم ، وهم فيه جريربن حازم» . اه. .

وقال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٧٢): «تفرد بذلك عبدالله بن وهب عن جرير بن حازم، وخالفه ابن فضيل ووكيع؛ فروياه عن الأعمش، عن أبي ظبيان عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفًا»، ثم قال: «وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب». اه..

وأخرجه أبو داود (٤٣٩٩) من طريق عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير بن عبدالحميد موقوفًا ، ثم (٤٤٠٠) من طريق وكيع موقوفًا ، وزاد البيهقي (٨/ ٢٦٤) شعبة فيمن رواه موقوفًا أيضًا .

وانظر «السنن الكبرئ» للبيهقي ، و «نصب الراية» (٤/ ١٦٢) ، و «التلخيص» (١/ ١٨٣) ، و «الفتح» (١/ ١٢١) .





بِرَجْمِهَا ، فَمَرَّ عَلِيٌ فَأَرْسَلَهَا وَقَالَ : هَذِهِ مُبْتَلَاةُ بَنِي فُلَانٍ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ ، لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثِ: عَنِ النَّاثِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمُبْتَلَىٰ حَتَّىٰ يَعْقِلَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ (حَتَّىٰ يَكْبُرَ) (١).

• [٧٥٠٤] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَن النَّائِم حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ .

قَالَ أَبُو عَلِيرِهِمِن : وَهَذَا أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ، وَأَبُو حَصِينٍ أَثْبَتُ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَمَا حَدَّثَ جَرِيرُ بْنُ حَازِم بِمِصْرَ فَلَيْسَ بِذَاكَ ، وَحَدِيثُهُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ أَيْضًا فَلَيْسَ بِذَاكَ.

(١) في (م): «حتى يبلغ يكبر» ، وكأنه ضرب على كلمة «يبلغ».

\* [٧٥٠٣] [التحقة: د س ١٠٠٧٨] ● أخرجه أبوداود (٤٤٠٢)، وأحمد (١٥٨/١)، وأبويعلى (١/ ٤٤٠) من وجه آخر عن عطاء به .

قال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٥٩٤ ، ٥٩٤): «رواه غير واحد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن على عن النبي ﷺ، وروىٰ غير واحد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن عمر موقوفا ، وكأن هذا أصح من حديث عطاء بن السائب» . اه. .

وأبو ظبيان قال أبو حاتم: «لا يثبت له سماع من علي». اهـ.

وسئل الدارقطني: «ألقى أبو ظبيان عمر وعليًا؟ قال: نعم». اه..

انظر «علل الدارقطني» (٣/ ٧٣) ، وانظر «تهذيب التهذيب» (٢/ ٣٨٠) .

وقال البيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٦٤): «ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان مرسلا ومرفوعًا». اه..

وانظر «التمهيد» (١/ ١٠٩)، «نصب الراية» (١٦٢/٤)، «التلخيص» (١/ ١٨٣).

\* [٧٥٠٤] • علقه البخاري في الحدود (١٢١/١٢ - الفتح) بلفظ: «وقال على حيث لعمر حيث لعمر علي العدود (١٢١/١٢ - الفتح) أما علمت أن القلم . . . » فذكره بنحوه .

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٦٨/٥) عن أبي بكر بن عياش متابعًا لإسرائيل على الوقف.

ف: القرويين

### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلسِّهِ إِنَّ





- [٥٠٠٥] أَخْبِى ْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْخَافِمِ عَنِ الْخَافِمِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّافِمِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّافِمِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ، وَالصَّغِيرِ حَتَىٰ يَعْقِلَ، وَالصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ، وَالصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ، وَالْعَالَانَ الْمَعْتُودِ الْقَلْدُ الْمُعْتُودِ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَالَهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ ع
- [٧٥٠٦] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْحِنْثُ (٢) ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُكْشَفَ مَا بِهِ .

قال أبو عَبِارِهِمِن: مَافِيهِ شَيْءٌ صَحِيحٌ، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُ، هَذَا أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ.

(١) كتب في حاشية (م): «قال النسائي: ليس في هذا الباب حديث صحيح سوئ حديث علي . . . . حديث حسن . انتهى» .

\* [۷۵۰۵] [التحفة: ت س ۱۰۰۲۷] • أخرجه الترمذي (۱٤٢٣)، وأحمد (۱۱۸/۱)، والحاكم (٤/ ٣٨٩) من طريق همام به .

قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، عن النبي على ولا نعرف للحسن سهاعا عن على بن أبي طالب». اهـ.

وقال في «العلل الكبير» (٢/ ٥٩٣): «وسألت محمدًا عنه فقال: الحسن قد أدرك عليًا وهو عندى حديث حسن». اه.

قال الذهبي في «تلخيص المستدرك» (٤/ ٣٨٩): «صحيح فيه إرسال»، ورجح الدارقطني في «العلل» (٣/ ١٩٢) الوقف.

(٢) الحنث: سن التكليف الذي تُكتب فيه الذنوب . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٦/ ١٨٢).

★ [۲۰۰۲] • أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۱٦/۱)، والضياء في «المختارة» (۲/۲)،
 والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٦٥) من طريق يونس، به.

ورجح الموقوف الدارقطني في «العلل» (٣/ ١٩٢).





# ٤٢ - فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ أَنَّهُ زَنْنَ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا

• [٧٥٠٧] أَحْبَرِنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَارُونَ الْبُوْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ فَيَّاضٍ ، عَنْ خَلَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْدٍ أَتَى النَّبِيَّ عَيَّالًا ، فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً ، فَجَلَدَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : كَذَبَ - وَاللّه - وَاللّه عَلَى الْمُرْأَةُ : كَذَبَ - وَاللّه - يَارَسُولَ اللَّهِ . فَجَلَدَهُ (حَدًى (الْفِرْيَةِ (٢) ثَمَانِينَ .

قال أبو عَبِارِهِمِن : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .

• [٧٥٠٨] أَضِعْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ غَيْلَانَ التُّجِيبِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَ اللَّهِ جَلَدَ رَجُلًا أَنْ دَعَا آخَرَ : يَا ابْنَ الْمَجْنُونِ .

<sup>(</sup>١) في (م): «جلد».

<sup>(</sup>٢) **الفرية:** الكذب، أي حد القذف بالزنا كذبا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢/ ١٢٨).

<sup>\* [</sup>۱۲۹۷] [التحفة: د س ٥٦٦٤] • أخرجه أبو داود (٤٤٦٧)، والدارقطني (٣/١٦٩)، وصححه الحاكم (٤/ ٣٧٠) وتعقبه الذهبي بقوله: «القاسم ضعيف»، وفي ترجمة القاسم بن فياض قال الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» (٨/ ٣٣) معقبًا على الحديث: «وقال ابن المديني: إسناده مجهول، ولم يرو عنه غير هشام، وذكره ابن حبان في «الثقات» ثم ذكره في «الضعفاء»، وقال: (كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به)». اه...

 <sup>★ [</sup>۲۰۰۸] [التحفة: س ١٥٥٩٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا، وأخرجه من طريقه ابن حزم في «المحلي» (٢٦٨/١١)، وأخرجه أيضًا (٢٦٧/١١) من وجه آخر عن ابن وهب، وقال ابن حزم: «مرسل ولا تقوم بمرسل حجة». اهـ.





## ٤٣ - الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ الْوَجْهِ فِي الضَّرْبِ

 [٧٥٠٩] أخبر يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَا .

#### ٤٤ - حَدُّ الْقَدْف

• [٧٥١٠] أخبر فَتُنيتُهُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن أَبِي بَكْرِ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي (١) قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا ، فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَوْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ.

\* [٧٥٠٩] [التحفة: س ١٤١٤٧] • أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٧٤) من طريق سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، وسعيد عن أبي هريرة .

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٤٤٥) عن يحيى البجلي، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥١ ، ٤٣٤) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٢٩–٢٣٠) من طريق يحيى القطان عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة .

وتابع يحيى: سفيان بن عيينة ، عند الحميدي (١١٢٠).

وهو عند مسلم (٢٦١٢/ ١١٢) من وجه آخر عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري (٢٥٥٩) من طريق سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بلفظ : «إذا قاتل».

(١) عذري: براءتي . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٢/١٢) .

\* [٧٥١٠] [التحفة: دت س ق ١٧٨٩٨] • أخرجه أبو داود (٤٤٧٤)، والترمذي (٣١٨١)، وابن ماجه (٢٥٦٧)، وأحمد (٦/ ٣٥)، والطبراني في «الكبير» (١٦٣/٢٣) من طريق ابن أب عدي به .

ت: تطوان





### ٥٥ - قَذْفُ الْمَمْلُوكِ

• [٧٥١١] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، هُوَ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ أَنْهُ صَدْرُ وَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ أَنْهُ صَدْرُ وَانَ عَلَيْهِ الْحَدَّ أَبُو الْقَيَامِةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ) . يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ) .

قال أبو عَلِارْهِمِن : هَذَا حَدِيثُ جَيَّدٌ .

• [٧٥١٢] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، هُوَ : ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، هُوَ : ابْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ قَذَفَ قَالَ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ كَانَ لِلَّهِ فِي ظَهْرِهِ حَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ .

(تَمَّ الْكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهُ وَعَوْنِهِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا . . . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَوْنِي وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا . . . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَوْنِي اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَوْنِي عَلَىٰ مَا بَقِي وَعَوْنَ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ ) .

<sup>=</sup> وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق». اه.. وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي (٨/ ٢٥٠).

وأخرجه أبو داود (٤٤٧٥) من طريق محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث ولم يذكر عائشة ، وانظر «تغليق التعليق» (٥/ ٣٣٣).

<sup>\* [</sup>۷۵۱۱] [التحفة: خ م د ت س ۱۳۲۲٤] • أخرجه البخاري (۲۸۵۸)، ومسلم (۷۸۱۸) من طريق فضيل بن غزوان، ولفظ مسلم: «من قذف مملوكه بالزنا».

<sup>\* [</sup>٧٥١٢] [التحفة: س ٦٦٨٩].

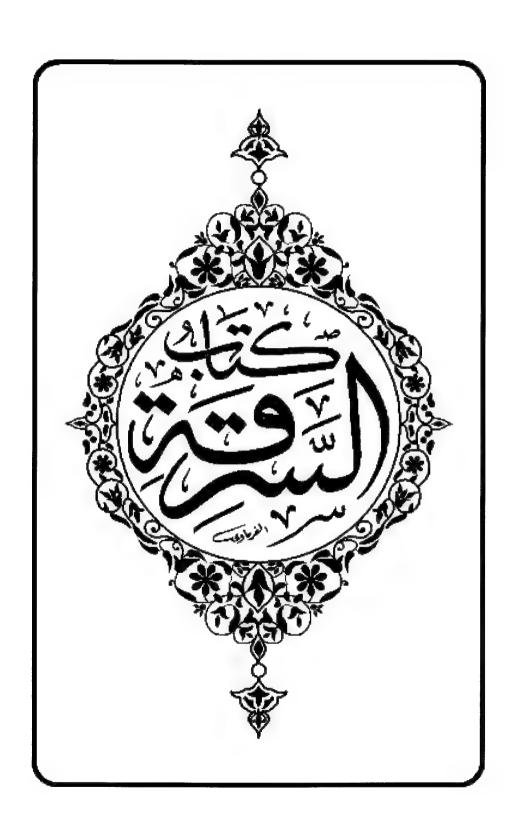





# بالمالي المالي

(وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، عَوْنَكَ يَارَبِّ عَلَىٰ مَا بَقِيَ).

# ٥٥- (كَالْمِيْلِلِيَّةِ فَكُنْ) ١١٠

# ١- بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- [٧٥١٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلْيْمَانَ ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (سِنَانٍ) (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (سِنَانٍ) (٣)

<sup>(</sup>١) من حاشية (م)، وهذا الكتاب تشترك فيه النسخة (ل) مع (م).

<sup>(</sup>٢) من (ل) وغير واضحة في (م) ، وهي أقرب إلى : «أنا» .

<sup>\* [</sup>٧٥١٣] [التحقة: س ١٧٨٧] [المجتبئ: ٤٩١٤] • أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٢٥٦)، والبيهقي في «السنن» (٤/ ٣٥٢) من طريق يحيئ بن أيوب متابعًا لليث، ورواية النسائي أتم، وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٧/ ٤١٧)، ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (١/ ٢٥٦) عن ابن جريج متابعًا لابن عجلان، والحديث أصله في «الصحيحين».

 <sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ل) - وليس لكتاب «القطع» نسخ غيرهما - وفي «التحفة»، «المجتبئ»:
 «سيار»، وهو الصواب.





أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ - : ﴿لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَسُوفُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَسْرِقُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ) .

• [٧٥١٥] أَضِوْ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ﴿ لَا عَثْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ﴿ لَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ وَهُو مُؤْمِنٌ . وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا - فَإِذَا فَعَلَ حَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ (١ ) مِنْ عُنْقِهِ ، فَإِنْ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ .

### ٢- لَعْنُ (٢) السَّارِقِ

[٧٥١٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، قَالَ :

 <sup>\* [</sup>۲۰۱٤] [التحفة: خ م س ۱۲۳۹۰–س ۱۲۲۹۰] [المجتبئ: ٤٩١٥] ● أخرجه البخاري
 (٦٨١٠)، ومسلم (٧٥/ ١٠٤) من طريق الأعمش.

<sup>(</sup>١) ربقة الإسلام: ما يشد به نفسه من حدود الإسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ربق).

<sup>\* [</sup>٧٥١٥] [التحفة: س ١٧٤٩٥] [المجتبئ: ٤٩١٦] • يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي ضعيف يخطئ كثيرًا، ويلقن إذا لقن، قاله الدارقطني، راجع «تهذيب التهذيب» (١١/ ٣٣٠)، وقد خالف من هو أحفظ منه فزاد: «فإذا فعل خلع . . .» إلخ، وهو في «الصحيحين» بدون هذه الزيادة، والحديث تقدم من وجه آخر عن أبي هريرة برقم (٥٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) لعن: أي الدعاء باللعن ، وهو : الطرد والإبعاد من رحمة الله . (انظر : لسان العرب ، مادة : لعن) .





حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ اللَّهُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ: (لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

### ٣- الدُّعَاءُ عَلَى السَّارِقِ

- [٧٥١٧] أَخْبِ رَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي حَبِيبٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا لَهَا فَأَقْبَلَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ) (١) . أَرْسَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ :
- [٧٥١٨] أُخبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . مُرْسَلٌ .

<sup>\* [</sup>٧٥١٦] [التحفة: م س ق ١٢٥١٥] [المجتبئ: ٤٩١٧] • أخرجه مسلم (١٦٨٧) من طريق أبي معاوية به ، وهو عند البخاري (٦٧٨٣ ، ٦٧٩٩) من وجه آخر عن الأعمش به .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «قوله ﷺ: «لا تسبخي عنه» أي: لا تخففي الإثم عنه بالدعاء وفيه تضييع الحق». اهـ. ووقع في حاشية (ل): «تستخي».

 <sup>\* [</sup>۷۵۱۷] [التحفة: د س ۱۷۳۷۷] • أخرجه أبوداود (٤٩٠٩)، وأحمد في «مسنده»
 (٦/ ١٣٦) من طريق سفيان، وتابعه الأعمش عند أبيداود (١٤٩٧)، وأحمد (٦/ ٤٥)، وابن راهويه (٣/ ١٣٩).

قال العقيلي في «الضعفاء» بعد أن ذكر الحديث من طريق حبيب (١/٣٦٣): «وله عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه». اه..

وقال ابن حجر في ترجمة حبيب بن أبي ثابت من «التهذيب» (٢/ ١٧٩): «وقال القطان: له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه ، وليست بمحفوظة». اهـ.

<sup>\* [</sup>۷۵۱۸] [التحفة: دس ۱۷۳۷۷].





# ٤- امْتِحَانُ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ

• [٧٥١٩] أخب لو إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْزَهَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَرَازِيُّ ، عَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي الْزَهَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَرَازِيُّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ : أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا ، النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ : أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا ، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ، ثُمَّ خَلَى سَبِيلَهُمْ ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا : خَلَيْتَ سَبِيلَ هَوُلَاءِ بِلَا اللَّهُ مَانِ بَنُ شَيْتُمْ أَضُرِ بْهُمْ ، فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ الْمَتِحَانِ وَلَاضَوْبٍ ، فَقَالَ النَّعْمَانُ : مَا شِئْتُمْ ، إِنْ شِئْتُمْ أَضْرِ بْهُمْ ، فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ ، وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ ، قَالُوا : هَذَا حُكُمُك؟ قَالَ : هَذَا حُكُمُك؟ قَالَ : هَذَا حُكُمُك؟ قَالَ : هَذَا حُكُمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . حُكْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

قَالَ أَبُو عَبِالِرِجِهِن : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرُ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِيُعْرَفَ.

### ٥- الْحَبْسُ فِي التُّهْمَةِ

- [٧٥٢٠] أَضِعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ .
- [٧٥٢١] أَخْبِعْ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ،

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>۷۵۱۹] [التحفة: دس ۱۱۲۱۱] [المجتبئ: ٤٩١٨] • أخرجه أبو داود (٤٣٨٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢/ ١٠٩) من طريق إسحاق بن راهويه .

قال المنذري: «في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال». اهـ. من «عون المعبود» (١٢/ ٣٢).

<sup>\* [</sup>۷۰۲۰] [التحفة: د ت س ۱۱۳۸۲] [المجتبئ: ٤٩١٩] • أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۲۱٦/۱۰)، ومن طريقه أحمد في «المسند» (۲/٥)، والطبراني في «الكبير» (١٩/٤١٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/٥/١) عن معمر.





عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَّىٰ سَبِيلَهُ.

### ٦- تَلْقِينُ السَّارِقِ

• [٧٥٢٢] أَضِرُ سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَىٰ أبِي ذَرِّ ، عَنْ أبِي أُميَّة إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أبِي طَلْحَة ، عَنْ أبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَىٰ أبِي ذَرِّ ، عَنْ أبِي أُميَّة الْمَخْرُومِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أُتِي بِلِصِّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافَا ، وَلَمْ يُوجَدُ مَعَهُ مَتَاعٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَا أَخَالُكُ ١٤ سَرَقْتَ ، قَالَ : بلَى ، قَالَ : (اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَا أَخَالُكُ ١٤ سَرَقْتَ ، قَالَ : بلَى ، قَالَ : (الْهُمُولُ الله وَالله وَلْ وَالله وَاله وَالله وَ

س: دار الكتب المصية

<sup>\* [</sup>۲۰۲۱] [التحفة: د ت س ۱۱۳۸۲] [المجتبئ: ۲۹۲۰] • أخرجه الترمذي (۱٤۱۷)، والطبراني في «الكبير» (۲۱۶/۱۹) من طريق عبدالله بن المبارك، وتابعه عبدالرزاق عند أبي داود (۳۲۳۰)، وابن الجارود في «المنتقى» (۱۰۰۷)، والطبراني في «الأوسط» (۱/٥٦)، والحاكم في «المستدرك» (۱۰۲/۶)، والبيهقي في «الكبرى» (۳/۵).

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن بهز إلا معمر». اه.

وقال الترمذي: «حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن، وقد روى إسهاعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول». اهـ.

وقد ذكر أبو حاتم كما في «علل الرازي» أن معمرًا اختصره.

وأما رواية إسماعيل بن علية فأخرجها أبو داود (٣٦٣١)، وأحمد (٢/٥)، والطبراني في «الكبير» (١٩/٤١٤ ح ٩٩٧)، وانظر «الكامل» لابن عدي (٢/٦٦)، «المجروحين» لابن حبان (١/٦١)، «نصب الراية» (٣/ ٣١٤)، «خلاصة البدر المنير» لابن الملقن (٢/ ٣٢٤).

<sup>1</sup> ٩٦] ا ٩٦]

<sup>\* [</sup>۷۵۲۷] [التحفة: د س ق ۱۱۸٦۱] [المجتبئ: ٤٩٢١] • أخرجه أبوداود (٤٣٨٠) عن موسى بن إسهاعيل متابعًا لعبدالله بن المبارك، وتابعه سعيدبن يحيى عند ابن ماجه (٢٥٩٧)، =





# ٧- الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِي بِهِ الْإِمَامَ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً فِيهِ

- [٧٥٢٣] أَخْبَرِني هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُمْ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ. قَالَ : ﴿ أَبَا وَهْبِ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ ﴾ . فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ .
- [٧٥٢٤] أَحْبَرِني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّع ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرّْدَةً ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ . قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : ﴿ فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبِ) . فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ .

ت: تطوان

وبهزبن أسد عند أحمد (٢٩٣/٥)، وحجاجبن منهال عند الدارمي (٢٣٠٣)، وهدبةبن خالد عند ابن أبي عاصم، وإبراهيم بن الحجاج، ومحمد بن عون الزبيري عند الطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ۱۶۸).

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٥/ ٣٩٤) من طريق همام متابعًا لحمادبن سلمة، وفيه: «عن أبي أمية رجل من الأنصار» ، وفيه أيضًا : «فوجدوا معه المتاع» .

وقال الذهبي في «الميزان» (١٠٦٣٨) في ترجمة أبي المنذر: «لا يعرف». اه..

<sup>\* [</sup>٧٥٢٣] [التحفة: د س ق ٤٩٤٣] [المجتبئ: ٤٩٢٧] • قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١٨/١١): «ولم يسمعه عطاء من صفوان بن أمية أن شعبة وسعيد بن أي عروبة روياه عن قتادة ، عن عطاء ، عن طارق بن المرقع ، عن صفوان بن أمية» . اه. .

واختلف في متنه وإسناده، وقال المزي في «التحفة»: «والمحفوظ حديث مالك عن الزهري ، عن صفوان بن عبدالله بن صفوان مرسلا» . اه. .





### خَالَفَهُ الْأُوْزَاعِيُّ ؛ فَأَرْسَلَ الْحَدِيثَ:

• [٧٥٢٥] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُبْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ . فَقَالَ الرَّجُلُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هُو لَهُ. قَالَ: (فَهَلَّا قَبْلَ الْآنَ!) .

### ٨- مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لَا يَكُونُ

• [٧٥٢٦] أَخْبَرِني هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنْ صَفْوَانَ بْن أُمَيَّةً ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَصَلَّىٰ ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ ، فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَنَامَ فَأَتَاهُ لِصُّ، فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَحَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ عَيْكُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْكُمْ : ﴿ أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ». قَالَ صَفْوَانُ: مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي . قَالَ لَهُ: ﴿فَلَوْ مَا كَانَ قَبْلَ هَذَا ﴾ .

خَالَفَهُ أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ:

<sup>\* [</sup>٧٥٢٤] [التحفة: دس ق ٤٩٤٣] [المجتبئ: ٤٩٢٣] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٠١)، (٦/ ٤٦٥) ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٥٠)، والضياء في «المختارة» (٨/ ١٨). وطارق بن المرقع قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤٥٥): «ما حدث عنه سوى عطاء بن أبي رباح بهذا - أي حديث صفوان بن أمية هذا» . اه. .

<sup>\* [</sup>٧٥٢٥] [التحفة: دس ق ٤٩٤٣] [المجتبئ: ٤٩٢٤].

 <sup>※ [</sup>٧٥٢٦] [التحفة: دس ق ٤٩٤٣] [المجتبئ: ٤٩٢٥] • قال ابن القطان في كتابه: «وعكرمة لاأعرف أنه سمع من صفوان ، وإنها يرويه عن ابن عباس ، ومن دون عبدالملك إلى النسائي ثقات». اه. من «نصب الراية» (٣/ ٣٦٩).



- [٧٥٢٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (الْفَصْلُ) (١) ، يَعْنِي: ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، هُوَ: ابْنُ سَوَّارٍ وَهُوَ: ضَعِيفٌ عَنْ عَرْمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ ، فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ ، فَأَذْرَكَهُ فَأَخَذَهُ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ فَأَمَرَ فَشُرِقَ ، فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ ، فَأَذْرَكَهُ فَأَخَذَهُ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، قَالَ صَفْوَانُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلُ . قَالَ : وَهُولَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ؟! » .
- [٧٥٢٨] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ، عَنْ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ : كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ حَمِيصَةٍ (٢) لِي (ثَمَنُ ثَلَاثِينَ) (١) دِرْهَمَا ، فَجَاءَ رَجُلِّ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ حَمِيصَةٍ (٣) لِي (ثَمَنُ ثَلَاثِينَ) فَعَلَا دَرُهُمًا ، فَأَخِدَ الرَّجُلُ فَأُتِي بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ فَأَمْرَ بِهِ لِيُقْطَعَ ، فَأَخِدَ الرَّجُلُ فَأُتِي بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ فَأَمْرَ بِهِ لِيُقْطَعَ ، فَأَخِدَ الرَّجُلُ فَأُتِي بِهِ النَّبِي عَلَيْ فَأَمْرَ بِهِ لِيُقْطَعَ ، فَأَخِدَ الرَّجُلُ فَأُتِي بِهِ النَّبِي عَلَيْهِ فَأَمْرَ بِهِ لِيُقْطَعَ ، فَأَخِدَ الرَّجُلُ فَأَتِي بِهِ النَّبِي عَلَيْهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا . قَالَ : ﴿ فَهَلَا كَانَ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللللل

ت : تطوان

حہ: حمزۃ بجار اللَّه

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في (ل): «الفضيل» ، وهو خطأ . (٢) في (ل): «فلا» وضبب عليها .

 <sup>★ [</sup>۷۵۲۷] [التحفة: س ٥٩٨٥] [المجتبئ: ٤٩٢٦] • أخرجه الدارمي (٢٢٩٩)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٤٧) من طريق أشعث بن سوار.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١١/ ٢٢٠): «قال البزار: رواه جماعة عن عكرمة مرسلا». اهـ. وأشعث كما جاء في الإسناد: ضعيف؛ فالمرسل هو المحفوظ.

<sup>(</sup>٣) خميصة : كساء أسود مربع له علمان . (انظر : لسان العرب ، مادة :خمص) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ل) وفي «المجتبى» : «ثمنها ثلاثون» .

 <sup>\* [</sup>۷۰۲۸] [التحفة: دس ق ٤٩٤٣] [المجتبئ: ٤٩٢٧] • أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، والدارقطني في «السنن» (٣/ ٢٠٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٨٠) من طريق عمرو بن طلحة .

#### المالك المستحتين





- [٧٥٢٩] أَخْبَرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن عَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا - وَذَكَرَ - حَمَّادَبْنَ سَلَمَةً ، عَنْ عَمْروبْن دِينَارِ ، عَنْ طَاوُس ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً ، أَنَّهَا سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَيَّكِيُّو ، فَأَخَذَ اللِّصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيُّهُ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ : أَتَقْطَعُهُ ؟ قَالَ : ((فَهَلًا) (١) قَبَلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ تَرَكْتَهُ ،
- [٧٥٣٠] أَخْبَرِنْ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ : قُلْتُ :

\* [٧٥٢٩] [التحفة: دس ق ٤٩٤٣] [المجتبى: ٤٩٢٨] • أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢١٧) من طريق سفيان ، عن عمروبن دينار ، عن طاوس قال : قيل لصفوان بن أمية . . . الحديث .

قال ابن القطان: «أما طريق عمروبن دينار فتشبه أنها متصلة. قال ابن عبدالبر: سماع طاوس من صفوان ممكن ؛ لأنه أدرك زمان عثمان ، وذكر يحيى القطان عن زهير ، عن ليث ، عن طاوس قال: أدركت سبعين شيخًا من أصحاب رسول الله عليه اله. من «نصب الراية» . (٣٦٩/٣)

قال أبوحاتم: «لم يسمع طاوس من عثمان شيئًا وقد أدرك زمن عثمان». اهـ. «جامع التحصيل» (۲۰۱).

وطريق النسائي محتملة ، وطريق سفيان عند البيهقي ظاهرها الانقطاع ، واللَّه تعالى أعلم . انظر «التمهيد» (٢١٩/١١).

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٠١) من وجه آخر عن سماك فقال: عن جعيد ابن أخت صفوان.

قال ابن القطان في كتابه: «أما حديث سماك فضعيف بحميد المذكور فإنه لا يعرف في غير هذا ، وقد ذكره ابن أبي حاتم بذلك ولم يزد عليه وذكره البخاري فقال: إنه حميد بن حجير ابن أخت صفوان بن أمية ، ثم ساق له هذا الحديث وهو كما قلنا : مجهول الحال» . اهـ . من «نصب الراية» (٣/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>١) في (ل): «هلا».

#### السُّبَرَاكَ كِبَرُ كِلْنَسِبَائِيٌ





يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِي لِرَجُلٍ مَعَهُ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ. قَالَ: (فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ؟!).

- [٧٥٣١] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ قَالَ: (تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي، فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ).
- [٧٥٣٢] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ (، عَنْ أَبِيهِ) (أ) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغْنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ .

 <sup>\* [</sup>۷٥٣٠] [التحفة: دس ق ٤٩٤٣] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٠١)، (٦/ ٤٦٥) عن عفان، والطبراني في «الأوسط» (٧/ ٥٨) من طريق موسئ بن إسهاعيل عن وهيب بن خالد.
 قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن طاوس إلا وهيب، تفرد به موسئ بن إسهاعيل». اهـ. وتابعه عفان عند أحمد كها تقدم.

وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (١٠/ ٢٣٠) عن معمر عن ابن طاوس.

<sup>\* [</sup>۷۰۳۱] [التحفة: دس ۷۷۷۸] [المجتبئ: ٤٩٢٩] • أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والدارقطني (٣/ ١١٣)، وصححه الحاكم (٣/ ٣٨٣)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٣٣١) من طريق ابن وهب عن ابن جريج به .

وقال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٨٧): «وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح». اهـ.

وقال الدارقطني في «سننه» (٣/ ١١٣): «اتفق مسلم وابن عياش فوصلاه عن ابن جريج، وأرسله عبدالرزاق عنه وعن المثني، وتابعه ابن علية». اه..

وذكر الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٢١٢) تفرد إسهاعيل بن عياش به عن ابن جريج . وذكره ابن عدي والذهبي في «الميزان» في ترجمة إسهاعيل بن عياش - راويه عن ابن جريج -«الكامل» لابن عدى (١/ ٢٩٨) .

<sup>(</sup>١) ليس في (ل) وضبب مكانها.

<sup>\* [</sup>٧٥٣٢] [التحفة: دس ٧٤٧٨] [المجتبئ: ٤٩٣٠].





- [٧٥٣٣] أخبرًا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ امْرَأَةً مَخْرُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيْلِيْ بِقَطْعِ يَدِهَا .
- [٧٥٣٤] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْرُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْرُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ مَعْمَلًا لِللهَ عَلَيْهِ بِقَطْع يَلِهَا.

# ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ عُبَيْدِاللَّهِ فِي حَدِيثِ نَافِع

• [٧٥٣٥] أَنْ بَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْجَنْبِيُّ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ، ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ، ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ رَسُولِهِ، وَتَرُدَ مَا تَأْخُذُ رَسُولُهِ، وَتَرُدَ مَا تَأْخُذُ رَسُولُهِ، وَتَرُدَ مَا تَأْخُذُ

 <sup>\* [</sup>۷۵۳۳] [التحفة: دس ۷۵۶۹] [المجتبئ: ۲۹۳۱] • أخرجه أبو داود (۲۹۹۵) وأحمد (۲/ ۱۰۱)،
 والطبراني في «الأوسط» (۲۹۹٦)، وأبو عوانة (٤/ ۱۱۹) من طريق عبدالرزاق به .

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا معمر». اه..

وقال أبوحاتم في «العلل» (١٣٦١): «روى هذا الحديث الليث بن سعد عن محمد بن عبدالرحمن بن غنج، عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن امرأة كانت تستعير المتاع في عهد رسول الله على . . . في قصة طويلة مرسل وهذا أشبه ، ولم يروه عن أيوب إلا معمر» . اهر وانظر «الفتح» (١٢/ ٩٠) ، والحديث أصله متفق عليه ، وسيأتي (٧٥٤٥) .

<sup>\* [</sup>۷۵۳٤] [التحفة: د س ۷٥٤٩] [المجتبئ: ٤٩٣٢].

<sup>(</sup>١) في (م) : «لتتوب» .

#### السُّهُاكُ بِبَوْلِلسِّهِ إِنِّي





# عَلَى الْقَوْمِ اللَّهَ عَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ : ﴿قُمْ يَا بِلَالُ ، فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا » .

خَالَفَهُ شُعَيْبٌ ؛ فَأَرْسَلَ الْحَدِيثَ :

- [٧٥٣٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَلِيلِ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ تَافِع ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فَقَالَ : ((لِتَتُبِ)(١) امْرَأَةُ لِللَّه عَلَيْهِ فَقَالَ : ((لِتَتُبِ)(١) امْرَأَةُ إِلَى اللَّه ، وَتُؤدِي مَاعِنْدَهَا) . مِرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ .
- [٧٥٣٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، وَهُو : ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (مَعْقِلٌ) (٢) ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (مَعْقِلٌ) (٢) ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْرُومٍ سَرَقَتْ ، فَأَتِي بِهَا النَّبِيُ يَقِيْدُ ، فَعَاذَتْ بِأُمُّ سَلَمَةً ، فَقَالَ النَّبِيُ يَقِيدُ : وَاللَّهِ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ يَقِيدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا . فَقُطِعَتْ .

<sup>\* [</sup>٧٥٣٥] [التحفة: س ٨٠٧٩] [المجتبئ: ٤٩٣٣] • قال الطبراني في «الأوسط» (٤٣٢٩): «لم يرو هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر إلا أبو مالك الجنبي، تفرد به الحسن بن حماد». اهـ. وأبو مالك لينه أبو حاتم، والنسائي، وقال أحمد: «صدوق، ولم يكن صاحب حديث». اهـ. وقال البخاري: «فيه نظر». اهـ.

<sup>(</sup>١) في (م): «لتتوب».

 <sup>★ [</sup>۲۰۳٦] [التحفة: س ١٩٧٩] [المجتبئ: ٤٩٣٤] • أخرجه أبو عوانة (١١٩/٤) من وجه آخر
 عن شعيب بن إسحاق موصولا عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ل) غير منسوب، ونسبه في (م): «ابن يسار»، وهو بيِّن الخطأ؛ لأن معقل بن يسار صحابي، وفي «التحفة»: «ابن عبيد»، وهو الصواب والله أعلم.

<sup>\* [</sup>۷۵۳۷] [التحفة: م س ۲۹۶۹] [المجتبئ: ٤٩٣٥] • أخرجه مسلم (١١/١٦٨٩) من طريق الحسن به .





#### ذِكْرُ الإختِلَافِ عَلَىٰ قَتَادَةً فِيهِ

- [٧٥٣٨] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِبْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومِ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَىٰ لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْهُ ، فَأَمَر بِهَا النَّبِي عَلَيْهِ فَقُطِعَتْ.
- [٧٥٣٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (هَمَّامٌ)(١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ . . . نَحْوَهُ .

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ

• [٧٥٤٠] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا فَتَجْحَدُهُ، فَرُفِعَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَكُلِّمَ فِيهَا، فَقَالَ: (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) . قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ : أَيُّوبُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

<sup>\* [</sup>۷۵۳۸] [التحفة: س ١٨٧٠٥] [المجتبئ: ٤٩٣٦] . تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا، وأخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٣٣٠) من طريق معاذبن هشام.

قال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٩٢): «صحيح مرسل». اه.

وسعيدبن يزيد البصري قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (١٠١/٤): «وقال ابن المديني: شيخ بصري لا أعرفه». اه..

<sup>(</sup>١) في «التحفة» : «هشام» ، والمثبت من (م) ، (ل) ، وهو الصواب ، والذي في «التحفة» غالبا خطأ ، لأن عبدالصمد ليس له رواية عن هشام في الستة ، ثانيا : أنه مخالف لصنيع المزي داخل «التحفة» في جمعه لطرق الحديث على الراوي المشترك فيها ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>٧٥٣٩] [التحفة: س ١٨٧٠٥] [المجتبئ: ٤٩٣٧].



#### خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي لَفْظِهِ:

- [٧٥٤١] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْن مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُسَامَةُ ، فَكَلَّمُوا أُسَامَةً ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ عَيْكُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْد : (يَا أُسَامَةُ ، إِنَّمَا هَلَكَتْ بَثُو إِسْرَاثِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَ الْرَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ قَطَعْتُهَا ﴾ .
- [٧٥٤٢] أُخْبِئُ رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ ، فَقَالُوا : مَا كُنَّا (نَرَاكَ)(١) أَنْ (تَبْلُغَ)(٢) مِنْهُ هَذَا! قَالَ: (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا».
- [٧٥٤٣] أخبرًا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ

(١) في (ل): «نُراك» بضم النون. (٢) في (ل) جودها: «تُبَلّغُ».

\* [٧٥٤٢] [التحفة: خ س ١٦٤١٥] [المجتبى: ٤٩٤٠].

<sup>\* [</sup>٧٥٤٠] [التحفة: خ س ١٦٤١٥] [المجتبى: ٤٩٣٨].

<sup>\* [</sup>٧٥٤١] [التحفة: خ س ١٦٤١٥] [المجتبئ: ٤٩٣٩] • أخرجه البخاري (٣٧٣٣) عن على بن المديني، عن سفيان قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي، قلت لسفيان: فلم تحتمله عن أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ﴿ يُشْكُ .

قال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٩٠): «رواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري ، فاختلف عليه سندًا ومتنًا» ، ثم قال : «قال شيخنا : وابن عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، إنها وجده في كتاب أيوب بن موسى ولم يصرح بسهاعه من أيوب بن موسى ، ولهذا قال في رواية أحمد : «لا أدري كيف هو» . اهـ .



أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟ فَقَالُوا : مَا مِنْ أَحَدِ يُكَلِّمُهُ فِيهَا إِلَّا حِبُّهُ أُسَامَةُ . (كَلَّمَهُ) فَقَالَ : «يَا أُسَامَةُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا يُكَلِّمُهُ فِيهَا إِلَّا حِبُّهُ أُسَامَةُ . (كَلَّمَهُ) فَقَالَ : «يَا أُسَامَةُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا يُكَلِّمُهُ فِيهَا إِلَّا حِبُّهُ أُسَامَةُ . (كَلَّمَهُ ) فَقَالَ : «يَا أُسَامَةُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا كُلُهُ وَيَهَا إِلَّا حِبُهُ أُسَامَةً . (كَلَّمَهُ ) فَقَالَ : «يَا أُسَامَةُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا كُلُوهُ وَيَهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، (وَإِذًا) (١) سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، (وَإِذًا) (١) سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، (وَإِذًا) (١) سَرَقَ فِيهِمُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلَهُ مُحَمِّدٍ ﷺ قَطَعُوهُ ، وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ فَاطِمَةُ وَلُهُ مَا الشَّرِيفُ مُحَمِّدٍ ﷺ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• [١٥٤٤] أَضِرًا عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (بِشُرُ) (٢) بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ : اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ أَسْبَةِ (أَنَاسٍ) (٢) يُعْرَفُونَ وَهِي لَا تُعْرَفُ حُلِيًا ، فَبَاعَتُهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ ، فَأْتِي بِهَا النّبِيُ عَيْقُ ، فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، فَكَلَّم رَسُولَ اللّه عَيْقُ فِيها ، فَتَلَوَنَ وَجِي لَا تُعْرَفُ حُلِيًا ، فَبَاعَتُهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ ، فَأَتِي بِهَا النّبِي عَيْقُ ، فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، فَكَلَّم رَسُولَ اللّه عَيْقُ : «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِن وَجُهُ رَسُولُ اللّه عَيْقُ : «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِن حُدُودِ اللّهِ عَلَى الله عَيْقُ وَهُو يُكَلِّمُهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه عَيْقُ : «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِن حُدُودِ اللّهِ عَلَى اللّه عِيْقُ وَهُو يُكَلِّمُهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه عَيْقُ : «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِن عَلَى الله بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّمَا (أَهْلَكَ) (٤) عَلَى اللّه بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّمَا (أَهْلَكَ) (٤) عَلَى الله بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّمَا (أَهْلَكَ) (٤) اللّه عَيْدِ فَا أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ مُخَمِّدٍ بِيلِهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ الضَّعَ يَلِكُ الْمَرْأَة .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «حــ» وفي (ل) ، وحاشية (م): «وإن» ، وفوقها في حاشية (م): «ض» .

 <sup>\* [</sup>۷۵٤٣] [التحفة: س ١٦٤٥٤] [المجتبئ: ٤٩٤١] ● وقال المزي في «التحفة»: «رواه غير واحدٍ عن سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسئى ، عن الزهري».

<sup>(</sup>٢) في (ل) «بشير» وضبب عليها ، وفي الحاشية كأنها : «بشر . عنده» وضبب عليها أيضًا .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «ناس». (٤) في (م): «هلك».





#### تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَلَىٰ قَوْلِهِ: (سَرَقَتْ):

- [٥١٥٠] أَضِرُ قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ قُرِيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ . قَالُوا : مَنْ يُكلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّه ﷺ ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ . قَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَسُولَ اللَّه ﷺ : ﴿ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ﴾ ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ﴾ ثُمَّ قَامَ (فَاخْتَطَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ﴾ ثُمَّ قَامَ (فَاخْتَطَبَ فَقَالَ ) : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ (١) لَوْ أَنَّ فَاطِمَة وَنُثَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ﴾ .
- [٧٥٤٦] أَضِوْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْ الْجَوَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْ الْجَوَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْ الْجَوَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْ اللَّهِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْرُومٍ ، مَنْ عُرْوةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْرُومٍ ، فَقَالُوا مَنْ يُكلِّمُهُ فِيهَا ؟ قَالُوا : أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَأَتَاهُ فَكلَّمَهُ فَيَهَا النَّبِيُ بِهَا النَّبِيُ وَيَقِيْرٌ ، فَقَالُوا مَنْ يُكلِّمُهُ فِيهَا ؟ قَالُوا : أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَأَتَاهُ فَكلَّمَهُ

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>١٦٤٨٦] [التحفة: س ١٦٤٨٦] [المجتبئ: ٩٠/١٢] • قال الحافظ في «الفتح» (٩٠/١٢): «اختلف على الزهري، فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد: سرقت، وقال معمر وشعيب: إنها استعارت وجحدت». اه.

ورواية معمر أخرجها مسلم (١٦٨٨/ ١٠)، وفي قول النسائي عقب الحديث: «تابعه الليث على قوله: سرقت» نظر، فقد أورد لفظ شعيب: «استعارت»، وكذلك نسب الحافظ هذا اللفظ إلى شعيب في «الفتح» كها مرً.

<sup>(</sup>١) وايم الله : اسم وضع للقسم . (وفيه لغات كثيرة) . (انظر : القاموس المحيط ، مادة :يمن) .

<sup>\* [</sup>٧٥٤٥] [التحفة: ع ١٦٥٧٨] [المجتبئ: ٤٩٤٣] • أخرجه البخاري (٣٧٣٢)، ومسلم (١٦٨٨) من طريق قتيبة، ورواية البخاري مختصرة.





فَرَبَرَهُ (() فَقَالَ: ﴿إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا».

- [٧٥٤٧] أَخْبَرَ فَ مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ قُرْيْشًا أَبِي ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَايْشَةً ، أَنَّ قُرِيْشًا أَهَمَّهُ مْ شَأْنُ الْمَحْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ . فَقَالُوا : مَنْ يُحَدِّرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ الله عَيْقِ وَسُولَ الله عَيْقِ الله عَيْقِ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا مَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ ، مَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ عَيْهِ مُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ مَنْ عَلَيْهِ الْمُشَامِةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ عَيْقِ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » .
- [٧٥٤٨] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأْتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا كُلَّمَهُ تَلُونَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ أَسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَارَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ أَسَامَةُ عَلَى اللَّه بِمَا هُو يَارَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّه بِمَا هُو يَارَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّه بِمَا هُو

<sup>(</sup>١) فزيره: نهره وأغلظ له في القول. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: زبر).

 <sup>★ [</sup>۲۵٤٦] [التحفة: س ١٦٤١٤] [المجتبئ: ٤٩٤٤] • أخرجه أبو عوانة (٤/ ١١٩) عن أبي بكر
 ابن إسحاق.

<sup>\* [</sup>٧٥٤٧] [التحفة: س ١٦٤١٧] [المجتبئ: ٩٤٥].

<sup>(</sup>٢) **العشي:** ما بين الزوال إلى الغروب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/ ٣٣٣).



أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَاثُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا (فِيْدِ) الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، قَطَعْتُ يَدَهَا».

• [830] أخب را سُويْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُويْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَيْقَةً فِي عَرْوَةً : فَلَمَّا الْفَتْحِ . مُرُسَلٌ . فَقَرْعَ قَوْمُهَا إِلَىٰ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ يَسْتَشْفِعُونَ بِهِ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمَّا كَلَّمُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّه عَيْقَةً ، فَقَالَ : (تُكَلِّمُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ اللَّه يَكِيَّةً ، فَقَالَ : (تُكَلِّمُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ إِلَىٰ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَارَسُولَ اللَّهِ . فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّه يَكَةً : الْمَنْ عَلَىٰ اللَّه بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : (أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّمَا وَلِي يَارَسُولَ اللَّه يَكُمُ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَوْلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ ، مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطَعْتُ يَدُهُ اللَّهُ وَلَكَ مَالْولَ اللَّهُ عَلَيْكُ ذَلِكَ ، فَالْتُ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَرْفَعُ حَلَيْنَ تَلْولُ اللَّهُ وَلَاكُ وَلَاكُ عَالِمُ لَاللَّهُ وَلَاكُ وَلَاكُ مَا لَكُانَ الْعَرْفُولُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ عَلَىٰ الْمَالِ اللَّهُ الْمَلَالِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

<sup>\* [</sup>۷۵٤۸] [التحفة: خ م د س ۱٦٦٩٤] [المجتبئ: ٤٩٤٦] • أخرجه البخاري (٢٦٤٨)، ومسلم (١٦٩٩/٩) من طريق ابن وهب.

<sup>\* [</sup>٧٥٤٩] [التحفة: خ م د س ١٦٦٩٤] [المجتبئ: ٤٩٤٧] • أخرجه البخاري (٤٣٠٤) من طريق عبدالله بن المبارك.

وذكر ابن حزم في «المحلي» (١٠/ ٤٩٦) أن هذا الخبر ظاهره الإرسال.

وقال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٥): «كذا فيه بصورة الإرسال، لكن في آخره ما يقتضي أنه عن عائشة؛ لقوله في آخره: قالت عائشة: فكانت تأتيني...». اهـ.





#### ٩- التَّرْغِيبُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ

• [٥٥٥٠] أَضِرْ سُوَيْدُبْنُ نَصْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ عِيسَىٰ بْن يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَازُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدُّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿حَدٌّ (يُعْمَلُ بِهِ) (١) فِي الْأَرْض خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا﴾ .

وَقَفَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ:

\* [٧٥٥٠] [التحفة: س ق ١٤٨٨٨] [المجتبع: ٤٩٤٨] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٢/٢) عن عتاب بن زياد متابعًا لسويدبن نصر ، وتابعه بشر بن أبي الأزهر عند ابن الجارود (٨٠١) إلا أنه سقط منه «أبو زرعة بن عمرو» ، وتابعه زكريابن عدى عند أحمد (٢/ ٣٦٢) وشك في لفظه فقال: «ثلاثين أو أربعين»، وخالفهم عمروبن رافع عند ابن ماجه (٢٥٣٨) فقال: «أربعين».

وتابعه على ذلك: عبدالرحمن بن سهم عند أبي يعلى (١٥/٨٤)، وابن حبان (١٥٠٨ – موارد)، وإبراهيم بن موسى عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/٢١)، ويحيى بن عبدالحميد عند البيهقي في «الشعب» (٦/ ١٩).

ومداره على جرير بن يزيد بن جرير ، قال أبو زرعة : «شامي منكر الحديث» . اه. .

وتابعه عمروين سعيد الثقفي عند ابن حبان (٤٣٩٧)، والطبراني في «الصغير» (٢/ ١٦٦)، «التدوين في أخبار قزوين» (٤/ ١٠٥) من طريق محمدبن قدامة، عن ابن علية، عن يونسبن عبيد عن عمروبن سعيد ، عن أي زرعة ، عن أي هريرة مرفوعًا بلفظ : «أربعين» .

قال الطبراني: «لم يروه عن يونس بن عبيد إلا ابن علية ، تفرد به محمد بن قدامة» . اه. . وقد خالف محمد بن قدامة من هو أوثق منه .

فقد رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٣) عن يحيي بن بشر عن ابن علية ، عن يونس، عن جرير، ولم يرفعه، وسيأتي في الحديث الذي بعده من رواية عمرو بن زرارة متابعًا ليحيى بن بشر على الوقف، فعاد الحديث إلى جرير بن يزيد مرة أخرى، وهو مارجحه النسائي في الذي بعده موقوفًا ، وكذا الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢١٣) .

<sup>(</sup>١) ضبب عليها في (ل) ، وفي حاشيتها : «يقام» .



• [٧٥٥١] أَخْبِعُ عَمْرُوبْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يِعْمَلُ بَوْهُرَيْرَةَ: إِقَامَةُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: إِقَامَةُ حَدِّ يُعْمَلُ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَهَذَا الصَّوَابُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. التَّوْفِيقُ.

## • ١ - الْقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ

- [٧٥٥٢] أَضِوْ عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَطَعَ رَسُولُ الله ﷺ فَيُ فِي مِجَنِّ (١) قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
- [٧٥٥٣] أَضِلُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدْثَلَهُ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : قَطَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي مِجَنِّ ثَمَنْهُ ثَلَائَةُ دَرَاهِمَ .
- [١٥٥٤] أخبر أُفتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَطْعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .

(١) مجن : كل ما يُستر به من درع وغيره . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٧٦) .

<sup>\* [</sup>٥٥١] [المجتبئ: ٤٩٤٩].

<sup>\* [</sup>۲۰۰۷] [التحفة: م س ٢٦٥٣] [المجتبئ: ٤٩٥٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال الحافظ في «الفتح» (١٢٥/١٢) في رواية مخلدبن يزيد عن حنظلة: «لكن خالف الجميع فقال: خمسة دراهم وقول الجاعة: ثلاثة دراهم هو المحفوظ». اهـ.

 <sup>\* [</sup>۷۰۰۳] [التحفة: م س ۷٦٠٣] [المجتبئ: ٤٩٥١] • أخرجه مسلم (٦/١٦٨٦) من طريق ابن وهب.

<sup>\* [</sup>٥٥٥٤] [التحفة: خ م د س ٨٣٣٣] [المجتبئ: ٤٩٥٧] • أخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦) من طريق مالك.

#### 





- [٥٥٥٥] أَخْبِى لُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا (١) مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ (٢) ثَمَنْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
- [٧٥٥٦] أَحْبَرَ فَي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً وَعُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ قَطَعَ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِم (٣).
- [٧٥٥٧] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنِّ .

(١) **ترسا :** قطعة مستديرة من الحديد ونحوه . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة :ترس) .

(٢) **صفة النساء:** الموضع الخاص بصلاة النساء في المسجد. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۱۲/ ۳۵).

\* [٧٥٥٥] [التحفة: م د س ٧٤٩٦] [المجتبئ: ٤٩٥٣] ● أخرجه مسلم (١٦٨٦)، وأبو داو د (٤٣٨٦)، وأحمد (٢/ ١٤٥)، وأبو عوانة (٤/ ١١٥) من طريق ابن جريج به.

وأخرج مسلم إسناده فقط ، وأحال على لفظ مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، وسبق قبله .

(٣) هذا الحديث عزاه المزي لكتاب البيوع عن زيادبن أيوب، وليس موجودًا فيه فيها لدينا من النسخ الخطية.

\* [٥٥٦] [التحفة: م د س ٧٤٩٧-م س ٧٥٤٥-م س ٢٩٨٧-خ م س ٨٤٥٩-م س ٧٦٠٠] [المجتبى: ٤٩٥٤] • أخرجه مسلم (١٦٨٦) من طريق أبي نعيم بإسناده ، وأحاله \_ مع غيره من الطرق \_ على رواية مالك عن نافع.

وأخرجه أيضًا ابن حبان (٤٤٦١)، وأبوعوانة (١١٥/٤)، والدارمي (٢٣٠١) من طريق أبي نعيم به .

وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيداللَّه بن عمر (٦٧٩٧)، وعن موسى بن عقبة (۲۷۹۸) كلاهما عن نافع به.





#### قَالَ أَبُو عَلِدُ رَمِهِن : هَذَا خَطَأً . خَالَفَهُ شُعْبَةُ :

• [٨٥٥٨] أَضِهُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ مُنْ مَنْ مُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .

قال أبو عَبِالرِجِهِن : وَهَذَا (أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ)(١).

• [٧٥٥٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنَّا عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقُوّمَ الْ حَمْسَةَ وَالَ : سَرِقَ رَجُلٌ مِجَنَّا عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقُوّمَ الْ حَمْسَة دَرَاهِمَ ، فَقَطَعَهُ .

#### ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

• [٧٥٦٠] أخبرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ (حَفْصِ بْنِ

\* [۷۵٥٧] [التحفة: س ١٣٨٨] [المجتبئ: ٤٩٥٥] • أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٨٠) من طريق هشام .

قال الدارقطني في «العلل» (١/ ٢٢٨): «يرويه شعبة وأبوعوانة وسعيدبن أبي عروبة وحجاج بن أرطاة عن قتادة ، عن أنس: أن أبا بكر قطع في مجن ، وكذلك رواه حميد الطويل قال: سمعت قتادة سأل أنسًا». اهـ. ثم قال: «والصحيح: قول من قال عن أنس عن أبي بكر فعله غير مرفوع». اهـ. وكذا قال البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٦٠).

(١) في (ل): «هو الصواب».

\* [۱۸۹۷] [المجتبئ: ۲۹۵۱] • أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۵۹) من طريق سفيان.
 ◊ [ ۱/۹۷] [ المجتبئ: ۲۹۵۱] • أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۵۹)

\* [٧٥٥٩] [المجتبئ: ٤٩٥٧].

#### كَالْمِ اللَّهِ فَكُنَّهُ





- حَسَّانَ)(١) ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَطَعَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي رُبُع دِينَارٍ .
- [٧٥٦١] أَخْبَرَنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ نِرَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنى الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونْسَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي اللَّهِ عَنِي - ﴿ ثُمَنِ الْمِجَنَّ ثُلُثِ دِينَارِ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) .
- [٧٥٦٢] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ: (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا).

<sup>(</sup>١) في «تهذيب الكمال» : «وقع في رواية الحسن بن رشيق عن النسائي : (حفص بن حيان) ، وهو وهم، والله أعلم».

<sup>\* [</sup>٧٥٦٠] [التحفة: س ١٦٤٢٢] [المجتبئ: ٤٩٥٨] ◘ قال الطبراني في «الأوسط» (١٦٨٤): «لم يرو هذا الحديث عن حفص إلا جعفر». اه..

قال المزي في «التحفة»: «وقيل: إنه غلط، واللَّه أعلم. رواه يونس عن الزهري، عن عروة وعمرة عن عائشة ، وقال : تقطع اليد في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا» . اهـ . ثم قال: «قال النسائي: هذا الصواب، رواه غير واحد عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة» . اه.

<sup>\* [</sup>٧٥٦١] [التحفة: خ م د س ١٦٦٩٥] [المجتبى: ٤٩٥٩] ● قال الحافظ في «الفتح» (١٠٤/١٢): «اختلف عليه - أي الزهري - في سنده ولم يختلف عليه في المتن»، ثم قال: «ورواه أيضًا القاسم بن مبرور عن يونس لكن لفظ المتن: «أو نصف دينار فصاعدًا» وهي رواية شاذة». اه..

<sup>\* [</sup>٧٥٦٧] [التحفة:ع ١٧٩٢٠] [المجتبئ: ٤٩٦٠] • أخرجه أحمد (٣٦/٦) من طريق عبدالله به .

#### السُّبَاكِكِبَرُولِلنِّيبَائِيُّ





- [٧٥٦٣] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةً وَعَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنْ رَسُولِ اللّهَ ﷺ تَوْنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةً وَعَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنْ رَسُولِ اللّه ﷺ قَالَ: «تُقُطّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
- [٧٥٦٤] أَخْبِ لَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ ، هُوَ : ابْنُ عَطَاءِ الْحَفَّافُ ضَعِيفٌ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا) .

# ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَبْدِالرَّزَّاقِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ عَلَىٰ مَعْمَرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- [٧٥٦٥] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا) .
- [٧٥٦٦] أخبر سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ
   شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

\* [٢٥٦٦] [المجتبئ: ٤٩٦٤].

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

 <sup>\* [</sup>۷۹۲۳] [التحفة: خ م د س ۱۹۲۹۵] [المجتبئ: ٤٩٦١] ● أخرجه البخاري (۲۷۹۰)،
 ومسلم (۱۹۸٤) (۲) من طريق ابن وهب.

<sup>\* [</sup>٢٥٦٤] [التحفة: ع ١٧٩٢٠] [المجتبئ: ٤٩٦٢] • أخرجه البخاري (٦٧٨٩) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، ثم قال: «تابعه عبدالرحمن بن خالد، وابن أخي الزهري، ومعمر عن الزهري». اهـ.

<sup>\* [</sup>٧٥٦٥] [التحفة: ع ١٧٩٢٠] [المجتبئ: ٤٩٦٣] ● أخرجه مسلم (١٦٨٤) من طريق عبدالرزاق به.





- [٧٥٦٧] أَخْبَوْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْنِ يَقْطَعُ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
- [٧٥٦٨] أَخْبِ لِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمِثْلِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمِثْلِ ذَلِكَ: (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٧٥٦٩] أَخْبَرَنَى يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا) .

قَالَ أَبُو عَلِيرِ جَمْنِ : وَقَفَهُ ابْنُ عُيَيْنَةً وَابْنُ الْمُبَارَكِ :

- [٧٥٧٠] أَحْبُولُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ،
   عَنْ عَمْرَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : تُقْطَعُ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
- [٧٥٧١] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ

<sup>\* [</sup>٧٥٦٧] [التحفة:ع ١٧٩٢٠] [المجتبئ: ٤٩٦٥] • أخرجه مسلم (١٦٨٤) من طريق سفيان به .

<sup>\* [</sup>٢٥٦٨] [التحفة: س ١٧٩٤٦] [المجتبى: ٤٩٦٦]

<sup>\* [</sup>٧٥٦٩] [التحفة: س ١٧٩٤٦] [المجتبئ: ٤٩٦٧] • أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (١٦٤/١٣) من وجه آخر عن مسلم .

<sup>\* [</sup>۷۵۷۰] [المجتبئ: ۲۸۲۸].

#### السُّهُ وَالْهُ مِرْوِلِلنَّسِهِ إِنَّيْ





سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : الْقَطْعُ فِي رُبِّعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

• [٧٥٧٢] أَخْبُولُ قَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ وَوَعَبْدِرَبِّهِ وَرُزَيْتٍ - صَاحِبِ أَيْلَةً (١) - سَمِعُوا (عَمْرَةً)، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

قَالَ أَبُو عَبِلِرِجِمِنْ: وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْفُوعٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

• [٧٥٧٣] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِهِنْ : هَذَا الصَّوَابُ ، وَحَدِيثُ أَبَانَ وَسَعِيدٍ خَطَأً .

<sup>\* [</sup>٧٥٧١] [المجتبئ: ٤٩٦٩].

<sup>(</sup>۱) **أيلة:** بلدة على ساحل البحر بين ينبع ومصر وهو آخر الحجاز، وأول الشام، به تجتمع الحجاج من مصر والشام والغرب. (انظر: تاج العروس، مادة:أيل).

<sup>\* [</sup>٧٥٧٢] [المجتبئ: ٤٩٧٠] • أخرجه الحميدي في «مسنده» (٢٨٠)، ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٦٥)، وأخرجه ابن حبان (٤٤٦٥) من وجه آخر عن سفيان بلفظ: سمعت من أربعة: يحيئ بن سعيد، ورزيق، وسعد بن سعيد، والزهري.

 <sup>\* [</sup>٧٥٧٣] [المجتبئ: ٤٩٧١] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١٥٧٥)، ومن طريقه البيهقي
 (٨/ ٢٦٢)، وصححه ابن حبان (٤٤٦٢) من طريقه أيضًا.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤٣/١٩): «وكان يحيل بن سعيد الأنصاري يحدث عن عمرة، عن عائشة، عن النبي رفعة أنه قال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» فنهاه عبدالرحمن بن القاسم عن رفعه، وقال: إنها لم ترفعه؛ فترك يحيى الرفع فيه إلى أن مات إجلالا له». اه..





# ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَىٰ عَمْرَةَ فِيهِ

- [٧٥٧٤] أَضِرُ أَبُوصَالِحِ الْمَكِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه يَيْكُ يَقُولُ: ﴿لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ عَائِشَةً، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه يَيْكُ يَقُولُ: ﴿لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ عَائِشَةً، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه يَيْكُ فِي يُقُولُ: ﴿لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ وَيَنْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ وَيَنْ وَمِنَاعِدًا».
- [٧٥٧٥] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ (سَلْمَانَ) (١) ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ . . . قَرَأَهُ عَلَيْنَا ، قُلْتُ : النَّبِيُ ﷺ فِيهِ ، قَالَ : كَذَا هُوَ يُرِيدُ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [٧٥٧٦] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ: كَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيئَارٍ فَصَاعِدًا.

<sup>\* [</sup>٧٥٧٤] [التحفة: م س ١٧٩٥١] [المجتبئ: ٤٩٧٢] • أخرجه مسلم (١٦٨٤) من طريق يزيدبن الهادبه.

<sup>(</sup>١) في (م): «سليهان» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ل) ، وهو الصواب .

 <sup>☀ [</sup>۷۰۷۰] [التحفة: مس ۱۷۹۰۱] [المجتبئ: ٤٩٧٣] • أخرجه أبو عوانة (٤/١١٣) من طريق
 ابن وهب، وهو عند مسلم من وجه آخر عن ابن الهاد.

 <sup>\* [</sup>۲۷۷۲] [المجتبئ: ٤٩٧٤] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١٥٧٥)، وانظر «فتح الباري»
 (١٠٢/١٢).

#### السُّهُ وَالْهُ مِبْرِي لِلنِّيمَ إِنِيُّ





- [٧٥٧٧] أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَتُمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ) .
- [٧٥٧٨] أخبر يَحْيَىٰ بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
- [٧٥٧٩] أَضِرُ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فَعْمَ وَيَنَاوٍ ، فَي رُبُع دِينَاوٍ ،
- [٧٥٨٠] أَضِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، أَنَّ امْرَأَتَهُ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ عَائِشَةً أُمَّ لَيْدُ فِي الْمِجَنَّ ، أَنَّ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ ).

ت: تطوان

مد: مراد ملا

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>٧٥٧٧] [التحفة: خ س ١٧٩١٦] [المجتبلي: ٥٧٥٤].

<sup>\* [</sup>۷۵۷۸] [التحفة: خ س ۱۷۹۱٦] [المجتبئ: ۲۷۷۸].

<sup>\* [</sup>۷۰۷۹] [التحفة: خ س ۱۷۹۱] [المجتبئ: ٤٩٧٧] • أخرجه البخاري (٦٧٩١) من طريق عبدالوارث به، وقد اختلف في تعيين محمدبن عبدالرحمن هل هو ابن أبي الرجال أم غيره؟ انظر «الفتح» في شرح الحديث.



قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِنِ : لَا أَعْرِفُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ بَحْرٍ وَلَا مُبَارَكًا هَذَا .

- [٧٥٨١] أَخْبِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبِي ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَبْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ بُكَيْرَبْنَ عَبْدِاللَّهِبْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ ﴾. قِيلَ لِعَائِشَةً: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارِ.
- [٧٥٨٧] أَخْبُونُ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْ يَقُولُ: ﴿ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا ﴾ .
- [٧٥٨٣] أَحْنَجَرِني هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثْنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

ص: كوبريلي

قال أحمد بن حنبل: «مخرمة ثقة لم يسمع من أبيه شيئًا إنها روى من كتاب أبيه». اهـ. وكذا قال ابن معين وأبو داود وغيره انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (٨٣٠)، «جامع التحصيل» . (YEY).

<sup>\* [</sup>٧٥٨٠] [التحفة: س ١٧٩٩٦] [المجتبين: ٩٧٨٤].

<sup>•</sup> أخرجه البيهقي (٨/ ٢٥٦) من طريق # [٥٨١] [التحفة: م س ١٧٨٩٦] [المجتبئ: ٤٩٧٩] عبيداللَّه ، وصرّح ابن إسحاق عنده بالتحديث.

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (٣/١٦٨٤) عن أحمد بن \* [۷۰۸۲] [التحفة: م س ۱۷۸۹٦] [المجتبئ: ٤٩٨٠]

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٠٩)، والمروزي في «السنة» (١/ ٩٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٤٦٥)، وأبوعوانة (١١٣/٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٦٤) من طرق عن مخرمة بن بكير.

وقال الطبراني في «الأوسط» (٣٣٠): «لم يرو هذا الحديث عن سليمان بن يسار إلا بكير ولا عن بكير إلا مخرمة» . اه. .





أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّنَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ الله ﷺ تَقُولُ: ﴿لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ﴾.

- [٧٥٨٤] أَخْبَرِنَى أَبُوبِكُرِبْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: هَانَ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِي الله عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلّا فِي الْمِجَنُ أَوْ ثَمَنِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّ عُرُوةَ قَالَ: الْمِجَنُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةً تُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةً تُحَدِّثُ أَنَّهُ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ .
- [٧٥٨٥] أَصْبِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ . قَالَ هَمَّامٌ : فَلَقِيتُ عَبْدَاللَّهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ .

ح: حمزة بجار الله

<sup>\* [</sup>٧٥٨٣] [التحفة: س ١٦٣٦٧] [المجتبئ: ١٩٨١].

<sup>\* [</sup>٧٥٨٤] [التحفة: س ١٦٣٦٧ - م س ١٧٨٩٦] [المجتبئ: ٤٩٨٧-٤٩٨٣] • أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣/ ١٨٩٩) من طريق أبي بكر بن إسحاق ، وسبق الكلام في رواية مخرمة عن أبيه عند حديث سليمان بن يسار برقم (٧٥٨٧)

<sup>\* [</sup>۷٥٨٥] [المجتبئ: ٤٩٨٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وقد روي من طرق عن قتادة عن سليمان بن يسار ، ومن طرق أخرى عن قتادة ، عن سليمان ، عن عمر به ، ومن طرق عن سعيد بن المسيب عن عمر كذلك ، انظر «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٤٦٨) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٣/ ١٨٦) .





- [٧٥٨٦] أَضِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ (١) أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنِ .
- [٧٥٨٧] أَخْبَرِنَى (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فَي قِيمَةِ حَمْسَةِ دَرَاهِمَ.
- [٧٥٨٨] أَضِرُا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُ ﷺ

(١) حجفة: دِرْع من جلود بلا خشب . (انظر: لسان العرب، مادة:حجف) .

\* [۷۵۸٦] [التحفة: خ س ۱٦٩٧٠] [المجتبئ: ٤٩٨٥] • أخرجه البخاري (٦٧٩٣) من طريق عبدالله به، وأخرجه البخاري (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥) من وجه آخر عن هشام بن عروة به بلفظ: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ . . .» .

قال البخاري : «رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا» . اهـ.

(٢) في «التحفة»: «محمد بن بشار».

\* [۷۵۸۷] [التحفة: دس ۱۹۳۲] [المجتبئ: ۲۹۸۱] • أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۲۶۳)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۹/ ۶۲۹)، وأبو يعلى في «مصنده» (۹/ ۲۲۰)، والدارقطني في «سننه» (۳/ ۱۸۰)، والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۲۱).

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٤/ ٣٨١): «والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وهذا الحديث عندهم ضعيف». اه..

وكذا قال أبوحاتم والدارقطني وغيرهم: إنه لم يسمع منه، انظر «تهذيب التهذيب» (٥/ ١٦).

قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٣٩٠) بعد أن ذكر تضعيف يحيى القطان للحديث: «والرواية الثابتة عن النبي علي في ربع دينار وثلاثة دراهم وماخلا ذلك أسانيد فيها ضعف» . اه.

#### السُّهُ وَالْهِ مِبْوَىٰ لِلسِّيمَ الْحُيِّ





السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. قَالَ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.

 [٧٥٨٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

قَالَ أَبُوعُبِلِرْجَمِنْ : كَذَا وَقَعَ عِنْدِي ، وَعِنْدَ غَيْرِي : مَنْصُورٌ ، عَن الْحَكَمِ ، يَعْنِي: حَدِيثَ الْفِرْيَابِيِّ الَّذِي بَعْدَ هَذَا.

قَالَ أَبُو عَلِيْرِ مِنْ : فَلَا أَدْرِى أَغَفَلْتُ أَنَا أَوْ هُوَ؟

 [٧٥٩٠] أَخْبُ وَ الْأَزْهَرِ أَخْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَالْمِجَنُّ قِيمَتُهُ يَوْمِئِذٍ دِينَارٌ .

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، فَقَالَ : عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ .

\* [٧٥٨٨] [التحفة: س ١٧٤٩] [المجتبين: ٤٩٨٧] ● أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٦٣) من طريق معاوية بن هشام وفيه : «عن مجاهد وعطاء».

وقال الدارقطني في «سننه» (٣/ ١٩٤): «أيمن تابعي لم يدرك زمان النبي ﷺ ولا الخلفاء بعده» . اهـ.

وكذا قال الشافعي ، وأبوحاتم ، والبخاري ، وتأتي أقوالهم .

- \* [٧٥٨٩] [التحفة: س ٤٩٨٨] [المجتبئ: ٨٨٨٤]
- \* [٧٥٩٠] [التحفة: س ١٧٤٩] [المجتبئ: ٤٩٨٩] أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٧٩) من وجه آخر عن سفيان ، ثم نقل عن الشافعي : «أيمن هذا هو ابن امرأة كعب ، وليس بابن أم أيمن ، ولم يدرك النبي ﷺ . اه. .





- [٧٥٩١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
- [٧٥٩٧] أَضْبُ فَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَنْمَنَ الْمِجَنِ عَلَى عَهْدِ أَيْمَنَ قَالَ : تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ عَيْلِيَّ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .

تَابَعَهُ شَرِيكٌ عَلَىٰ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَكَمَ:

[٧٥٩٣] أخبرًا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءِ
 وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَفَعَهُ قَالَ : ﴿ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ».
 وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

#### وَقَفَهُ جَرِيرٌ :

<sup>=</sup> وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥): «أيمن الحبشي من أهل مكة مولى ابن أبي عمرة المكي سمع عائشة روى عنه ابنه عبدالواحد بن أيمن». اهـ.

قال البيهقي : «روايته عن النبي ﷺ منقطعة» . اهـ .

<sup>\* [</sup>٧٥٩١] [التحفة: س ١٧٤٩] [المجتبئ: ٤٩٩٠]

 <sup>\* [</sup>۲۰۹۲] [المجتبئ: ۱۹۹۱] • أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٥٧) من طريق أبي عوانة عن منصور.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥): «تابعه شيبان عن منصور». اه..

وقال أبو حاتم كما في «علل الرازي» (١٣٧٥): «هو مرسل، وأرى أنه والد عبدالرحمن بن أيمن، وليست له صحبة». اه.. يعنى: أيمن راوى الحديث.

<sup>\* [</sup>۷۰۹۳] [التحفة: س ۱۷۶۹] [المجتبل: ۴۹۹۲] • قال البيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۰۷): «ورواه شريك عن منصور فخلط في إسناده: فروي عنه عن منصور عن مجاهد وعطاء، عن =

#### السيُّهُ الْأَيْبُولِلنِّيمَ إِنِّي





• [٧٥٩٤] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ. وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ.

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٧٥٩٥] أَصْبَرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَظَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَظَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ كَانَ يَقُولُ : ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ (دَرَاهِمَ) (٢) .

خَالَفَهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ عَطَاءٍ :

• [٧٥٩٦] أَخْبِى لِيَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

☀ [۷۰۹۰] [المجتبئ: ٤٩٩٤] • ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥) وجوه الاختلاف فيه، ثم رجح رواية مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال البخاري: «وهذا أصح». اهـ.

أيمن بن أم أيمن رفعه ، وروي عنه عن منصور عنها عن أم أيمن ، وروي عنه عن منصور ،
 عن عطاء ، عن أيمن بن أم أيمن ، عن أم أيمن ، وهذا من خطأ شريك أو ممن روى عنه » . اه. .
 ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٣٥٦) فقال : «وشريك ممن لا يحتج به فيها
 يخالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه» . اه. .

<sup>(</sup>١) في (ل): (يقطع السارق).

 <sup>★ [</sup>١٩٩٤] [المجتبئ: ٤٩٩٣] • أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٧٩/٤) من وجه آخر عن جرير، وفيه: «عن أيمن وكان أيمن رجلا يذكر منه خير».

قال الحاكم: «فأيمن بن أم أيمن الصحابي، أخو أسامة لأمه أجلّ وأنبل من أن ينسب إلى الجهالة، فيقال: كان يذكر منه خير، إنها يقال مثل هذا اللفظ لمجهول لا يعرف بالصحة، على أن جريرًا قد أوقفه على أيمن هذا ولم يسنده». اه.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «درهم».





مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (مِثْلَ) (١) كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

• [٧٥٩٧] أَصْحَرًا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ. مُرْسَلٌ.

رَوَاهُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَوْلَهُ .

[٧٥٩٨] أَحْبَرِنى حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ :
 أَذْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، قَالَ : وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجَهِن : أَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا (لِحَدِيثِهِ) (٢) قَدْ رَوَىٰ عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا آخَرَ ، وَلَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ :

(١) كذا في (م) ، (ل) .

\* [٢٥٩٦] [التحقة: س ٥٨٨٥] [المجتبئ: ٤٩٩٥] • أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩/ ٤٧٤)، وأبو يعلى (٤/ ٣٧٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٦٣)، والحاكم (٤/ ٣٧٨)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٥٧) من طرق عن ابن إسحاق.

قال البيهقي: «كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، وقد خالفه الحكم بن عتيبة فرواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي». اهـ.

وأخرجه أبوداود (٤٣٨٧) من وجه آخر عن ابن إسحاق بلفظ: «قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم». اهـ.

قال أبو داود: «رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيي عن ابن إسحاق بإسناده» . اه. .

قال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٣٥٨): «ورواه محمد بن وهب عن محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق مرسلا ، ليس فيه ابن عباس» . اهد . ويأتي بعده .

\* [٧٥٩٧] [التحفة: س ٥٨٨٥] [المجتبئ: ٤٩٩٦].

(٢) في (ل): «له».

\* [٨٩٥٧] [المجتبئ: ٩٩٧].

#### السُّبَاكِ بَرُولِلنِّيمَ إِنَّيْ



- [٧٩٩٩] أَضِرُ سَوَّارُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَبْدُالْمَلِكِ. وَأَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَلَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى (ابْنِ) (ابْنِ) الزُّبَيْرِ، وَقَالَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَالِدٌ مَوْلَى لِلزُّبَيْرِ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: مَنْ تَوضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَالِدٌ مَوْلَى لِلزُّبَيْرِ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: مَنْ تَوضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَصَلَّى وَقَالَ سَوَّالِانَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَتَمَّ وَقَالَ سَوَّالِانَ ثُمَّ اللَّهِ الْقَدْرِ. وَقَالَ سَوَّالَ سَوَّالِانَ (يُتِيمُّ ) رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقُرَأً وَقَالَ سَوَّالُ نِيقِلَةِ الْقَدْرِ.
- [٧٦٠٠] أَضِّ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ تُبَيْعٍ ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ : مَنْ تَبَيْعٍ ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَ ، ثُمَّ (يَشْهَدُ) (٢) صَلَاةً الْعَتَمَةِ (فِي جَمَاعَةٍ) (٣) ، ثُمَّ تَوضَّأً فَأَحْسَنَ وُضُوءَ ، ثُمَّ (يَشْهَدُ) (٢) صَلَاةً الْعَتَمَةِ (فِي جَمَاعَةٍ) أَنْ بَعُ مِنَا الْأَجْرِ صَلَاةً الْعَتَمَةِ وَسُجُودَهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

<sup>(</sup>١) في (م): «أبي» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ل) ، وهو الصواب.

<sup>\* [</sup>۷۹۹۹] [التحقة: س ۱۷۶۹–س ۱۹۲۱] [المجتبئ: ۱۹۹۸] • أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳٤۳)، والدارقطني (۳/ ۱۹۶)، والبيهقي (۸/ ۲۰۸) من طريق عبدالملك.

وقال البيهقي: «وقد أشار إليه البخاري في «التاريخ» واستدل هو وغيره بذلك على أن حديثه في ثمن المجن منقطع». اهـ. وانظر «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥).

وقال الدارقطني: «وأيمن هذا هو الذي يروي عن النبي ﷺ أن ثمن المجن دينار، وهو من التابعين، ولم يدرك زمان النبي ﷺ ولا الخلفاء بعده». اهـ.

<sup>(</sup>۲) في حاشية (م): «شهد».

<sup>(</sup>٣) في (م): «وجماعة» ، وفي حاشيتها: «في جماعة» .

<sup>\* [</sup>٧٦٠٠] [المجتين: ٤٩٩٩].





[٧٦٠١] أَضِعْ خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، وَهُوَ: ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَشَرَة دَرَاهِمَ.

#### ١١ - الثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ

• [٧٦٠٧] أخبرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَلِيهِ، وَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيهِ: الْأَخْسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيهِ: فِي كَمْ تُعَلِّم، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ (١) فِي كُمْ تُعَلِّم، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ (١) في كُمْ تُقُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ (٢)، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ (٣) قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ (٢)، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ (٣) تُطُعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ،

<sup>\* [</sup>۲۲۰۱] [التحفة: س ۲۷۹۱] [المجتبئ: ٥٠٠٠] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٨٠) عن ابن إدريس، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩/ ٤٧٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٦٣)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٩٥) من طرق عن ابن إسحاق. وانظر ما تقدم برقم (٧٩٥٥).

وانظر في مسألة قطع يد السارق: كتاب «التنكيل» للعلامة المعلمي، المسألة الرابعة عشرة من الجزء الثاني (٩٣/٢).

<sup>(</sup>١) الجرين: مكان جمع التمر وتجفيفه . (انظر : لسان العرب، مادة :جرن) .

<sup>(</sup>٢) **حريسة الجبل:** ما كان محروسا بالجبل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:حرس).

<sup>(</sup>٣) **المراح:** بالضم: الموضع الذي تروح إليه الماشية ، أي : تأوي إليه ليلا . (انظر : لسان العرب ، مادة :روح) .

<sup>\* [</sup>۲٦٠٢] [التحفة: دس ٨٥٥٥] [المجتبئ: ٥٠٠١] • أخرجه أبو داود (١٧١٢)، والبيهقي في «الكبرئ» (٢٦٣/٨) من طريق أبي عوانة، وانظر ما بعده. والحديث تقدم بطرف آخر منه بنفس الإسناد برقم (٢٤٧٩)، (٢٠٠٨).





# ١٢ - الثَّمَرُ يُسْرَقُ (بَغْدَ) أَنْ (يُؤْوِيَهُ) (١) الْجَرِينُ

[٧٦٠٣] أخبر التَّنَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَمُنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: (مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِدٍ أَنَّهُ سُئِلًا عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: (مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِدٍ (خُبُنَة) (خُبُنَة) عَلَيْهِ وَالْمُقُوبَةُ ، وَمَنْ حَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْمُقُوبَةُ ، وَمَنْ صَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ صَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ (مِثْلَيْهِ) (۳) وَالْمُقُوبَةُ » .

# ١٣ - الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ مِنَ الْمَوَاشِي

• [٧٦٠٤] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرُو بْنُ اللّهِ بَعْدِ اللّهِ يَظِيلًا وَاللّه يَظِيلًا وَاللّه يَظِيلًا وَاللّه يَظِيلًا وَاللّه عَنْ مَن اللهِ عَمْرُو بَنُ اللّهِ عَمْرُو بُلُهُ اللّهُ اللّهِ عَمْرُو بُلُهُ اللّهُ عَمْرُو بُلُهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ مَنَ الْمِجَنّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَلِه، وَمَا لَمْ يَبْلُغُ اللّهُ الْمَاشِيَةِ قَطْعُ إِلّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَلِه، وَمَا لَمْ يَبْلُغُ اللّهُ الْمَاشِيَةِ قَطْعُ الْيَلِهِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغُ

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في (ل): «يؤيه» وصحح عليها، وكتب في الحاشية: «يُأْوِيَه». ومعنى يؤويه: يضمه. (انظر: لسان العرب، مادة: أوا).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «الخبنة: موضع الإزار أي: لا يأخذ في ثوبه أي: يأكل لا غير انتهى».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «مثله» ، وضبب عليها .

<sup>\* [</sup>٢٦٠٣] [التحفة: دت س ٨٧٩٨] [المجتبئ: ٢٠٠٥] • أخرجه أبو داود (١٧١٠، ٣٩٩٠)، والترمذي (١٢٨٩) عن قتيبة، وقال: «هذا حديث حسن». اه.. وانظر ما بعده. والحديث تقدم بطرف آخر منه بنفس الإسناد برقم (٢٠٠٦).





ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاثُ نَكَالٍ». قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ الْمُعَلَّقِ النَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: «هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ وَمَا لَمْ يَبُلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبُلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نُكَالٍ».

# ١٤ - مَا لَا قَطْعَ فِيهِ (مِمَّا)(١) لَمْ يُؤْوِيهِ الْجَرِينُ

• [٧٦٠٥] أَخْبِرُا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ : ابْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ ﴾ (٢) .

\* [١٦٠٤] [التحفة: س ٨٧٦٨-س ١٨٨٠] [المجتبئ: ٥٠٠٣] • أخرجه ابن الجارود في «المنتقى»
 (٨٢٧)، والدارقطني (٢٣٦/٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/١٤٦)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٨٨)، والبيهقي في «الكبرئ» (٤/ ٢٥٨)، (٨/ ٢٧٨) من طريق ابن وهب. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩٦) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب بنحوه.

قال الحاكم: «هذه سنة تفرد بها عمروبن شعيب بن محمد عن جده عبدالله بن عمروبن العاص ، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر» . اه. وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣١٢/٢٣): «وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبي على فيمن سرق الثمر المعلق أنه لا قطع فيه حتى يأويه الجرين ، وأن عليه غرامة مثليه» . اه. .

(١) في (م): «ما».

(٢) في حاشية (م): «قال النسائي: هذا خطأ»، وضبب على آخر الحديث في (ل) وفي الحاشية:
 «هذا الحديث خطأ، قاله أبو عبدالرحمن».

※ [۷۲۰۵] [التحفة: س ٢٥٠٦] [المجتبئ: ٥٠٠٤] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤/٤٧)
 من طريق النسائي.

#### السُّهُ وَالْهُ بِرَىٰ لِلنَّهِ مِائِيٌ





- [٧٦٠٦] أخبرًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كُثْرٍ».
- [٧٦٠٧] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ قَالَ : قَالَ رَافِعُ بْنُ حَدِيبٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ﴾ .
- [٧٦٠٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ،

وقال الترمذي عقب حديث رقم (١٤٤٩): «وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن رافع بن خديج ، عن النبي عليه الله . اهـ .

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٠٤/٢٣): «وكذلك رواه الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سعيد، وحماد بن سلمة، وأبوعوانة، ويزيد بن هارون، وخالد الأحمر، وعبدالوارث بن سعيد، وأبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج». اهد. وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٠٣/٢٣): «هذا حديث منقطع لأن محمد بن يحيى لم يسمعه من رافع بن خديج». اهد. وكذا قال عبدالحق في «أحكامه» انظر «نصب الراية» (٣٦١/٣)، وستأتي برواية محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج.

\* [٧٦٠٧] [التحفة: دس ٣٥٨١] [المجتبئ: ٥٠٠٦] • أخرجه أبو داود (٤٣٨٩)، والطّبراني في «الكبري» (٨/ ٢٦٣) من طرق عن حماد.

<sup>=</sup> وقال المزي في «تحفة الأشراف»: «غريب، والمحفوظ حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج». اهـ.

<sup>\* [</sup>٢٦٠٦] [التحفة: دس ٢٥٨٦] [المجتبئ: ٥٠٠٥] • أخرجه أبو داود (٤٣٨٨)، ومالك في «الموطأ» (١٥٨٣)، والشافعي في «الأم» (١٧٣٨)، والطيالسي (١٩٨٦)، وابن أبي شيبة (١٩٨٦)، وأحمد (١٤٢٤)، والدارمي (٢٣٠٤)، والطبراني في «الكبير» (١٤٢٤)، والدارمي والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٧٢)، والبيهةي في «الكبرئ» (٨/ ٢٦٣، ٢٦٦) من طرق عن يجين بن سعيد.





قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ﴾ .

- [٧٦٠٩] أخبر مُحَمَّدُ (بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَىٰ) بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: مُحَمَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ : قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كُثَرٍ ﴾ .
- [٧٦١٠] أخبر عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّام، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ا .
- [٧٦١١] أَخْبِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : ١ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرِ وَلَا كُثُرٍ) (١).
- [٧٦١٢] أَخْبَرِ فَي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ﴾ .

ط: الخزانة الملكية

<sup>\* [</sup>۷٦٠٨] [التحفة: دس ٧٦٠٨].

<sup>\* [</sup>٧٦٠٩] [التحفة: دس ٧٦٠٩].

<sup>\* [</sup>٧٦١٠] [التحفة: دس ٥٨١] [المجتمير: ٥٠٠٧].

<sup>(</sup>١) يأتي موصولا من طريق الثوري.

<sup>\* [</sup>٧٦١١] [التحفة: دس ٣٥٨١] [المجتبئ: ٥٠٠٨].

<sup>\* [</sup>٧٦١٧] [التحفة: د س ٣٥٨١–ت س ق ٣٥٨٨] [المجتبئ: ٥٠٠٩] . أخرجه الدارمي في «سننه» (۷۳۰۷) ، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٢٦٠) من طريق أبي نعيم .



- [٧٦١٣] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَمِّدِ بْنِ سُعْيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ سُعْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ يَكُلِيَّ : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثُمَرٍ وَلَا كَثْرٍ ﴾ .
- [٧٦١٤] أخبر فَتُنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَى بْنِ حَبَانَ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَرَانَ اللَّه عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

خَالَفَهُ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ:

\* [٢٦١٣] [التحفة: ت س ق ٢٥٨٨] [المجتبئ: ٥٠١٠] • أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٣)، والمحادي في «الأم» والدارمي في «سننه» (٢٠٣)، والحميدي في «مسنده» (٤٠٧)، والشافعي في «الأم» (٦/ ١٣٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٧٢)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٢٦٣).

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٠٤/٢٣): «رواه ابن عيينة عن يحيئ بن سعيد عن محمد بن يحيئ بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، فإن صحَّ هذا فهو متصل مسند صحيح، ولكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا مارواه حماد بن دليل المدائني عن شعبة ؛ فإنه رواه عن شعبة ، عن يحيئ بن سعيد، عن محمد بن يحيئ بن حبان، عن عمه ، عن رافع بن خديج .

وأما غير حماد بن دليل فإنها رواه عن شعبة عن يحيى عن محمد بن رافع ، كها رواه مالك عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن رافع بن خديج» . اهـ .

(١) الجهار: قلب النخل، واحدته جمارة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جمر).

\* [٢٦١٤] [التحفة: ت س ق ٣٥٨٨] [المجتبى: ٥٠١١] • أخرجه الترمذي (١٤٤٩) عن قتيبة به . وقال: «هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي على نحو رواية الليث بن سعد.

وروئ مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ ولم يذكروا فيه واسع بن حبان». اهـ.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤/ ٢٦٢) من وجه آخر عن الليث ، وفيه : «عن عمة له» . :





• [٧٦١٥] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كُثْرٍ ﴾ .

نا الله عَبِالرَّمِهِن : هَذَا حَطَأً ) . رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةً فَقَالَ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ :

- [٧٦١٦] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثُمَرٍ وَلَا كُثْرٍ ﴾ .
- [٧٦١٧] أَضِمْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، وَهُوَ: ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ) (١) ، عَنْ (عَمَّةٍ) (٢) لَهُ، أَنَّ حَدَّثَنَا (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ)

<sup>=</sup> قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٣٠٤): «ورواه الليث بن سعد على اختلاف عنه عن يحيل بن سعيد ، عن محمد بن يحيل بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن رافع بن خديج» . اهـ.

 <sup>\* [</sup>٧٦١٥] [التحفة: ت س ق ٣٥٨٨] [المجتبئ: ٥٠١٢] • أخرجه الدارمي (٢٣٠٩) من طريق سعيد بن منصور ، ونقل المزي في «التحفة» : «قال النسائي : أبو ميمون لا أعرفه» . اهـ .

 <sup>\* [</sup>٧٦١٦] [التحفة: ت س ق ٣٥٨٨] [المجتبئ: ٥٠١٣] ● أخرجه الدارمي (٢٣٠٥) عن الحسين بن منصور ، وقال: «القول ما قال أبو أسامة».

وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (١٠/ ٢٢٣) عن ابن جريج متابعًا لأبي أسامة .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ل) ، و «التحفة» ، ووقع عند ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٣٠٧) من طريق النسائي بهذا الإسناد: «يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي بن حبان أن رجلا من قومه حدثه» .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ل)، و «المجتبئ»، وكذا وقع عند ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٠٧/٢٣) من رواية ابن الأحمر، عن النسائي به، وفي «التحفة»: «عن عمّ له».





# رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ﴾ .

#### ١٥- مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

• [٧٦١٨] أَضِرُا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : (لَيْسَ عَلَى خَاثِنِ وَاللَّه ﷺ قَالَ : (لَيْسَ عَلَى خَاثِنِ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ) .

قَالَ أَبُو عَبِالرِحْمِن : لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

[٧٦١٩] أخب را مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ
 جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَيْسَ عَلَى حَاثِنٍ
 وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُحْتَلِس قَطْعٌ » .

\* [٧٦١٧] [التحفة: ت س ق ٣٥٨٨] [المجتبئ: ٥٠١٤] • أخرجه من طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٠٧/٢٣).

\* [٧٦١٨] [التحفة: س ٢٧٦١] [المجتبئ: ٥٠١٥] • أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤٤٥٨) من طريق مؤمل بن إسهاعيل عن سفيان .

\* [٧٦١٩] [التحفة: دت س ق ٢٨٠٠] [المجتبئ: ٥٠١٦] • أخرجه أبو داود (٤٣٩١، ٤٣٩٢، ٤٣٩٢) ٤٣٩٣)، والترمذي (١٤٤٨)، وابن ماجه (٢٥٩١) من طريق ابن جريج به. وقال الترمذي: «حسن صحيح». اهـ.

وقال أبوحاتم وأبوزرعة كما في «العلل» (١٣٥٣): «لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير ، يقال: إنه سمعه من ياسين فقال: أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير قال ابن أبي حاتم: فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي». اه..

وكذا قال أبو داود ، ونقله عن أحمد بن حنبل أيضًا أن ابن جريج سمعه من ياسين الزيات . وانظر : «نصب الراية» (٣/ ٣٦٤) . «العلل الكبير» للترمذي (٢/ ٢١١) .

وأخرجه ابن حبان (٤٤٥٧) من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار عن جابر.





• [٧٦٢٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْلِيْ دَرَأَ عَنِ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْلِيْ دَرَأَ عَنِ ابْنِ جُرُيْحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْلِيْ دَرَأَ عَنِ الْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْخَائِنِ الْقَطْعَ .

قَالَ لَنَا أَبُو عَلِلْرِجْمِنَ : مَا عَمِلَ شَيْتًا ، ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عِلْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

- [٧٦٢١] أَخْبَرَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
   قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : قَالَ جَابِرٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (لَيْسَ عَلَى الْمُنتَهِبِ قَطْعٌ) .
- [٧٦٢٧] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ أَبُو الرُّبَيْرِ : قَالَ جَابِرٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» .
- [٧٦٢٣] أَخْبَرِنى إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْحَاثِنِ قَطْعٌ ﴾ .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجِهِن : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج : عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، وَابْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، فَلَمْ يَقُلْ أَحَدُ مِنْهُمْ فِيهِ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>\* [</sup>٧٦٢٠] [التحفة: دت س ق ٢٨٠٠].

<sup>\* [</sup>٧٦٢١] [التحفة: دت س ق ٧٨٠٠].

<sup>\* [</sup>۲۲۲۷] [التحفة: دت س ق ۲۸۰۰] [المجتبى: ٥٠١٧].

<sup>\* [</sup>٧٦٢٣] [التحفة: دت س ق ٢٨٠٠] [المجتبى: ٥٠١٨].





• [٧٦٢٤] أَضِمُ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عُمرَ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ لَا قَطْعَ عَلَىٰ مُخْتَلِسٍ ﴾ .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجُهِنْ : الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَعِنْدَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ مُنْكَرٍ .

- [٧٦٢٥] أَضِعْ خَالِدُبْنُ رَوْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ خَالِدِبْنِ يَرْيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ خَالِدِبْنِ يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ خَالِدِبْنِ يَزِيدُ بْنِ (مَوْهَبٍ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى مُحْتَلِسٍ عَلَى مُحْتَلِسٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى مُحْتَلِسٍ وَلَا خَانِنٍ قَطْعٌ .
- [٧٦٢٦] وأخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ خَائِنٍ قَطْعٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِرِهِمْن : أَشْعَتُ بْنُ سَوَّادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ .

# ١٦ - قَطْعُ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ

• [٧٦٢٧] أَخْبُولُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أُتِيَ بِلِصِّ ، فَقَالَ :

<sup>\* [</sup>٧٦٢٤] [التحفة: س ٧٦٧٤].

<sup>(</sup>١) في (م): «وهب» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ل) ، وهو الصواب .

<sup>\* [</sup>٧٦٢٥] [التحفة: س ٢٩٦٧] • أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٧١) من طريق شبابة.

<sup>\* [</sup>٧٦٢٦] [المجتبئ: ٥٠٠٠] • أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/ ٤٧) من وجه آخر عن أشعث.





«اقْتُلُوهُ». فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ. ثُمَّ قَالَ: «اقْتُلُوهُ». قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا، ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا، ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ: «اقْتُلُوهُ». ثُمَّ دَفَعُوهُ إِلَىٰ فِتْيَةِ مِنْ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ: «اقْتُلُوهُ». ثُمَّ دَفَعُوهُ إِلَىٰ فِتْيَةِ مِنْ قُرَيْسٍ لِيَقْتُلُوهُ، فِيهِمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّبَيْرِ، وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمْرَةَ، فَقَالَ: أَمِّرُونِي عَلَىٰ مُنْ فَأَمَرُوهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوا حَتَّى قَتَلُوهُ.

# ١٧ - قَطْعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ

• [٧٦٢٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : حِيَّ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّلَا ، فَقَالَ : (اقْتُلُوهُ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ : (اقْتُلُوهُ ، قَالُوا : يَارَسُولَ قَالَ : (اقْتُلُوهُ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ : (اقْتُلُوهُ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ : (اقْطُعُوهُ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ : (اقْطُعُوهُ ، قَالُوا : قَالُولُوا : قَالُوا : قَالُوا : قَالُوا : قَالُوا : قَالُوا : قَالُوا : قَالُولُوا : قَالُوا : قَالُوا : قَالُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالَا تَعْلُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُوا اللَّهُ الْعَلَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قُالُولُوا : قَالُولُوا : قُالُولُوا : قَالُولُوا : قَالُولُوا : قُالُولُوا : قُالُولُوا : قَالُولُوا : قُالُولُوا : قَالُولُوا : قُالُولُوا : قَالُولُوا : قُالُولُوا : قُالُولُوا : قُالُولُوا : قُالُولُوا : قُالُولُوا : قُالُولُولُولُوا : قُالُولُوا : قُالُولُوا : قُالُولُولُوا :

<sup>\* [</sup>٧٦٢٧] [التحفة: س ٣٧٧٦] [المجتبئ: ٥٠٢١] • أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٧٨)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٧٨)، والضياء في «المختارة» (١ / ١٢٨)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٨٢) من طرق عن حماد .

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه. وتعقبه الذهبي بقوله: «بل منكر». اه. وذكر الضياء أن ابن المنادي رواه عن يونس بن محمد، عن حماد، عن يوسف مرسلا نحوه . وأخرجه ابن أبي عاصم (٨٨/٢)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٧٩)، والضياء في «المختارة» (١٢٧/١) من طريق وهب بن بقية عن خالد بن عبدالله ، عن يوسف أبي يعقوب، عن محمد بن حاطب أو الحارث بنحوه .





يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «اقْطَعُوهُ». (فَأْتِيَ) (() بِهِ الرَّابِعَة، قَالَ: «اقْتُلُوهُ». قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَأْتِي بِهِ الْحَامِسَة، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَالْمَتْلُقَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِه، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَاللَّهُ عَلَىٰ ظَهْرِه، فَقَالَ: «اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِه، ثُمَّ رَكَسًى (٢) بِيلِهِ وَرِجْلِهِ، فَانْصَدَعَتِ (٣) الْإِيلُ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَة، فَوَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِنْرٍ، وَمُثِلًا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَيْنَاهُ فِي بِنْرٍ، وَمُثِلًا عَلَيْهِ النَّالِيَّة ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِنْرٍ، وَمُثَلِّ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ النَّالِيَّة ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِنْرٍ،

قَالَ أَبُوعَلِلْ ِ مَهُ عَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ لَمْ يَتُوكُهُ، وَهَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا يَتُوكُهُ، وَهَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

## ١٨ - الْقَطْعُ فِي السَّفْرِ

• [٧٦٢٩] أَحْنَجَرَفَى عَمْرُو بْنُ عُتْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُنَادَةً بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُنَادَةً بْنِ السَّلِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُنَادَةً بْنِ السَّلِيدِ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ

(٢) كذا جودها في (ل). وكس : أي : دقّ دقًّا شديدًا . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : كسس).

(٣) فانصدعت: تفرقت. (انظر: حاشية السندي على النسائي) ( $\Lambda$ / ( $\Lambda$ ).

\* [٧٦٢٨] [التحفة: دس ٣٠٨٢] [المجتبئ: ٥٠٢٢] • أخرجه أبو داود (٤٤١٠)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٧٢) عن محمد بن عبدالله به .

قال الطبراني في «الأوسط» (١٧٠٦): «لم يرو هذا الحديث عن محمدبن المنكدر إلا مصعب». اهـ.

وقال الحافظ في «التلخيص» (٦٨/٤): «قال ابن عبدالبر: حديث القتل منكر لاأصل له». اهـ. وانظر «نصب الراية» (٣/ ٣٧١).





أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ بُسْرَبْنَ أَبِي أَرْطَاةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ».

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِن : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ .

## ١٩ - مَا يُفْعَلُ بِالْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ

- [٧٦٣٠] أَضِلُ الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى، وَهُوَ: ابْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ (عُمَرَ)(١) ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
- \* [٧٦٢٩] [التحفة: د ت س ٢٠١٥] [المجتبين: ٥٠٢٣] . أخرجه أبو داود (٤٤٠٨)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (٩/ ١٠٤) من طريق ابن وهب عن حيوة عن عياش عن شييم ويزيد بن صبح عن جنادة عن بسر بن أبي أرطاة بنحوه .

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ١٤٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٨٤)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٥٣) من طريق دحيم عن عبدالملك بن يحيي متابعًا لابن وهب.

قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٢٨٩): «وفي «سنن أبي داود» بإسناد مصري قوي» وذكر الحديث.

وأخرجه الترمذي (١٤٥٠) عن قتيبة بن سعيد، عن عياش، عن شييم، عن جنادة، عن بسر بلفظ: «الغزو» بدلا من «السفر». وقال: «هذا حديث غريب». اه..

وقد اضطرب ابن لهيعة في إسناده، فقد أخرجه ابن عدى في «الكامل» (١٥٣/٢) من طريقه عن عياش ، عن سليان بن يسار ، عن جنادة ، عن بسر .

وأخرجه ابن قانع (١/ ٨٤) من طريقه عن عياش عن جنادة عن بسر.

قال البيهقي: «هذا إسناد شامي، وكان يجيئ بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة سمع من النبي ﷺ، وقال يحيلي بن معين : بسر بن أبي أرطاة رجل سوء» . اهـ.

زاد البيهقي في «المعرفة» (٢٧٤/١٣): «قال أحمد: وذلك لما قد انتشر من سوء فعله في قتال أهل الحرة» . اهـ . وانظر «جامع التحصيل» (٥٧) .

(١) جودها وضبب عليها في (ل) ، وكتب في الحاشية : «عمر ليس بالقوي» .





أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيةً قَالَ : ﴿ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشَّ (١) .

# ٢٠ حَدُّ الْبُلُوغِ وَذِكْرُ السِّنِّ الَّتِي إِذَا بَلَغْهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ

• [٧٦٣١] أَخْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ مَنْ عُبَةً وَكَانَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةً (٢)، وَكَانَ يَبْظُرُ فَمَنْ (حَرَجَ) شِعْرَتُهُ قُبُلَ، وَمَنْ لَمْ تَخْرُجِ اسْتُحْيِيَ وَلَمْ يُقْتَلْ.

(١) بنش: النش: عشرون درهممًا، وهو نصف الأوقية، ويقدر عند الجمهور بـ: ٥٩,٥٥ جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين، ص٢٢).

\* [٧٦٣٠] [التحفة: د س ق ١٤٩٧٩] [المجتبئ: ٥٠٧٤] • أخرجه أبو داود (٤٤١٢)، وابن ماجه (٢٥٨٩)، وأحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٥٦، ٣٨٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٦٥)، وأبو يعلى (٢/ ٢١٢)، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ٤٠) من طرق عن أبي عوانة.

ولفظ أبي يعلى : «ولو بأوقية».

قال النسائي في «المجتبى» (٨/ ٩١): «عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث». اه.. وقال الذهبي في «الميزان» (٢١٢٧) بعد أن ذكر الحديث: «ولعمر عن أبيه مناكير». اه..

(٢) قريظة: قبيلة من يهود خيبر كانت بالمدينة . (انظر: لسان العرب، مادة: قرظ) .

\* [٧٦٣١] [التحفة: د ت س ق ٩٩٠٤] [المجتبى: ٥٠٠٥] • أخرجه أبو داود (٤٤٠٤، ٥٠٤١)، والتحفة: د ت س ق ٩٩٠٤] [المجتبى: ٥٠٠٥] • أخرجه أبو داود (٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٨)، وابن أبي شيبة (٢١/ ٣٨٤)، والحميدي (٨٨٨)، والدارمي (٣١٠ ٣١٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٣٠٨)، والطبراني في «الكبير» (١٦٣/ ١٦٧)، وصححه ابن الجارود (١٠٤٥)، وابن حبان (٤٧٨٠)، والحاكم (٢/ ١٢٣) من طرق عن عبدالملك بن عمير.

قال الترمذي: «حسن صحيح». اه.

وسبق من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالملك برقم (٥٨٠٥)، وسيأتي برقم (٨٨٧٤) من طريق مجاهد، عن عطية .





#### ٢١- تَعْلِيقُ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ

- [٧٦٣٧] أخب را سُوَيْدُبْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ (عَلِيِّ)(١) ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ: سُنَّةٌ (فَقَدْ) (٢) قَطَعَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْةِ يَدَ السَّارِقِ وَعَلَّقَ يَلَهُ فِي عُنْقِهِ.
- [٧٦٣٣] أَحْبُوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزِ قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ: (أَرَأَيْتَ) (٢) تَعْلِيقَ الْيَدِ فِي عُنْقِ السَّارِقِ مِنَ السُّنَّةِ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ (٤).

<sup>(</sup>١) في (ل): «عطاء» ، نسبه إلى جده ؛ فهو: أبو بكر بن على بن عطاء .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «قد».

<sup>\* [</sup>٧٦٣٧] [التحفة: دت س ق ١١٠٧٩] [المجتبع: ٥٠٢٦].

<sup>(</sup>٣) في (ل): «أريت».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «قال النسائي: حجاج بن أرطاة ضعيف» .

<sup>\* [</sup>٧٦٣٣] [التحفة: د ت س ق ١١٠٢٩] [المجتبئ: ٥٠٢٧] . أخرجه أبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، وابن ماجه (٢٥٨٧)، وأحمد (١٩/٦)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٩٩)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٠٨)، وأبونعيم في «الحلية» (١٤٨/٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٧٥) من طرق عن عمر بن على المقدمي.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث عمر بن على المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة، اه. .

وسبق في الطريق قبله طريق أبي بكر بن على عن الحجاج.

وقال المزي في «التحفة»: «الحجاج بن أرطاة ضعيف، ولا يحتج بحديثه». اه..

وذكر أبوحاتم كما في «علل الرازي» (١٣٧٦) أن الصواب: «عبداللَّه بن محيريز»، وليس «عبدالرحمن».

# ٢٢- بَابٌ لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

• [٧٦٣٤] أخبر عمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الله عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الله عَنْدِ بَنْ الله عَنْدِ بَنْ الله عَنْدُ الله عَنْدِ الله عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْدِ (قَالَ) (١٠) : «لَا يُعْزَمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ » .

تَمَّ كِتَابُ الْقَطْعِ (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا) (٢).

(١) في (ل): «كان».

\* [٢٦٣٤] [التحفة: س ٩٧٢٥] [المجتبئ: ٥٠٢٨] • قال المزي في «التحفة»: «قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت». اهـ.

وقال أبو حاتم كما في «العلل» (١٣٥٧): «هذا حديث منكر ، ومسور لم يلق عبدالرحمن هو مرسل». اهـ.

وقال الطبراني في «الأوسط» (٩٢٧٤): «لا يروئ هذا الحديث عن عبدالرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة وليس متصل الإسناد؛ لأن المسور لم يسمع من جده». اه..

وكذا قال البزار (٣/ ٢٦٧)، وقال البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٧٧): «هذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروي عنه هكذا، وروي عنه عن يونس، عن الزهري، عن سعد، وروي عنه عن يونس، عن سعد هذا ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عونس، عن المعد هذا ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخًا معروفًا بالرواية يقال له المسور، ولايثبت للمسور - الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم - سهاع، من جده عبدالرحمن بن عوف ولا ينسب إليه سعد عبد عبد المسور المن عرف المناه ولا رؤية فهو منقطع . . . وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه» . اه. . وانظر «التمهيد» لابن عبدالبر (١٢٨٣) ، «نصب الراية» (٣/ ٣٥٥) ، «الدراية» لابن حجر (١٢٣/٢) .

(٢) في (ل): «بحمد الله ، وحسبي عونه» ، وهنا انتهى التقاء (م) مع (ل) ، وتنفرد (م) بكتاب «الطب» الآتي .

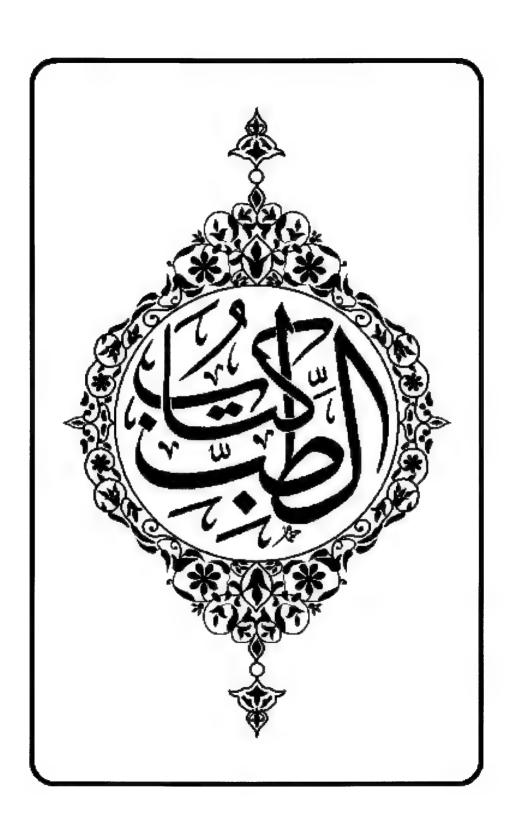





## بالله الخراج

وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

# ٥٩- كَالْطِلْتِي

• [٧٦٣٥] أخبر سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهُ وَلَى اللهِ عَبْدِاللَّهُ عَبْدِاللَّهُ بَو حَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ . أَبَاهُ وَيُولُ : سَمِعْتُ أَبَاهُ وَيُولُ : سَمِعْتُ الله عَيْلَةُ : (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِو حَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ ).

اللَّفْظُ لِلْحَارِثِ.

#### ١- مَثَلُ الْمُؤْمِنِ

• [٧٦٣٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : هَمَّلُ الْمُؤْمِنِ مَثْلُ الْحَامَةِ (١) مِنَ الرَّرْعِ تُفِيثُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتُقَوِّمُها أُخْرَى ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثُلُ الْحُورَى ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثُلُ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا يُقِيمُهَا أَعَى \* حَتَى تُسْتَحْصَدَ (٢) .

<sup>\* [</sup>٧٦٣٥] [التحفة: خ س ١٣٣٨] • البخاري (٥٦٤٥).

<sup>(</sup>١) الخامة: الساق الغضة اللينة من الزرع . (انظر : لسان العرب، مادة :خوم) .

<sup>(</sup>٢) تستحصد: تُقطَع . (انظر: لسان العرب، مادة: حصد) .

<sup>\* [</sup>٧٦٣٦] [التحفة: خ م س ١١١٣٣] • أخرجه مسلم (٢٨١٠/ ٦٢) عن محمدبن بشار به، وقال فيه: «مثل الكافر مثل الأرزة...».





### ٢- مَثَلُ الْكَافِرِ

• [٧٦٣٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ عَبْدِالرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثُلُ الرَّزِعِ لَا تَرْالُ الرِيحُ تُغِينَهُ الْبَلاءُ ، وَمَثُلُ الْكَافِرِ مَثُلُ شَجَرَةِ الْأَرْزِ تَهْتَرُ حَتَّى تُفْيِئُهُ ، وَلَا يَرْالُ المُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاءُ ، وَمَثُلُ الْكَافِرِ مَثُلُ شَجَرَةِ الْأَرْزِ تَهْتَرُ حَتَّى تُسْتَخْصَدَهُ (1).

#### ٣- أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءَ

• [٧٦٣٨] أَضِرُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ

وأخرجه البخاري (٧٤٦٦، ٥٦٤٤) من طريق فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه.

<sup>=</sup> ورواه مسدد عند البخاري (٥٦٤٣)، وعبدالله بن هاشم عند مسلم (٦٢/٢٨١٠) عن يحيى القطان بسنده وقالا فيه: عن عبدالله بن كعب، وكذلك رواه بشر بن السري عن سفيان عند مسلم.

ورواه عبدالرحمن بن مهدي، وبشر بن السري عن سفيان، وقالا فيه: عبدالرحمن بن كعب، أخرجه مسلم أيضًا (٢٨١٠/ ٦٠). وله شاهد من حديث أبي هريرة عندهما أيضًا، ويأتي بعد هذا.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه المزي للنسائي ، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر .

<sup>\* [</sup>٧٦٣٧] [التحفة: م ت ١٣٢٧] • أخرجه مسلم (٢٨٠٩) والترمذي (٢٨٦٦) من طريق عبدالرزاق به . وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . اهـ .

وتابع عبدالرزاق عليه: عبدالأعلى عند مسلم (٢٨٠٩) وقال فيه: «الريح تميله»، وقال: «لا تهتز».





أَشَدُّ بَلَاءَ؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثُلُ (() فَالْأَمْثُلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَهَا فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةَ ابْتُلِيَ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، فَهَا فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةَ ابْتُلِيَ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، فَهَا يَبْرُحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتُرْكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا بِهِ حَطِيئَةٌ ).

• [٧٦٣٩] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونْسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْتُوْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ : أَصَابَ رَسُولَ اللَّه ﷺ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَة ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ : أَصَابَ رَسُولَ اللَّه ﷺ حُمَّى شَدِيدَةٌ ، فَجَعَلَ يَقْطُو عَلَى حُمَّى شَدِيدَةٌ ، أَمَرَ بِسِقَاءِ فَعُلِّقَ بِشَجَرَةٍ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ تَحْتَهُ ، فَجَعَلَ يَقْطُو عَلَى فَوَادِهِ . قَالَ : ﴿إِنَّ أَشَدَ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِياءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثُلُ فَالْأَمْثُلُ ) .

(١) الأمثل: الأشرف والأعلى في الرتبة والمنزلة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:مثل).

\* [۲۲۳۸] [التحفة: ت س ق ۲۹۳۵] • أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه (۲۳۰۸) وأحمد (۱/۱۸) (۱/۱۸) وابن حبان (۲۹۰۰، ۲۹۰۱، ۲۹۲۰) والحاكم (۱/۱۱) من طريق عاصم – وهو: ابن بهدلة – به. وقال الترمذي: «حسن صحيح». اه.. وقال البزار في «المسند» (۳/۳۵): «ولا نعلم رواه عن سعد عن النبي ﷺ ولا بهذا اللفظ إلا مصعب، وروئ هذا الحديث عن عاصم جماعة منهم: حماد والعلاء بن المسيب وهشام الدستوائي وغيرهم». اه.. وصححه ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۲۰۵)، والنووي في «تهذيب الأسماء» (۱/۸۶) وعاصم بن بهدلة في حفظه مقال معروف.

لكن تابعه: العلاءبن المسيب عند الحاكم (١/ ٩٩) وصححه، وسماك بن حرب عند الشاشي في «المسند» (١/ ٣٤٩): «ولانعلم رواه عن سماك إلا شريك، وإنها يعرف من حديث عاصم عن مصعب». اهـ.

\* [٧٦٣٩] [التحفة: س ١٨٠٤٤] • أخرجه أحمد (٣٦٩/٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٤٥/٢٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤٠٤/٤) من طريق حصين به.

قال الحافظ في «الإصابة» (٨/ ٧٢): «سند قوي» ، كذا قال ، وأبو عبيدة بن حذيفة لم يوثق توثيقًا معتبرًا . ولم يتابع عن عمته فاطمة ، وسيأتي من وجه آخر عن حصين برقم (٧٦٥٣)، (٧٧٦٥) .





#### ٤- شِدَّةُ الْمَرَضِ

- [٧٦٤٠] أَضِرُا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ وَهْوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، قُلْتُ: يَارَسُولَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ وَهْوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: ﴿ أَجَلُ إِنَّهُ كَذَلِكَ ، اللَّهِ، إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: ﴿ أَجَلُ إِنَّهُ كَذَلِكَ ، مَا مِنْ مُرْضِ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ بِهِ سَيْتَاتِهِ، كَمَا تَحُطُ اللَّهُ مِهِ سَيْتَاتِهِ، كَمَا تَحُطُ اللَّهُ عَرْقَهَا».
- [٧٦٤١] أَضِرُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلْيُمَانَ، عَنْ مَارَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَارَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَىٰ أَحَدٍ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ عَيْكُا اللَّهُ عَيْكُا اللَّهُ عَيْكُا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ عَيْكُا اللَّهُ عَلَيْهُ (١).

#### ٥- كَفَّارَةُ الْمَرِيضِ

• [٧٦٤٢] أَضِمْ وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ: «مَا

 <sup>\* [</sup>٧٦٤٠] [التحفة: خ م س ٩١٩١] • أخرجه البخاري (٥٦٤٧، ٥٦٤٥، ٥٦٦٠، ٥٦٦٠) التحفة: خ م س ٩١٩١) من طريق الأعمش به، وسيأتي من وجه آخر عن الأعمش برقم (٧٦٦٠)، (٧٦٦٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، وتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٢٥٠) .

<sup>\* [</sup>٧٦٤١] [التحفة: خ م س ق ٧٦٤١].

#### مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُؤْمِنُ إِلَّا (كُفِّرَ) (١)، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا».

- [٧٦٤٣] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ، قَالَ: هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا قَصَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَتَهُ».
- [٧٦٤٤] أخبر فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ . وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشُوْبْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبِ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبِ حَتَّى الشَّوْكَةِ إِلَّا قَصَّ اللَّهُ بِهَا ، أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ » .

<sup>(</sup>١) هكذا في (م)، ووقع عند مسلم (٢٥٧٢) من رواية مالك، ويونس، عن ابن شهاب: «كفر بها عنه»، وعند أحمد (٤١/ ٣٧٨) عن يونس: «كفر عنه».

 <sup>\* [</sup>۲٦٤٢] [التحفة: م س ١٦٧١٤] • أخرجه مسلم (٢٥٧٢/٥٠) من طريق مالك، ويونس بلفظ: «كفريها عنه».

ورواه شعيب عند البخاري (٥٦٤٠) بلفظ : «كفراللّه بها عنه»، ورواه معمر في «الجامع» (١٩//١١) بلفظ : «إلا كان كفارة لذنبه»، وزاد في آخره : «أو النكبة ينكبها».

وتابعهم على رفعه الزبيدي وابن أبي ذئب، وخالفه عقيل؛ فرواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفًا، حكاه الدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٥٠).

<sup>\* [</sup>٧٦٤٣] [التحقة: مس ١٧٢٠٤] • أخرجه مسلم (٢٥٧٢) من طريق أبي معاوية به . وخالفه حماد بن سلمة والدراوردي؛ فروياه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة موقوفًا ، ذكره ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٦/٢٣) .

وقال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٥٠): «وأما هشام بن عروة فلم يختلف عنه في رفعه» . اه. .

<sup>\* [</sup>٧٦٤٤] [التحفة: م س ١٧٣٦٢] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١٧٥١)، ومن طريقه مسلم (٢٥٧٢/ ٥٠) بنحوه.

وقال مالك : «من مصيبة» ، وزاد في آخره : «لا يدري يزيد أيتهما قال عروة» .

#### السُّهُوالْهِبرُولِلنِّيمَائِيُّ





• [٧٦٤٦] أَحْنَبَرَ فَى شُعَيْبُ بْنُ يُوسُف ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ سَعْدِ ، وَهُوَ : ابْنُ إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا فِي هَذِهِ الْأَمْرَاضِ ؟ قَالَ : (كَفَّارات ) . قَالَ أُبِي " وَإِنْ قَلَّت ؟ قَالَ : (وَلَوْ شَوْكَة ) . قَالَ أُبِي " فَا لَ : (وَلَوْ شَوْكَة ) . قَالَ : (وَلَوْ شَوْكَة ) .

#### ٦- ثَوَابُ مَنْ يُصْرَعُ

• [٧٦٤٧] أخبر يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٧٦٤٥] [التحقة: م س ١٥٩٩٤] • أخرجه مسلم (٢٥٧٢) من طريق جرير عن منصور بلفظ: "إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة"، وأخرجه بعده من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم به.

 <sup>\* [</sup>۲۹۲۸] [التحفة: س ٤٤٤٩] ● أخرجه أحمد (٣/٣)، وصححه ابن حبان (۲۹۲۸)،
 والحاكم (٤/ ٣٠٨) من طريق يحيى القطان مطولا، وفيه زيادات.

وقال الحافظ في «الإصابة» (٢٧/١): «وثبت عن أبي سعيد الخدري أن رجلا» ثم ذكر الحديث وقال بعده: «وإسناده حسن». اهـ.

وزينب هي: بنت كعب بن عجرة ، لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق - وهو ابن أخيها - قاله ابن المديني ، واستدركه عليه المزي في «تهذيبه» (٣٥/ ١٨٧)، وذكرها الذهبي في المجهولات من «الميزان» (٣/ ١٦٠).





أَبُوبَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُبْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ . قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُصْرَعُ ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ (فَادْعُوا) (١) اللَّهَ . قَالَ : ﴿إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ ، قَالَتْ : أَصْبِرُ ، قَالَتْ : فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ (فَادْعُوا) (١) اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا .

• [٧٦٤٨] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِأَعْرَابِيِّ : (هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَم (٢)؟ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أُمُّ مِلْدَم؟ قَالَ : ﴿ وَالدُّم عَلَىٰ الْجِلْدِ وَالدُّم ﴾ . قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا وَجَدْتُ هَذَا . قَالَ : ﴿ يَا أَعْرَابِيُّ، هَلْ أَخَذَكَ هَذَا الصُّدَاعُ؟ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الصُّدَاعُ؟ قَالَ: (عُرُوقٌ تَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ». قَالَ : مَا وَجَدْتُ هَذَا. فَلَمَّا وَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا) .

<sup>(</sup>١) كذا رسمها في (م) ، والجادة بحذف الواو والألف كما في مصادر الحديث.

<sup>\* [</sup>٧٦٤٧] [التحفة: خ م س ٥٩٥٢] • أخرجه البخاري (٥٦٥٢)، ومسلم (٢٥٧٦) من طريق يحيي به .

<sup>(</sup>٢) أم ملدم: الحمى . (انظر: لسان العرب ، مادة :لدم) .

<sup>\* [</sup>٧٦٤٨] [التحقة: س ١٥٠٢٢] • أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٥)، وصححه ابن حبان (٢٩١٦)، والحاكم (١/ ٣٤٧) من طريق محمد بن عمرو به.

ذكره البيهقي في «الشعب» (٧/ ٧٧٧) وقال: «له شاهد من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة ، ومن حديث معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن النبي ﷺ مرسلا» . اهـ.





### ٧- الْأَمْرُ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ

- [٧٦٤٩] أَضِمْ قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ مَنْصُورٍ. وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبِشُو بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: (فَكُوا الْعَانِيَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ).
- [٧٦٥٠] أخبر شُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ سُويْدٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ سُويْدٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا وَسُولُ اللَّه ﷺ يَسِبُعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمَرَنَا : بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي .

وسيأتي بإسناد قتيبة ومتنه برقم (٨٩٢١).

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (٢/ ٣٦٦) من طريق خلف بن الوليد عن ابن معشر عن سعيد عن أبي هريرة بنحوه ، ومثله عند أبي يعلى (١١/ ٤٣٢).

وبنحوه أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٩٥) من طريق مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أبي جعفر ، عن ثابت ، عن أنس .

<sup>\* [</sup>٧٦٤٩] [التحفة: خ د س ٩٠٠١] • أخرجه البخاري (٥٣٧٣)، وأبوداود (٣١٠٥) من طريق سفيان به، وفيه تقديم وتأخير، وزادا في آخره: «قال سفيان: العاني: الأسير». اهـ. وعند البخاري (٥١٧٤) من هذا الوجه، وقال فيه: «وأجيبوا الداعي» مكان: «وأطعموا

وعند البخاري (١٧٤) من هذا الوجه، وقال فيه: «وأجيبوا الداعي» مكان: «وأطعموا الجائع»، وعنده أيضًا عنه (٧١٧٣) في العاني وإجابة الداعي.

وأخرجه البخاري (٥٦٤٩) من طريق أبي عوانة بمثل النسائي، وفيه تقديم وتأخير، وعنده (٣٠٤٦) بمثل رواية النسائي، وفيها تفسير العاني غير منسوب.





وَنَهَانًا: عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (١)، وَالْقَسِّيَّةِ (٢)، وَالْقِسِّيَّةِ (٢)، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ (٣)، وَالْحَرِيرِ (١).

#### ٨- ثَوَابُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا

• [٧٦٥١] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ الله عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: جَاءَ الْأَعْمَشُ الله عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُودُهُ، وَكَانَ شَاكِيًا، فَقَالَ عَلِيٍّ: أَعَائِدَا جِئْتَ أَبُو مُوسَىٰ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُودُهُ، وَكَانَ شَاكِيًا، فَقَالَ عَلِيٍّ: أَعَائِدَا جِئْتَ أَمْ (شَاكِيًا) (٥٠) وَقَالَ: لاَ ، بَلْ عَائِدًا. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَنْ فَالَ : لاَ ، بَلْ عَائِدًا. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ عَادَ أَخَاهُ مَشَىٰ فِي خِرَافَةِ الْجَئَةِ (٢) حَتَّىٰ يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ عَلَيْهِ مَنْعُونَ اللهَ عَلَيْهِ مَنْهُونَ اللهَ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَا عَلَيْهِ مَنْهُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَ الْمُعْوِلَ الْفَ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَ اللّهَ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَ الْفَعَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَا الْفَعَ عَلَيْهِ مَنْ الْفَاعِ مَلَاهُ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَا الْعَالَالُو عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَا الْعَلَالُهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَا الْعَلَامُ الْعَلَالِ عَلَيْهِ مَنْ الْعَالَاقُ عَلَاهُ مِنْ الْعَلَى الْعَلَالُهُ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلَى الْعَلَالُو عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُو عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُو عَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلَالُو عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُو عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَالِمُ الْعَلَالُ عَلَيْهِ الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُو الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَالَهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَى الْعَلَا

<sup>(</sup>۱) **المياثر:** جمع مِئترة ، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج ، وكان من مراكب العجم ، ويكون من الحرير والصوف وغيرها . (انظر : شرح النووي على مسلم) (۲۸/۳۳) .

<sup>(</sup>٢) القسية: ثياب مُخططة بالحرير. (انظر: لسان العرب، مادة:قسس).

<sup>(</sup>٣) **الديباج:** نوع من الثياب ظاهره وباطنه من الحرير . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: دبج) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، وتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٢٧١) .

<sup>\* [</sup>٧٦٥٠] [التحفة: خ م ت س ق ١٩١٦] [المجتبين: ١٩٥٥–٥٣٥٣].

<sup>[1/4]2</sup> 

<sup>(</sup>٥) كذا في (م) ، وفي مصادر الحديث: «شامتا».

<sup>(</sup>٦) خرافة الجنة: اجْتِناء ثمارها . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٨/ ٢٥٢) .

<sup>\* [</sup>۷٦٥١] [التحفة: دس ق ١٠٢١١] • أخرجه أبو داود (٣٠٩٩) وابن ماجه (١٤٤٢) وأحمد (٨١٥١) والحاكم (٨١/١٤) من طريق أبي معاوية به .





#### ٩- عِيَادَةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ

• [٧٦٥٧] أَضِوْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ الْمَدِيئَة وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَلَاخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تَجِدُك؟ وَيَادِلُلُ، كَيْفَ تَجِدُك؟ وَيَادِلُلُ ، كَيْفَ تَجِدُك؟ وَيَادِلُلُ ، كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَتْ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّىٰ يَقُولُ:

كُلُّ امْدِيْ مُصَبِّحْ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

واختلف أيضًا في إسناده ، وفي رفعه ووقفه . انظر الترمذي (٩٦٧ ، ٩٦٨) ، و«علله» (٢٤١) .

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود قبله (٣٠٩٨) من طريق شعبة ، عن الحكم ، عن عبدالله بن نافع ، عن على موقوفًا ثم قال : «أسند هذا عن على موقوفًا ثم قال : «أسند هذا عن على عن النبي على من غير وجه» . اه. .

وقال البيهقي في «الشعب» (٩١٧٢): «رواه أكثر أصحاب شعبة عنه موقوفًا، ورواه عبدالله بن يزيد المقرئ عن شعبة مرفوعًا، ثم وقفه بعد ورواه ابن عدي عنه مرفوعًا، ورواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة موقوفًا». اهـ.

وقال البزار (٢/ ٢٢٤): «وهذا الحديث رواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، ورواه شعبة ، عن الحكم ، عن عبدالله بن نافع ، وهذا اللفظ لا نعلم رواه إلا على ، وقد روي عن على من غير وجه» . اه. .

وقال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٦٧- ٢٧٧) بعد أن ذكر الخلاف في هذا الحديث: «ويشبه أن يكون القول قول شعبة ، عن الحكم ، عن عبدالله بن نافع ، عن علي موقوفًا ، لكثرة من رواه عن شعبة كذلك ، ولمتابعة أبي مريم ، عن الحكم ، ولمتابعة يعلى بن عطاء ، عن عبدالله بن نافع ، عن على ، والله أعلم . . . » . اه .

وللحديث شاهد عند مسلم (٢٥٦٨) عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ مرفوعًا بلفظ: «من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع». اهـ.

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ (١) ، وَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ خِرٌ (٢) وَجَلِيلُ (٣)؟ وَجَلِيلُ (٣)؟ وَهَلْ لَيْدُونْ لِي شَامَةً (٥) وَطَفِيلُ (٢)؟ وَهَلْ يَبُدُونْ لِي شَامَةً (٥) وَطَفِيلُ (٢)؟

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةُ كَامُ عَالِثُ مَكَةً أَوْ أَشَدَّ. وَصَحِّمْهَا - قَالَ : (حَارِثَةُ) (٧) فِي حَدِيثِهِ - لَنَا ، وَبَارِكْ لَنَا كَحُبُنَا مَكَةً أَوْ أَشَدَّ. وَصَحِّمْهَا - قَالَ : (حَارِثَةُ ) (٧) فِي حَدِيثِهِ - لَنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا (١٠) وَمُدُّمَا اللَّهُ عَلْهَا بِالْجُحْفَةِ (١٠) (١١) .

#### \* [۲۵۲۷] [التحفة: خ س ۱۷۱۵۸].

<sup>(</sup>١) عقيرته: صوته. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) **إذخر:** حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَّفُ بها البيوت فوق الخشب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذخر).

<sup>(</sup>٣) **جليل:** نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢٦٣/٧).

<sup>(</sup>٤) مجنة: موضع قريب من مكة كانت تُقام به سُوقٌ في الجاهلية. (انظر: معجم البلدان) (٥٨/٥).

<sup>(</sup>٥) شامة: جبل بالقرب من مكة. (انظر: معجم البلدان) (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) طفيل: جبل على نحو من عشرة فراسخ من مكة . (انظر: معجم البلدان) (٤/ ٣٧) .

<sup>(</sup>٧) كذا في (م) ، ولعل صوابها : «الحارث» ، وهو ابن مسكين كما في الإسناد .

<sup>(</sup>٨) صاعها: الصاع مكيال مقداره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين، ص٣٧).

<sup>(</sup>٩) مدها: الله: كَيْلٌ مِقداره ملء اليدين المتوسطتين، من غير قبضهما، حوالي ٥١٠ جرامات. (انظر: المكاييل والموازين، ص٣٦).

<sup>(</sup>١٠) بالجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة (انظر: معجم البلدان) (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري، وتقدم من وجه آخر عن عروة بن الزبير مختصرا على قول النبي ﷺ برقم (٢١).



X(TT)

• [٧٦٥٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاعُبَيْدَةَ بْنَ حُذَيْفَة يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاعُبَيْدَة بْنَ حُذَيْفَة يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَة ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّه يَ يَسَاءٍ نَعُودُهُ ، فَإِذَا بِسِقَاءٍ مُعْظَّىٰ فَاطِمَة ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّه يَ يَارَسُولَ اللَّه ، لَوْ دَعَوْتَ اللَّه فَكَشَف عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنَ الْحُمَّىٰ . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّه ، لَوْ دَعَوْتَ اللَّه فَكَشَف عَنْكَ . قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءَ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، (۱) .

#### ١٠ - عِيَادَةُ مَنْ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن حصين برقم (٧٦٣٩).

<sup>\* [</sup>٧٦٥٣] [التحفة: س ٤٤٠٨٠].

<sup>(</sup>٢) فاسترجع: قال: إناالله وإنا إليه راجعون. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رجع).

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢١٧٧).

<sup>\* [</sup>٤٦٥٤] [التحفة: دس ق ٣١٧٣] [المجتبئ: ١٨٦٢].





#### ١١- عِيَادَةُ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ

• [٥٥٥٧] أخبر قُتَيْتَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَهُمَا سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَيَانِي وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ مَاشِيَانِ فَأَتَيَانِي وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُولِهِ (١)، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء وَضُولِهِ (١)، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْء حَتَّىٰ نَرَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ : ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلُ اللّهَ يُقْتِيكُمْ ﴾ [النساء: ١٧٦]. قَالَ حَتَّىٰ نَرَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ : فِيَ نَرَلَتْ هَذِهِ (٢).

#### ١٢ - عِيَادَةُ الْأَعْرَابِ

• [٧٦٥٦] أَضِرُ سَوَّارُبْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بَيْ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْ دَحَلَ عَبْدِالْمَجِيدِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ دَحَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : اللَّهِ بَاللَّهُ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ : بَلْ هِي عَلَىٰ أَعْرَابِي يَعُودُهُ ، فَقَالَ : بَلْ هِي حَلَىٰ أَنْ مَا اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَيْ : (فَنَعَمْ إِذَنْ ) . حُمَّىٰ تَفُورُ فِي عِظَامٍ (شَيْخِ) (٣) ؛ كَيْمَا تُزِيرَهُ الْقُبُورَ . قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (فَنَعَمْ إِذَنْ ) .

<sup>(</sup>١) وضوئه: الوَضوء بالفتح: الماء الذي يُتُوضأ به. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وضأ).

 <sup>(</sup>۲) زاد في (م) هنا كلمة: «الأعراب»، والظاهر أنها سبق نظر مما بعده. والله تعالى أعلم.
 والحديث قد سبق من وجه آخر عن سفيان برقم (۸۲) (۱۷۵) (۱۲۹٦).

<sup>\* [</sup>٥٥٦٧] [التحفة:ع ٣٠٢٨].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «المعروف: شيخ كبير».

 <sup>♣ [</sup>۲۵۵٦] [التحفة: خ س ٦٠٥٥] • أخرجه البخاري (٧٤٧٠) من طريق عبدالوهاب بلفظ:
 «حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور».





#### ١٣ - عِيَادَةُ الْمُشْرِكِ

• [٧٦٥٧] أَخْبُوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيُّ عَيْكَةٍ ، فَقَالَ : (قُلْ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْكَ النَّبِيُّ عَيْكَةٍ ، فَقَالَ : (قُلْ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْكَ لَلْبَالِيَّ عَيْكَةٍ ، فَقَالَ : قُلْ مَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ عَيْكِم ، فَقَالَ ، فَلَا مَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ عَيْكِم ، فَقَالَ ، فَلَمَا مَاتَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْدٍ : (صَلُوا عَلَى أَخِيكُمْ ، أَوْ قَالَ : (صَلُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ . (مَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ عَيْدٍ . (صَلُوا عَلَى أَخِيكُمْ ، أَوْ قَالَ : (صَلُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ . (اللَّهُ عَلَيْهِ ) .

## ١٤ - عِيَادَةُ الْمَرِيضِ مَاشِيَا

[٧٦٥٨] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ يَعُودُنِي، لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلًا وَلَا بِرْذَوْنًا (۱).

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

هد: مراد ملا

<sup>=</sup> وتابعه عليه عبدالعزيز بن مختار عند البخاري (٣٦١٦، ٥٦٥٦)، وشك فيه فقال : «تفور أو تثور»، وخالد بن عبدالله عنده أيضًا (٥٦٦٢)، وعند ابن حبان (٢٩٥٩) وقال فيه عنده : «تورده القبور».

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٨٩).

 <sup>\* [</sup>۷٦٥٧] [التحفة: س ٩٦٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن شريك، وهو عند ابن
 أبي شيبة (٣/ ٣٥)، وأحمد (٣/ ٢٦٠)، وأبي يعلى (٤٣٠٦) من طريق شريك بنحوه.

قال الحاكم (١/ ٥١٦): «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه». اه..

وأخرجه البخاري (١٣٥٦، ١٣٥٦) من طريق حمادبن زيد، عن ثابت، عن أنس، وسيأتي برقم (٨٨٤٣)، وفيه: «فقال له أسلم». وفيه: «فأسلم فخرج النبي ﷺ وهو يقول: الحمدالله الذي أنقذه من النار». ولم يذكر: «صلوا على أخيكم... إلخ»، ولكن ذكره تحت ترجمة: «إذا أسلم الصبى فيات هل يصلى عليه... إلخ».

<sup>(</sup>١) برذونا: البرذون نوع من الخيل. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/ ٢٣٧).

<sup>\* [</sup>۲۰۵۸] [التحفة: خ د ت س ۳۰۲۱] . أخرجه البخاري (٥٦٦٤) وأبوداود (٣٠٩٦) =





#### ٥ ١ - عِيَادَةُ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمُرُدِفًا عَلَى الدَّابَّةِ

• [٧٦٥٩] أَضِوْ هِشَامُ بْنُ عَمَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوة ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَحْبَرَهُ ، أَنَّ وَسُولَ اللّه ﷺ وَكِبَ يَوْمًا حِمَارًا بِإِكَافٍ (١) ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ ، رِذْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، فَمَوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبُدُ اللّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطُ مِنَ الْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، فَلَمّا عَشِي الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ (١) الدَّابَةِ ، حَمَّرَ (١) ابْنُ الْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، فَلَمّا عَشِي الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ (١) الدَّابَةِ ، حَمَّرَ (١) ابْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا تُعْبُرُوا عَلَيْنَا (١) . فَسَلَمَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَبُي أَنْفُهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا تُعْبُرُوا عَلَيْنَا (١) . فَسَلَمَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ وَمَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُولَ آنَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أُبْتِي : لَا أَحْسَنَ مِمَا تَقُولُ ، فَلَا تَرْدُنَا فِي مَجَالِسِنَا ، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ رَوْنَا وَلِي رَحْلِكَ ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّه يَعْبُولُوا (يَقْتَيْلُوا) (٥٠) ، فَخَفْضَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِبْنِ عُبَادَةً ، فَقَالَ : ﴿ أَيْ مَعْدُ بُونُ مُنَا كُانَ ، فَقَالَ سَعْدُ : وَمَاكَانَ ، فَقَالَ سَعْدُ : وَمَنْ مَاكَانَ ، فَقَالَ سَعْدُ : وَمَا لَى سَعْدُ مُونَ عُبَادَةً ، فَقَالَ سَعْدُ : وَمَا كَانَ ، فَقَالَ سَعْدُ : وَمَا كَانَ ، فَقَالَ سَعْدُ : وَمَا كَانَ ، فَقَالَ سَعْدُ ، وَاللّهُ مَنْ مَاكَانَ ، فَقَالَ سَعْدُ :

<sup>=</sup> والترمذي (٣٨٥١) وأحمد (٣/ ٣٧٣) من طريق عبدالرحمن بن مهدي به.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ. وهو عند مسلم (١٦١٦) من هذا الوجه أيضًا بلفظ: «عادني رسول الله ﷺ وأنا مريض، ومعه أبو بكر ماشيين...» الحديث.

<sup>(</sup>١) بإكاف: ببرذعة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أكف) .

<sup>(</sup>٢) عجاجة : ما ارتفع من غبار السير . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٢/ ١٥٨) .

<sup>(</sup>٣) خر: غَطِّي . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خر).

<sup>(</sup>٤) لا تغيروا علينا: لا تثيروا علينا الغبار . (انظر: هدى الساري، ص١٦١) .

<sup>(</sup>٥) كذا في (م) ، والجادة : «يقتتلون» .



) (TE)

يَارَسُولَ اللَّهِ ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ، لَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ ، وَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ (١) عَلَىٰ أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَرَدًّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ .

#### ١٦ - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ

• [٧٦٦٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : دَحَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّه عَيْقِ وَهُوَ يُوعَكُ ، فَمَسَسْتُهُ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا . فَقَالَ : ﴿ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ، وَفِي الْحَدِيثِ : شَدِيدًا . فَقَالَ : ﴿ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانٍ مِنْكُمْ ، وَفِي الْحَدِيثِ : قُلْتُ : إِنَّ لَكَ لَأَجْرَيْنِ ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو مَاعَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ قُلْتُ : إِنَّ لَكَ لَأَجْرَيْنِ ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو مَاعَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُعْمِيئِهُ أَذَىٰ مِنْ مَرْضٍ فَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ إِلَا حَطَّاللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ ، كَمَا تَحُطُّ لِللّهَ جَرَقُ وَرَقَهَا ﴾ (٢) .

الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ﴾ (٢) .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>۱) **البحرة:** القرية والبلد، والمراد هنا: مدينة الرسول ﷺ. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۸/ ٢٣٢).

<sup>\* [</sup>٢٦٥٩] [التحفة: خ م س ١٠٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن سعيدبن عبدالعزيز ، وهو عند الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٦٢ ح ٢٦٨) من طريق الوليدبن مسلم ، عن سعيدبن عبدالعزيز بنحوه .

وقد تابعه عليه شعيب عنده (٢٥٦٦)، وعقيل عنده أيضًا (٥٦٦٣)، ومسلم (١٧٩٨)، ومعمر عند البخاري (٢٠٠٢)، ومسلم (١٧٩٨) مطولا، وعند الترمذي (٢٠٠٢) مختصرا، وقال: «حسن صحيح». اهـ. ويونس عند البخاري (٢٩٨٧) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن الأعمش برقم (٧٦٤٠) .

<sup>\* [</sup>٧٦٦٠] [التحفة: خ م س ٩١٩١].





#### ١٧ - مَوْضِعُ الْيَدِ

• [٧٦٦١] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ (الْجَعْدِ) أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَ سَعْدٌ: اشْتَكَيْتُ شَكُوى عَنِ (الْجَعْدِ) قَالَ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَ سَعْدٌ: اشْتَكَيْتُ شَكُوى بِمَكَّةً، فَدَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللَّه عَيِّيْ ، يَعُودُنِي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي، فَمَسَحَ بِمَكَّةً، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه عَيَّيْ ، يَعُودُنِي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي، فَمَسَحَ وَجُهِي وَصَدْرِي وَبَطْنِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ اللهُ وَجُهِي وَصَدْرِي وَبَطْنِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتِمَ لَهُ هِجْرَتَهُ اللهُ وَلَيْ رَبُودَ يَدِهِ عَلَىٰ كَبِدِي حَتَّى السَّاعَةِ (٢).

## ١٨ - مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُهُ

• [٧٦٦٢] أَضِرُا بِشْرُبْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَهُو يُوعَكُ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: ﴿ إِنِّي أُوعَكُ وَعْكَ رَجُلَيْنٍ ﴾. قُلْتُ: فَإِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْهِ: ﴿ إِنِّي أُوعَكُ وَعْكَ رَجُلَيْنٍ ﴾. قُلْتُ: فَإِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم (يُصِيبُ) (٣) أَذَى مِنْ شَوْكَةِ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم (يُصِيبُ) (٣) أَذَى مِنْ شَوْكَةِ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>١) ويقال له: «الجعيد» أيضا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، وتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤٩٢).

<sup>\* [</sup>٧٦٦١] [التحفة: خ د س ٣٩٥٣].

 <sup>(</sup>٣) كذا في (م)، وفي مصادر الحديث: «يصيبه»، وكذا تقدم الحديث برقم (٧٦٦٠) من رواية أبي معاوية ، عن الأعمش.

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن الأعمش برقم (٧٦٤٠).

 <sup>\* [</sup>۲٦٦٢] [التحفة: خ م س ٩١٩١].





• [٧٦٦٣] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ تَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَادَ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ، فَا لَعُرْ بِشَيْءِ أَوْ تَسْأَلُهُ؟) قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءِ أَوْ تَسْأَلُهُ؟) قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ مَا الله فَشَفَاهُ اللَّهُ.

#### ١٩ - دُعَاءُ الْعَائِدِ لِلْمَرِيض

• [٧٦٦٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالُو ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهَا ، أَنَّهُ اشْتَكَىٰ بِمَكَّةً ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ يَارَسُولَ اللَّه أَنْ يَكْشِفَ عَنْ سَعْدِ تَنْفَعُ بِعِ نَاسَا عَنِي ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ لَهُ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اكْشِف عَنْ سَعْدِ تَنْفَعُ بِعِ نَاسَا وَتَضُرُّ بِعِ نَاسَا ) (١) .

 <sup>\* [</sup>۱۲۲۳] [التحفة: م ت س ۳۹۳] • أخرجه مسلم (۲۲۸۸) والترمذي (۳٤۸۷) وأحمد (۳۲۸۳) وابن حبان (۹۳۱) جميعا من طريق حميد بنحوه، وقال الترمذي: «حسن صحيح». اهـ.

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٠٣).

وأخرجه البخاري (٤٥٢٢) ، ومسلم (٢٦٩٠) من طريق عبدالعزيز بن صهيب ، عن أنس بلفظ : كان أكثر دعاء النبي ﷺ . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، وتقدم من وجه آخر عن عائشة بنت سعد برقم (٦٤٩٢).

<sup>\* [</sup>٢٦٦٤] [التحفة: خ دس ٣٩٥٣].

- [٧٦٦٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ (١) رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ (١) رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ لَا يُعَادِرُ سَقَمَا (٢) .
- [٧٦٦٦] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوالنَّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوالنَّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوالنَّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ إِذَا أُتِي بِالْمَرِيضِ ، أَوْ أَتَىٰ مَرِيضًا ، قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ لَسُولُ اللَّه عَلَيْ إِذَا أُتِي بِالْمَرِيضِ ، أَوْ أَتَىٰ مَرِيضًا ، قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا » .
- [٧٦٦٧] أَضِوْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْقِةً إِذَا عَوَّذَ مَرِيضًا، قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِةً إِذَا عَوَّذَ مَرِيضًا، قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمَا».

<sup>(</sup>١) الباس: المرض. (انظر: لسان العرب، مادة: بأس).

<sup>(</sup>٢) سقها: مرضًا. (انظر: لسان العرب، مادة: سقم).

<sup>\* [</sup>٧٦٦٥] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣ - خ م س ق ١٧٦٣٨] • أخرجه البخاري (٥٧٤٣، ٥٧٥٠)، ومسلم (٢١٩١) من طريق أبي الضحي مسلم بن صبيح، عن مسروق به، وسيأتي من وجه آخر عن مسلم بن صبيح برقم (٢٧٠٠، ٧٠٧٠)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٩٦).

<sup>\* [</sup>٧٦٦٦] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣] • أخرجه البخاري (٥٦٧٥) ومسلم (٢١٩١) من طريق أبي عوانة به ، واللفظ للبخاري ، وعند مسلم بلفظ : «كان إذا عاد مريضًا يقول . . . » الحديث . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٦٢) .

<sup>\* [</sup>٧٦٦٧] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣ – خ م س ق ١٧٦٣٨] • أخرجه مسلم (٢١٩١ ٤٨/٢١٩ م) من طريق إسرائيل ، وتابعه على هذا الإسناد إبراهيم بن طهمان عند أحمد (٦/ ١١٤).

• [٧٦٦٨] أَصْبُ إِلَى اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عِيسَىٰ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّقَا عَمْ أُمِيَّةً (بْنِ) (٢) هِنْدِ ، عَنْ عَمْدِ اللّهِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ أُمِيَّةً (بْنِ) (٢) هِنْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَرَجْتُ أَنَا وَسَهْلُ بْنُ حُبَيْفٍ نَلْتَمِسُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَرَجْتُ أَنَا وَسَهْلُ بْنُ حُبَيْفٍ نَلْتَمِسُ (حَمَرًا) (٢) ، فَوَجَدْنَا حَمَرًا وَعَدِيرًا ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ ، قَالَ : (حَمَرًا) (٣) ، فَوَجَدْنَا حَمَرًا وَعَدِيرًا ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ ، قَالَ : فَاسَتَرَ مِنِّي حَتَى إِذَا رَأَى أَنَهُ فَعَلَ ، نَرَعَ جُبَّةً مِنْ كِسَاءٍ ، فَدَحَلُ الْمَاءَ ، فَنَظُوتُ إِلَيْهِ فَاسْتَرَ مِنِّي حَتَى إِذَا رَأَى أَنَهُ فَعَلَ ، نَرَعَ جُبَّةً مِنْ كِسَاءٍ ، فَدَحَلُ الْمَاءَ ، فَنَظُوتُ إِلَيْهِ فَاسْتَرَ مِنِّي حَتَى إِذَا رَأَى أَنَهُ فَعَلَ ، نَرْعَ جُبَّةً مِنْ كِسَاءٍ ، فَدَحَلُ الْمَاءَ ، فَنَظُوتُ إِلَيْهِ فَالْمَ يُحْبِينِي ، فَأَحَدُنُهُ قَعْقَعَةٌ (٤) ، فَرَفَعَ عَنْ سَاقِهِ فَأَنْ يُنْ أَنْ وَلَو إِلَى بَيَاضٍ وَضَح (٥) سَاقِهِ ، وَهُو يَخُوضُ إِلَيْهِ حَتَى أَنَاهُ ، فَقَالَ : فَكَانُ إِلَى بَيَاضٍ وَضَح وَضَ سَاقِهِ ، وَهُو يَخُوضُ إِلَيْهِ حَتَى أَنَاهُ ، فَقَالَ : فَكَانُ إِلَى بَيَاضٍ وَضَح وَصُ سَاقِهِ ، وَهُو يَخُوضُ إِلَيْهِ حَتَى أَنَاهُ ، فَقَالَ :

٠: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

حد: حمزة بجار الله:

ت: تطوان

مد: مواد مال

<sup>=</sup> وزعم أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٤٠) أنه تفرد به ابن طهمان بهذا الإسناد، فقال: «غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا منصور، ولم يجمعه عن أبي الضحى وإبراهيم، عن مسروق إلا إبراهيم بن طهمان». اهد. كذا قال، وابن طهمان متابع عليه من إسرائيل كما مرَّ.

وخالف الجميع أبو الأحوص ؛ فرواه عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٦٠٩٩).

وقال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٢٨٤): «ووهم في ذكر الأسود، وإنها هو منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة».

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٦٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «زريق» بتقديم الزاي، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه بتقديم الراء على الزاي، كما في «إكمال ابن ماكولا» (١٠١٤٥) وغيره، وكما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠١٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (م) «بنت» وهو خطأ، والصواب كها أثبتنا من «التحفة» وغيرها، وكها سيأتي الحديث بنفس الإسناد والمتن على الصواب (١٠١٤٩).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «الخمَر بفتح الميم هو ما يستتر به».

<sup>(</sup>٤) قعقعة: رعشة شديدة . (انظر: لسان العرب، مادة:قعم) .

<sup>(</sup>٥) **وضح:** الوضح: البياض من كل شيء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وضح).





«اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَوَصَبَهَا». ثُمَّ قَالَ لَهُ: «قُمْ». فَقَامَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ».

#### • ٢ - وُضُوءُ الْعَاثِدِ (١) لِلْمَرِيضِ

• [٧٦٦٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَادَهُ ، وَهُوَ كَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَادَهُ ، وَهُو لَا يَعْقِلُ ، فَقُلْتُ : يَرِثُنِي كَلَالَةً (٢) فَكَيْفَ لَا يَعْقِلُ ، فَقُلْتُ : يَرِثُنِي كَلَالَةً (٢) فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ؟ فَنَرَلْتُ آيَةُ الْفَرْض (٣) .

\* [٧٦٦٨] [التحفة: س ق ٥٠٣٥] • أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠/٥)، ومن طريقه أبويعلى (٧١٩٥) عن معاوية بن هشام بنحوه، وزاد في آخره: «فإن العين حق».

ورواه أبو الجواب، عن عمار بن رزيق بسنده من غير القصة ، بلفظ: «إذا رأى أحدكم من نفسه . . .» الحديث . أخرجه الحاكم (٤/ ٢٤٠) وقال : «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بذكر البركة» . اه. .

وتابعهما عليه وكيع بن الجراح ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عيسى بسنده بنحوه ، أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٧) ، والبخاري في «التاريخ» (٢/ ٩) ، والحاكم (٢٤٠/٤) ، بنحو سياق النسائي ، وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . اه. .

وأمية بن هند قال الدارمي عن ابن معين (١٤٢) : «لا أعرفه». اه..

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠١٤٩)، ومن وجه آخر عن معاوية بن هشام برقم (١٠٩٨٣).

(١) **العائد:** الزائر . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة :عود) .

(٢) كلالة: الكلالة: مَن لا ولد له ولا والد (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٢٦٨). (٣) أخرجه البخاري، وتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٥).

\* [٧٦٦٩] [التحفة: خ م س ٣٠٤٣].





### ٢١ - نَصْحُ الْعَاثِلِ فِي وَجْهِ الْمَرِيضِ

• [٧٦٧٠] أَخْبَرَ مَسْعُودُ بْنُ جُويْرِيةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَافَىٰ ، يَعْنِي : ابْنَ عِمْرَانَ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَيَيْ فَنَضَحَ فِي وَجْهِي مَاءً ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثَّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : (أَحْسِنْ ) . فَأَنْ خَرَجَ وَتَركنِي ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : (يَاجَابِرُ ، قَلْتُ : الشَّطْرَ ؟ قَالَ : (يَاجَابِرُ ، قَلْتُ : الشَّطْرَ ؟ قَالَ : (أَحْسِنْ ) . ثُمَّ خَرَجَ وَتَركنِي ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : (يَاجَابِرُ ، فَلَتُ لَلْهُ لَكُنْ لَاللَّهُ قَدْ أَنْزُلَ ، فَبَيْنَ لِأَخْوَاتِكَ ، فَجَعَلَ لَوْلَ اللَّهُ يُلْقَدُ يَعْ اللَّهُ عَلَا ، وَإِنَّ اللَّهُ قَدْ أَنْزُلَ ، فَبَيْنَ لِأَخْوَاتِكَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُلُكُنْيْنِ » . قَالَ جَابِرُ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿قُلِ اللّهَ يُنْقِي حَثْمَ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ (١) لَهُنَّ اللّهُ يُفْتِي حَثْمَ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ (١) النساء : ١٧٦] .

## ٢٢ - صَلَاةُ الْمَرِيضِ بِالْعَاثِدِ

• [٧٦٧١] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ نَاسًا دَخَلُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَعُودُونَهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَقَامُوا ، فَأَوْمَا إِلَيْهِمْ : أَنِ اقْعُدُوا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَقَامُوا ، فَأَوْمَا إِلَيْهِمْ : أَنِ اقْعُدُوا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَى قَائِمًا فَصَلُّوا جُلُوسًا » .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن هشام برقم (٦٤٩٨)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤٩٩).

<sup>\* [</sup>۷٦٧٠] [التحفة: دس ۲۹۷۷]

<sup>\* [</sup>٧٦٧١] [التحفة: خ س ١٧٣١٥] • أخرجه البخاري (٥٦٥٨)، وأحمد (٦/ ٥١، ١٩٤١) من طريق يحيى بن سعيد، وزاد البخاري في آخره: «قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ؛ لأن النبي ﷺ آخر ماصلي صلى قاعدًا والناس خلفه قيام». اهـ.

TEV

• [٧٦٧٧] أخبر أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صُرعَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ (١) جَنْبُهُ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّىٰ بِهِمْ قَاعِدًا، وَقَامُوا فَأَوْمَأَ فَرَسِهِ فَجُحِشَ (١) جَنْبُهُ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّىٰ بِهِمْ قَاعِدًا، وَقَامُوا فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اقْعُدُوا فَلَمًا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ لَكِيمَ أَنْ الْأَعْمَلُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمَا فَصَلُوا قَيْمًا فَصَلُوا قَيْمًا مُ وَإِذَا صَلَى قَائِمًا فَصَلُوا قَيْمًا مَوْدَا أَجْمَعُونَ».

#### ٢٣ - قَوْلُ الْمَرِيضِ قُومُوا عَنِّي

• [٧٦٧٣] أَخْبَرِنِي زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

<sup>=</sup> وتابع يحيى عليه مالك عند البخاري (٦٨٨، ١١١٣، ١٢٣٦)، وعبدة بن سليمان، وحماد بن زيد، وابن نمير جميعًا عند مسلم (٤١٢).

<sup>(</sup>١) فجحش: فخُدِش. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢/ ٢٩١).

<sup>\* [</sup>٧٦٧٧] [التحفة: س ١٤٨١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن الزهري ، وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٩٤) عن أبي الأشعث في آخرين بسنده ، وقال: «وهذا الحديث لم يحدث به عن أيوب غير الطفاوي ، وهو غريب من حديث أيوب عن الزهري . . . » . اه. وقال في آخر الترجمة: «وللطفاوي غير ما ذكرت من الحديث ، ورواياته عامتها عمن روئ إفرادات وغرائب ، كلها بما يحتمل ويكتب حديثه ، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا ، وأخرجته أنا في جملة من سمي : محمد بن عبدالرحمن لأجل أحاديث أيوب التي ذكرتها التي يتفرد بها ، وكل ذلك فمحتمل لا بأس به » . اه. .

وخالفه ابن عبدالبر في حديث الباب فقال: «وهو محفوظ من رواية أيوب عن الزهري...». اهـ. «التمهيد» (١٣٣/٦).

والحديث عند البخاري (٦٨٩) ومسلم (٨٠/٤١١) من طريق مالك، عن الزهري بنحوه، وعند مسلم من طريق ابن عيينة والليث ويونس ومعمر جميعًا عن الزهري. وقد تقدم أيضًا من أوجه أخر عن الزهري برقم (٧٣٤)، (٩٥٧)، (٩٩٤).





أَخْبَرَنَا عَبْدُالرِّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بِمِ عُمَرُ عَنِ الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُلُم الْحُثُنِ لَكُمْ كِتَابَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَسُولُ اللَّه ﷺ قَدْ عَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ أَبَدًا». فَقَالَ عُمَوُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَدْ عَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسُبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، فَاجْتَمَعُوا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ قَوْمٌ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابَا لَنْ حَسُبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، فَاجْتَمَعُوا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ قَوْمٌ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابَا لَنْ عَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. وَقَالَ قَوْمٌ مَاقَالَ عُمَوْ، فَلَمًا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالإِخْتِلَافَ عِنْد وَسُولُ الله عَيْدُ اللهَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ لَا تَضِلُوا لَلْهَ عَلَيْهِ الْوَزِيَةِ مَا فَاتَ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ لَا تَضِلُوا لِبَعْدَهُ أَبَدًا لَمَا كُثُولُ لَعَطُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ أَنَا لَا تَضِلُوا لِعَدَهُ أَبَدًا لَمًا كُثُولُ لَعَطُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ أَنْ لَا تَضِلُوا لِللهَ يَعْلَى لَا لَوْزِيَةِ مَا فَاتَ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدَا لَمًا كُثُولُ لَعَلَّهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ أَنْ لَا تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا لَمَا كُثُولُ لَعَلَّهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ وَاخْتُولُ كَتَالِهُ وَالْتُولُ الْمَالِولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِولُولُ اللَّهُ الْوَلِيَةُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْ

#### ٢٤ - تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

• [٧٦٧٤] أَضِّ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَا يَتَمَنِّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَوْلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَاكَانَتِ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَوْلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَ مُتَمَنِّيا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَاكَانَتِ الْمَوْتَ فَيْرَالِي ، وَتَوفَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ حَيْرًا لِي ، (\*\*) .

<sup>(</sup>١) حضر: حضره الموت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حضر).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٠٣٠) .

<sup>\* [</sup>٧٦٧٣] [التحفة: خ م س ٤١٨٥].

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢١٥٢).

<sup>\* [</sup>٧٦٧٤] [التحفة: خ م ت س ٩٩١] [المجتبئ: ١٨٣٧].





## ٧٥- الذَّهَابُ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ لِيَدْعُو لَهُ

• [٧٦٧٥] أَصْبِ رَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْجُعَيْدِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فَمَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوضًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِه، وَمَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوضًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِه، فَنَظُرْتُ إِلَىٰ خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ (۱).

#### ٢٦- الدُّعَاءُ بِنَقْلِ الْوَبَاءِ

[٧٦٧٦] أَضِرُ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ اشْتَكَىٰ أَصْحَابُهُ، وَاشْتَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فَهُ يُرَةً مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ فِي عِيَادَتِهِمْ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ فِي عِيَادَتِهِمْ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

<sup>(</sup>۱) **الحجلة:** واحدة الحجال ، وهي: بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور ولها أزرار وعرى، وقيل: الحجلة اسم طائر يسمى اليعقوب والمراد مثل بيضته. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخارى) (٦/ ٥٦٢).

<sup>\* [</sup>٧٦٧٥] [التحفة: خ م ت س ٣٧٩٤] • أخرجه البخاري (١٩٠، ٣٥٤٠، ٣٥٤١، ٥٦٧٠، ٥٦٧٠)، ومسلم (٢٣٤٥)، والترمذي (٣٦٤٣) من طريق حاتم بن إسهاعيل، وقال عند البخاري في الموضع الأول والأخير: «الجعد بن عبدالرحمن»، وكذا قال مسلم والترمذي وقال: «حسن صحيح، غريب من هذا الوجه». اهـ.





وَسَأَلْتُ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةً قَالَ:

إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ وَسَأَلْتُ بِلَالًا ، فَقَالَ :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمَا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَ هَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِمْ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَىٰ مَهْيَعَةً». وَهِىَ الْجُحْفَةُ (١).

### ٧٧- الْخُرُوجُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي لَا تُلَائِمُهُ

• [٧٦٧٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ نَاسَا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ (٢) وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللّه عَيْقَ ، فَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ (٣) ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا رِيفٌ ، وَاسْتَوْخَمُوا فَيَهَا ، الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللّه عَيْقَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخُرُجُوا فِيهَا ، الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللّه عَيْقَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخُرُجُوا فِيهَا ،

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم بنفس الإسناد مختصرًا برقم (٤٤٦٧)، ومن وجه آخر عن عروة برقم (٧٦٥٢).

<sup>\* [</sup>٢٦٧٦] [التحفة: س٧٥٣٦].

<sup>(</sup>٢) عكل: اسم قبيلة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣) أهل ضرع: أي من أهل البادية . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة:ضرع) .



فَيَشْرَبُوا مِنْ لَبَنِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ (١) ، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَاسْتَاقُوا إِبِلَهُ اللَّوْدَ (٢) ، فَبَلَغَ النَّبِي ﷺ ، فَبَعَثَ فِي الطَّلَبِ فِي آثَارِهِمْ ، فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ (٣) ، وَقَطَّعُوا أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَىٰ حَالِهِمْ حَتَّىٰ مُوْتُوا (٤) .

• [٧٦٧٨] أخبر لل قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِسَرْغَ (٥) عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِسَرْغَ (٥) بَلْغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ ، وَإِذَا مَعُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذًا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذًا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذًا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَعْدَرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ؟ . فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ .

<sup>(</sup>١) الحرة: اسم موضع خارج المدينة فيه حجارة سود. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ٢٤٥).

۵[ ۹۸ ] پ ]

<sup>(</sup>٢) الذود: هي ما بين الثلاث إلى التُّسْع من الإبل. (انظر: لسان العرب، مادة: ذود).

<sup>(</sup>٣) فسمروا أعينهم: أحموا لهم مسامير الحديد ثم كحلوهم بها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سمر).

<sup>(</sup>٤) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٦٣) ، (٣٦٨٤) . ومُؤتوا : أي : كثر فيهم الموت . (انظر : لسان العرب ، مادة : موت ) .

<sup>\* [</sup>٧٦٧٧] [التحفة: خ م س ١١٧٦] [المجتبى: ٣١٠].

<sup>(</sup>٥) بسرغ: قريةٌ بوادي تَبُوكَ من طريق الشَّام. (انظر: معجم البلدان) (٣/ ٢١١).

<sup>\* [</sup>۷۲۷۸] [التحفة: خ م س ۹۷۲۰] • أخرجه البخاري (۵۷۳۰، ۱۹۷۳)، ومسلم (۱۰۰/۲۲۱۹) من طريق مالك به .

#### السُّهُ الْأَبْرُولِ لِنَّيْمِ إِنِّيْ





- [٧٦٧٩] أَخْبَرِنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ، مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِالْدَحْمِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ، مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ
- [٧٦٨٠] أَضِرُا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَخُرَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَخُرَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالُوا : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ (١) رِجْرٌ وَبَقِيَّةُ وَبَقِيَّةُ عَذَابٍ عُدِّبُوا فِرَارًا مِنْهُ ، وَإِذَا عَلَى عَذَابٍ عُدِّبُوا فِرَارًا مِنْهُ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ، وَإِذَا

=

<sup>\* [</sup>٧٦٧٩] [التحفة: خ م دس ٩٧٢١] • أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٩٢٢١٩)، وأبو داود (٣١٠٢) جميعًا من طريق مالك به مطولا عندهما، ومختصرا عند أبي داود، وزاد البخاري ومسلم في آخره: «فحمد الله عمر، ثم انصرف».

<sup>(</sup>۱) الطاعون: قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن ، ويكون معه ورم وألم شديد ، وتخرج تلك القروح مع لهيب ، ويسود ما حواليه ، أو يخضر ، أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ، ويحصل معه خفقان القلب والقيء . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١/ ١٠٥) .

<sup>\* [</sup>۷٦٨٠] [التحفة: خ م س ٨٤-م ٣٥٣١-م ٣٨٤١] • أخرجه مسلم (٩٧/٢٢١٨ م)، وأبويعلى (٧٢٨)، وعبدبن حميد (١٥٥) من طريق وكيع بنحوه، وتابع وكيع عليه: مؤمل بن إسهاعيل عند البخاري في «التاريخ» (١/ ٢٨٨).

ورواه أبوحذيفة، عن الثوري؛ فلم يذكر فيه: «سعدبن مالك»، أخرجه الشاشي في «مسنده» (١/ ٢١٤ ح ١٧٣).



[٧٦٨١] أَضِلُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَامِرِ بْنِ
 سَعْدِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ: (بَقِيَّةُ رِجْزٍ
 وَعَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا
 تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا».

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٥٦/١٢): «الصحيح فيه أن الحديث لإبراهيم بن سعد، عن أسامة بن زيد وحده، وكذلك روئ شعبة، وأبو إسحاق الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، وكذلك رواه جماعة عن الثوري، وقد اضطرب فيه وكيع، فمرة رواه هكذا - يعني: عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وحذيفة - ومرة جعله عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه وأسامة وخزيمة بن ثابت مكان حذيفة، وأصحاب الثوري يخالفونه في ذلك، فسقط الاحتجاج بروايته فيه». اهد.

وقال : «قيل ذلك في رواية أبي حذيفة ، عن الثوري (٢١/ ٢٥٣) : قد رواه أبو حذيفة ، عن الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه . . . ولكنه خطأ ، وكان أبو حذيفة كثير الوهم والخطأ في حديثه عن الثوري» . اه. .

ثم ذكر رواية عبدالله بن نمير ، عن الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن عامر بن سعد ، عن أسامة بن زيد مرفوعًا ، ثم قال : «وهذا يشهد لما قلناه من خطأ أبي حذيفة» . اه. .

والحديث رواه الأعمش ، عن حبيب ، عن إبراهيم بن سعد قال : «كان أسامة بن زيد ، وسعد جالسين فقال . .» ، فذكرا بنحوه ، ولم يذكر فيه : خزيمة بن ثابت ، أخرجه مسلم (٢٢١٨) .

وأما الحافظ ابن حجر فجرئ على طريقة إمكان الجمع أو الاحتمال فقال في «الفتح» (١٩٢/١): «وهذا الاختلاف لايضر؛ لاحتمال أن يكون سعد تذكر لما حدثه به أسامة، أو نسبت الرواية لسعد لتصديقه أسامة، وأما خزيمة فيحتمل أن يكون إبراهيم بن سعد سمعه منه بعد ذلك فضمه إليها تارة وسكت عنه أخرى».

\* [٧٦٨١] [التحفة: خ م ت س ٩٦] • أخرجه مسلم (٢٢١٨/ ٩٥ م)، والترمذي (١٠٦٥) من طريق حماد بن زيد به . واللفظ للترمذي ، وقال : «حديث حسن صحيح» . اهـ.

وتابع حماد بن زيد عليه : ابن جريج وابن عيينة عند مسلم ، وقال ابن جريج فيه : أن رجلا =



- [٧٦٨٢] الحارثُ بن مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، وَمُحَمَّدِبْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي الطَّاعُونِ؟ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ الطَّاعُونُ (رِجْزًا) (١) أُرْسِلَ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ ، وَعَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ، قَالَ مَالِكٌ : قَالَ أَبُو النَّضْرِ : ﴿ لَا يُخْرِجَنَّكُمُ الْفِرَارُ مِنْهُ ۗ .
- [٧٦٨٣] أخبر فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : (عَلَى أَبْوَابِ الْمَدِينَةِ مَلَاثِكَةُ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ (٢٠).

ت: تطوان

سأل سعدبن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه: فذكر الحديث، وقال فيه : «هو عذاب أو رجز» ، وقال في آخره : «فلا تخرجوا منها فرارًا» .

ورواه الزهري عند البخاري (٦٩٧٤)، ومسلم (٩٤/٢٢١٨ ، ٩٥) عن عامر بن سعد، عن أسامة بن زيد ، بنحوه .

وخالفهما أبو النضر وابن المنكدر في إسناده كما في التالي.

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، والجادة بالرفع.

<sup>\* [</sup>٧٦٨٧] [التحفة: خ م ت س ٩٦] • أخرجه البخاري (٣٤٧٣) ، ومسلم (٢٢١٨) من طريق مالك . وخالفه فيه المغيرة بن عبدالرحمن القرشي، وسفيان بن عيينة عند مسلم (٢٢١٨ / ٩٤ ، ٩٤)؛ فرواه المغيرة عن أبي النضر ، ورواه ابن عيينة عن ابن المنكدر ، فلم يذكرا : «عن أبيه» .

قال ابن عبدالبر: «ولاوجه لذكر أبيه في ذلك؛ لأن الحديث إنها هو لعامر بن سعد، عن أسامة بن زيد ، سمعه منه ، ثم ساق ما يؤيد ذلك» . انظر «التمهيد» (١٢/ ٢٥٠ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وقد تقدم بنفس إسناد قتيبة ومتنه برقم (٤٤٦٨).

<sup>\* [</sup>٧٦٨٣] [التحفة: خ م س ١٤٦٤].





## ٢٨- ثَوَابُ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُونِ

• [٧٦٨٤] أَضِرُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وَأَخْبَرَنَا وَاوُدُبْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُبْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَيْقٍ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَحْبَرَهَا نَبِيُّ الله عَيْقِ «أَنَّهُ كَانَ عَذَابَا يَبْعَثُهُ الله عَلَى مَنْ شَاءً، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِيقَعُ فِي الطَّاعُونِ، فَيَعْمَدُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَاكَتَبَ اللهُ لَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِيقَعُ فِي الطَّاعُونِ، فَيَعْمَدُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَاكتَبَ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى مَنْ شَاءً، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِيقَعُ فِي الطَّاعُونِ، فَيَعْمَدُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَاكتَبَ اللهُ لَهُ إِلَا كَانَ مِثْلَ أَجْرِ شَهِيدٍ».

#### ٢٩- فِي الطَّاعُونِ

• [٧٦٨٥] أَخِبْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ حَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ (٢)، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَالْعَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) زاد قبلها في (م): «عن» ، وفوقها: «ض» ، وكتب في الحاشية: «كذا في الأصل» .

<sup>\* [</sup>۲٦٨٤] [التحفة: خ س ١٧٦٨٥] • أخرجه البخاري (٣٤٧٤، ٣٢٧٥، ٢٦١٩)، وأحمد (٢ / ٢٤، ١٥٤، ١٥٤)، جميعا من طريق داو دبن أبي الفرات به .

<sup>(</sup>٢) المبطون: صاحب داء البطن ، وهو الإسهال ، وقيل: هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن ، وقيل: هو الذي تشتكي بطنه ، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٦٢/١٣).

<sup>\* [</sup>۷٦٨٥] [التحفة: خ ت س ١٢٥٧٧] • أخرجه البخاري (٢٨٢٩، ٦٥٤، ٧٢١، ٥٧٣٣)، ومسلم (١٩١٤)، والترمذي (١٠٦٣) من طريق مالك به .





### • ٣- صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (١)

• [٧٦٨٦] أَضِعْ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جَايِرَ بْنَ (عَبْدِاللَّهِ) (٢) أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّه : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ (٢) وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْهَدْم شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرَقِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيدًا . يَعْنِي : النُّفَسَاءَ (٤) .

### ٣١- فِي الْمَزْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ

• [٧٦٨٧] أَضِرُ زِيَادُبْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ : اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ شَكْوُهُ جَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَنْفُتُ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدَيْهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا (٥).

<sup>(</sup>١) ذات الجنب: التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة :جنب) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، وهو خطأ، وصوابه: «عتيك» كما تقدم برقم (٢١٧٧)، (٧٦٥٤)، وكذا وقع في مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، وقد تقدم الحديث برقم (٢١٧٧)، وفيه: «والمبطون شهيد»، وكذا وقع في مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس إسناد عتبة بن عبدالله ، ومتن مطول برقم (٢١٧٧) .

<sup>\* [</sup>٧٦٨٦] [التحفة: دس ق ٣١٧٣] [المجتبئ: ١٨٦٢].

<sup>(</sup>٥) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٢٤٩).

<sup>\* [</sup>٧٦٨٧] [التحفة: س ١٦٥٣٥].





• [٧٦٨٨] أَضِوْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (١) بْنُ النَّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَرِضَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَرِضَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فَوضَعْتُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، فَقُلْتُ : أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَأَنْتَ الشَّافِي ، فَكَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : ﴿ وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى » . الْأَعْلَى ، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى » .

## ٣٢- الشَّرْطُ فِي الرُّقْيَةِ

• [٧٦٨٩] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللّه عَيْثِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا بِقَوْمٍ (٢) لَيْلًا ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُونَا ، فَنَرَلْنَا نَاحِيةً ، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ ، فَأَتَوْنَا فَقَالُوا : هَلْ فِيكُمْ أَحَدُ يَرْقِي؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالُوا : فَانْطَلِقْ . قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالُوا : فَانْطَلِقْ . قُلْنَا : لَعَمْ مَعَهُمْ ، فَأَتَوْنَا فَقَالُوا : هَلْ فِيكُمْ أَحَدُ يَرْقِي؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالُوا : فَانْطَلِقْ . قُلْنَا : لَا بَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا ، فَجَعَلُوا لَنَا ثَلَاثِينَ شَاة ، لاَ ، إِلّا أَنْ (يَجْعَلُوا) (٢) لَنَا جُعْلًا ، أَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا ، فَجَعَلُوا لَنَا ثَلَاثِينَ شَاة ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَجَعَلُوا أَنْ النَّهُ مَا نَأْكُلُ ، مَا أَدْرِي مَا الرُّقَى ، وَلَا أُحْسِنُ الرُّقَى ، فَلَا أَنْ وَاللّه مَا نَأْكُلُ ، مَا أَدْرِي مَا الرُّقَى ، وَلَا أُحْسِنُ الرُّقَى ، فَلَمَا فَلَا قُلَ أَنْ أَنْ أَعْطَوْنَا الْغَنَمَ ، فَقُلْتُ : وَاللّه مَا نَأْكُلُ ، مَا أَدْرِي مَا الرُّقَى ، وَلَا أُحْسِنُ الرُّقَى ، فَلَمَا فَلَا أَنْ فَلَانًا فَعَنَا وَاللّهُ مَا نَأْكُلُ ، مَا أَدْرِي مَا الرُّقَى ، وَلَا أُحْسِنُ الرُّقَى ، فَلَمَا الْفَانَ ، فَلَانًا فَا فَيَعْمَ ، فَلَكُ : وَاللّهُ مَا نَأْكُلُ ، مَا أَدْرِي مَا الرُّقَى ، وَلَا أُحْسِنُ الرُّونَى ، فَلَانًا فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا فَلَا الْعُنَمَ ، فَقُلْتُ : وَاللّهُ مَا نَأْكُلُ ، مَا أَدْرِي مَا الرُّونَى ، وَلَا أُحْسِنُ الرَّوْقَى ، وَلَا أُحْسَلُ اللّهُ مَا مَا أَدْرِي مَا الْعُنْ مَا الْعُولُ الْعُنْمَ ، فَقُلْتُ الْعُلَانُ الْعَلَى الْعُنْ الْعُنْ الْعَامُ اللّهُ وَلَا أَنْ الْعَنْمَ الْعَلَى الْعُنْعَالَ الْعُنْمَ ، فَلْ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَالُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلَقُ الْعُلَالُ الْعَنْمَ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُرِي الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْلُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَى الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُولُ الْعُلُل

<sup>(</sup>١) وقع في «التحفة» : «شريح» ، وهو تصحيف .

<sup>\* [</sup>١٦٢٨] [التحفة: س ١٦٢٦٤] • أخرجه أحمد (١٠٨/٦)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢١٢) من طريق نافع بن عمر بنحوه. وطرفه الأخير ثابت في «الصحيحين» عن عائشة أيضًا، فأخرجه البخاري (٤٤٤، ٢١٩١٥)، ومسلم (٢١٩١، ٢٤٤٤) من غير وجه عنها. وسيأتي من وجه آخر عن نافع بن عمر برقم (١٠٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، وسيأتي برقم (١٠٩٧٧)، وفيه: «فنزلنا بقوم»، وكذا وقع في «التحفة»، ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، وفي مكرر الحديث ، والذي سيأتي : «تجعلوا» ، وكذا وقع في مصادر الحديث .





قَدِمْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللّه ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ وَمَا (عَلِمْتَ) (١) أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ الْعَمْ فَكُلُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ » .

خَالَفَهُ هُشَيْمٌ ؛ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :

• [٧٦٩٠] أَخْبَوْ اِيَادُبْنُ أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْوٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ كَانُوا فِي سَفَوٍ، فَمَرُّوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَقَرِضَ لِإِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِي عَقْلِهِ، أَوْ لُدِغَ، فَقَالُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ: هَلْ فَعُرِضَ لِإِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِي عَقْلِهِ، أَوْ لُدِغَ، فَقَالُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ: هَلْ فَعُرِضَ لِإِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِي عَقْلِهِ، أَوْ لُدِغَ، فَقَالُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ : هَلْ فِي عَقْلِهِ، أَوْ لُدِغَ، فَقَالُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ : هَلْ فَيْكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ : نَعَمْ أَنَا. فَأَتَى صَاحِبَهُمْ، فَرَقَى (٢) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ، وَأَعْظِي قَطِيعًا مِنْ عَنَمْ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلُهُ حَتَّى يَأْتِي النَّبِي ﷺ فَذَكَرَ الْكِتَابِ فَبَرَأً، وَأُعْظِي قَطِيعًا مِنْ عَنَمْ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلُهُ حَتَّى يَأْتِي النَّبِي عَلَيْ فَي النَّي عَلَيْ وَالْكَ يَعْمُ فَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِقَالَ : يَارَسُولَ اللله وَ وَالّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِ وَ مَا رَقَيْتُهُ إِلّا بِفَاتِحَةِ وَالْخَبُونُ الْعَنْمَ وَالْمُولُ الله وَمَا يُلْوِيكَ (أَنَهُ ) وأَنْهُ وَمَا يُلْومِ لِللّه وَالْعَنْ وَقَالَ : (وَمَا يُلْويِكَ (أَنَهُ ) " وُقْبَعُهُ ؟ ثُمَّ قَالَ : (وَمَا يُلْولِ لِكَ اللّهُ وَلِي مَعَكُمْ بِسَهُم ) .

د: جامعة إستانبول ر

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي مكرر الحديث ، والذي سيأتي : «علمك» .

<sup>\* [</sup>٧٦٨٩] [التحفة: ت س ق ٤٣٠٧] • أخرجه الترمذي (٢٠٦٣)، وابن ماجه (٢١٥٦)، وأحمد (٢/ ١٠)، وابن حبان (٦١١٣) جميعا من طريق الأعمش.

وقال الترمذي: «حسن صحيح». اه..

وقال أبوزرعة : «وهم فيه الأعمش، إنها هو عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ». «العلل» (٣٤٨/٢)، وهو التالي.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وسيأتي برقم (١٠٩٧٩) ، وفيه : «فرقاه» ، وكذا وقع في مصادر الحديث .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، وفي مكرر الحديث والذي سيأتي : «أنها» ، وكذا وقع في مصادر الحديث .

<sup>\* [</sup>٧٦٩٠] [التحقة: ع ٤٢٤٩] • أخرجه مسلم (٢٢٠١) من طريق هشيم بسنده وبنحوه، =



#### ٣٣- ذِكْرُ مَا يُرْقَىٰ بِهِ الْمَعْتُوهُ (١)

- [٧٦٩١] أَخْبُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَتُنِنَا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَقَالُوا: هَلْ عَنْدُ مُ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ ، فَجَاءُوا بِمَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ ، فَعَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ غُدُوةً وَعَشِيَّةً ، أَجْمَعُ بُرَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ ، فَقَرأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَة الْكِتَابِ ثَلَاثَة أَيّامٍ غُدُوةً وَعَشِيَّةً ، أَجْمَعُ بُرَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ ، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا ، فَقُلْتُ : لَا . فَقَالُوا: سَلِ النَّبِيَ عَيْقِهِ . فَصَالُتُهُ ، فَقَالُ : ﴿ كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ ، فَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقّ ﴾ . فَقَالُ : ﴿ كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ ، فَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقّ ﴾ . فَقَالُ : ﴿ كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ ، فَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقّ ﴾ .
- [٧٦٩٢] أُخبِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا بِشْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ
   مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ،

<sup>=</sup> وتابعه عليه: شعبة عند البخاري (٥٧٣٦)، ومسلم (٢٠٠١)، والترمذي (٢٠٠١) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وهذا أصح من حديث الأعمش، عن جعفر بن إياس. وتابعه أيضًا أبوعوانة عند البخاري (٢٢٢٦، ٥٧٤٩)، وأبي داود (٣٤١٨، ٣٩٠٠)، والحديث سيأتي من وجه آخر عن أبي بشر برقم (٧٧٠٤)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٧٩).

<sup>(</sup>١) المعتوه: المُصَاب في عَقْله . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :عته) .

<sup>\* [</sup>٧٦٩١] [التحفة: دس ١١٠١١] • أخرجه أبو داود (٣٩٠١، ٣٤٢٠)، وأحمد (٢١١٠)، والمحد (٢١١٠)، والمحد (٢١١٠)، والدارقطني في «السنن» (٢٩٧/٤) من طريق شعبة بنحوه، وأخرجه أيضًا أبو داود (٣٨٩٦)، وأحمد (٥/ ٢١٠) وغيرهما من طريق زكريا بن أبي زائدة متابعًا لابن أبي السفر، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٢١١٠، ٢١١١)، والحاكم (١/ ٥٥٩) وأقره الذهبي. وخارجة بن الصلت ليس له في الكتب الستة سوئ هذا الحديث الواحد، وهو مستور شبه

مجهول - لولا رواية الشعبي عنه ، ولم يوثق توثيقًا معتبرًا . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٨٢) .





وَأَخْبَرُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ ، فَأَمَرَنِي فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ (١) ، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ (٢) الْمَتَاعِ ، قَالَ : وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ ، فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا .

#### ٣٤- رُقْيَةُ الْعَيْنِ

- [٧٦٩٣] أَضَبَرَ فَى عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ شَذَادٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : أَمَرَ نِي رَسُولُ اللَّهَ عَلِيْةٍ أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ .
- [٧٦٩٤] أَخْبَوْنًا أَخْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ (٣) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (٤) بْنِ
  - (١) فقلدت السيف: أي أمرني أن أحمل السلاح. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ١٤١).
    - (٢) في حاشية (م): «الخرثي: من أثاث البيت».
- \* [۲۹۹۲] [التحفة: دت س ق ۱۰۸۹۸] هكذا رواه قتيبة عن بشر بهذا التهام، رواه عنه كذلك الترمذي (۱۰۵۷)، ورواه أحمد بن حنبل عن بشر فلم يذكر فيه الرقية، «المسند» (٥/ ٢٢٣)، وعن أحمد: أبو داود «سننه» (۲۷۳۰)، ومن طريق أحمد: الحاكم (٢/ ١٣١)، وصحح إسناده، وأخرجه غير واحد من طريق حفص بن عتيك، عن محمد بن زيد كذلك بدون ذكر الرقية منهم ابن حبان (٤٨٣١)، والبيهقي (٦/ ٣٣٢) وقال: «أخرج مسلم بهذا الإسناد حديثًا آخر في الزكاة وهذا المتن أيضًا صحيح على شرطه». اهد.
- \* [٧٦٩٣] [التحفة: خ م س ق ١٦٦١٩] أخرجه البخاري (٥٧٣٨)، ومسلم (٥٦/٢١٥) من طريق سفيان بنحوه، وعند البخاري بلفظ: «أمرني رسول الله ﷺ أو أمر»، وعند مسلم: «كان رسول الله يأمرني».
  - (٣) كذا في (م) ، وهو خطأ ، وصوابه كما في «التحفة» وغيرها : «عبدالرزاق» .
    - (٤) كذا في (م) ، وهو خطأ ، وصوابه كما في «التحفة» وغيرها: «عُبيد».





رِفَاعَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ ؟ قَالَ : (نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرَ لَسَبَقَهُ الْعَيْنُ » . الْعَيْنُ » .

#### ٣٥- رُقْيَةُ الْحَرَقِ

• [٧٦٩٥] أَخْبَرُ اللَّهُ مَدُبْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ مِنْعَتْ أُمِّي مَرَقَةً، مِسْعَرُ: أَخْبَرَنَاهُ عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ حَاطِبٍ قَالَ: صَنَعَتْ أُمِّي مَرَقَةً، فَالَ عَلَى يَدَيَّ، فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ كَلَامًا لَمْ أَحْفَظُهُ،

\* [٧٦٩٤] [التحفة: ت س ق ١٥٧٥٨] • أخرجه الترمذي (٢٠٥٩)، والبيهقي (٩/ ٣٤٨) من طريق أيوب، وقال فيه: «عن أسهاء بنت عميس».

وكذلك رواه سفيان بن عيينة عند الترمذي (٢٠٥٩)، وعند أحمد (٦/ ٤٣٨)، وابن ماجه (٣٥١٠) قال : «قالت أسهاء».

ورواه ابن راهویه (۱/ ۳٤) عن سفیان ، وقال : «إن أسهاء» . وصححه الترمذي من هذا. الوجه .

وذكر الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٤٠٣) أنه اختلف فيه عن عمروبن دينار؛ فرواه أيوب السختياني، عن عمروبن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس، عن النبي رفاعة، ورواه ابن جريج، وابن عيينة، وورقاء، عن عمروبن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، أن أسماء جاءت النبي سلام... ورواه نصر بن طريف، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أسماء، ووهم فيه، ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار مرسلا، والأول أصح. اهـ.

وقال ابن عدي في «الكامل» (٢٦٣/٤) في رواية أيوب: «وهذه محفوظة»، وفيها عنده: عن عبيد بن رفاعة، أنه سمع أسهاء بنت عميس.

وصوب أبو نعيم رواية سفيان في «مسند أبي حنيفة» (ص ٢٨٢)، وقد روي هذا الحديث عن أسهاء من غير هذا الوجه، انظر: ابن أبي شيبة (٥/ ٤٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ٣٢٧)، والطبران في «الكبير» (٤/ ٢٤).

#### السُّهُ وَالْهِبِرُولِلنِّسِهِ إِنِّي





فَسَأَلْتُهَا عَنْهُ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي .

### ٣٦- رُقْيَةُ الْعَقْرَبِ

• [٧٦٩٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : رَخَّصَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه عَلِيَّةً فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (١) .

\* [٧٦٩٥] [التحفة: س ١١٢٢٢] • أخرجه ابن راهويه في «المسند» (١/ ٢٥٧ ح ١) من طريق مسعر ، وزاد في آخره : «لا شافي إلا أنت» .

وتابعه عليها زكريابن أبي زائدة عند ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧)، (٦/ ٦٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (٦/ ٢٤ ح ٢٤٠٤)، وزاد في آخره: «لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا». ورواه شعبة عند أبي داود الطيالسي (١/ ١٦٥ ح ١١٩٤) عن سماك، وقال فيه: وأحسبه يقول: «واشف أنت الشافي».

وقال عند ابن حبان (٢٩٧٦) : وأكثر علمي أنه قال : «أنت الشافي ، لا شافي إلا أنت» .

وقال عند أحمد (٤/ ٢٥٩): وأحسبه قال: «واشف إنك أنت الشافي»، ورواه إسرائيل عند أحمد (٤/ ٢٥٩) بلفظ: «لا شفاء إلا شفاؤك».

ورواه عبدالرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب ، عن أبيه ، عن جده محمد بن حاطب ، عن أمه أم جميل بنت المجلل مطولا بنحو لفظ زكريا عند ابن أبي عاصم ، أخرجه أحد (٦/ ٤٣٧) ، والطبراني (٣٦٧ /٣٤) ، وصححه ابن حبان (٢٩٧٧) .

والحديث سيأتي من وجه آخر عن سهاك برقم (١٠١٢٥)، (١٠٩٧٤)، وبنفس الإسناد والحديث سيأتي من وجه آخر عن سهاك برقم والمتن برقم (١٠٩٧٤)، والحديث لطرفه الأخير شاهد صحيح من حديث عائشة تقدم برقم (٧٦٦٥).

(١) **ذي حمة :** ذي سم . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠/ ٢٦٤) .

\* [٧٦٩٦] [التحفة: خ م س ١٦٠١١] . أخرجه أحمد (٦/ ١٩٠) من طريق سفيان =



• [٧٦٩٧] أَضِرُ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَفِي الْعَقْرَبِ رُقْيَةٌ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلُ.

#### ٣٧- رُفْيَةُ النَّمْلَةِ

[٧٦٩٨] أُضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ، وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَحَّصَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ.

= الثوري به ، وتابعه عليه : عبدالواحدبن زياد عند البخاري (٥٧٤١) ، وعلي بن مسهر عند مسلم (٢١٩٣) عن الشيباني ، بنحوه .

\* [٧٦٩٧] [التحفة: س ٢٩٢٩] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٤)، والطحاوي في «شرح المعاني»
 (٤/ ٣٢٦) من طريق الليث به، واللفظ لأحمد.

وتابع الليث عليه: ابن جريج عند مسلم (٢١٩٩)، وأحمد (٣/ ٣٨٢)، وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر.

وابن لهيعة عند أحمد (٣/٣٩٣)، وروي عن جابر من غير هذا الوجه، انظر ابن حبان (٦٠٩١)، وابن ماجه (٣٥١٥)، وغيرهما.

\* [٧٦٩٨] [التحفة: م ت س ق ١٧٠٩] • أخرجه مسلم (٢١٩٦)، والترمذي (٢٠٥٦) من طريق يحيل بن آدم، وعند الترمذي مقرونًا بأبي نعيم، وقال: «وهذا أصح عندي من حديث معاوية بن هشام، عن سفيان».

يشير إلى مخالفة معاوية بن هشام لمن رواه عن سفيان في إسناده ، فرواه عن سفيان ، عن عاصم ، عن عبدالله بن الحارث ، عن أنس ، كذا رواه عبدة بن عبدالله الخزاعي عنه عند الترمذي (٢٠٥٦) ، ورواه عبدة عند ابن ماجه (٣٥١٦) بمثل رواية يجيئ بن آدم .

وقد تابع سفيان الثوري عليه: أبو خيثمة ، والحسن بن صالح عند مسلم (٢١٩٦) ، وهذا هما يؤيد تصحيح الترمذي للحديث من هذا الوجه .

وهناك خلاف آخر في إسناده ، ذكره الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٢٣٦ ، ٢٣٧) حيث ذكر رواية الثوري هنا ، ثم قال : «وخالفه يزيدبن هارون ؛ فرواه عن عاصم ، عن أنس ، لم يذكر بينهما أحدًا ، ولم يصرح برفعه ، وقال عاصم : ولم أسمعه من أنس ، وقول الثوري أصح» . اهـ.

#### السُّهُ وَالْهِ مِبْرِي لِلسِّيمَ إِنِيُّ





- [٧٦٩٩] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحْمَدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي خَثْمَةً (١)، عَنْ حَفْصَةً، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: الشَّفَاءُ. تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: الشَّفَاءُ. تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مَوْأَةٌ يُقَالُ لَهَا: الشَّفَاءُ. تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ : (عَلِّمِيهَا حَفْصَةً).
- [٧٧٠٠] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْمَدَنِيُّ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عُمَيْرِ (٣) بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنُ عَمَيْرِ (٣) بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنُ عُمَيْرِ (٣) بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنُ عَمْدُ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي خَنْمَةً (١)، أَنَ

\* [٧٦٩٩] [التحفة: س ١٥٨١٦] • هذا الحديث اختلف فيه على أبي بكربن سليهان بن أبي حثمة وصلا وإرسالا كها سيأتي .

فأخرجه أحمد (٦/ ٢٨٦)، والطبراني في «الكبير» (٣١٦/٢٤) من طريق وكيع به، وكذا رواه أبو عامر العقدي عند الطحاوي في «شرح المعاني» (٣٢٧/٤)، والطبراني (٣١٧/٢٣)، وعبدالملك بن عمرو عند أحمد (٦/ ٢٨٦)، ومحمد بن كثير، وأبو حذيفة عند الحاكم (٤/ ٤٥٩)، وأبو نعيم عند الطبراني (٤/ ٣١٦).

وخالفهم ابن علية عند ابن أبي شيبة (٥/ ٤٣)، والطبراني (٣١٦/٢٤)؛ فرواه عن ابن المنكدر، عن أبي بكر بن سليهان بن حثمة مرسلا.

وتابعه على إرساله ، الحسن بن صالح وابن عيينة ، ذكره الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣١٠) وقال : «والمرسل أصح» .

وخالفهم صالح بن كيسان؛ فرواه عن أبي بكربن سليمان، عن الشفاء ليس فيه: عن حفصة، وهو التالي.

(٢) كذا في (م) ، وفي «التحفة» وغيرها: «المديني».

(٣) كذا في (م) وهو خطأ ، والصواب : «عمر» كما في «التحفة» وغيرها .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) بالخاء المعجمة، وهو تصحيف واضح، والصواب: «حثمة» بالمهملة، انظر «التحفة» وغيرها من كتب التراجم.





الشَّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِاللَّهِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَأَنَا قَاعِدَةٌ عِنْدَ حَفْصَة ، قَالَ: «أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةُ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَمْتِهَا الْكِتَابَةُ؟».

### ٣٨- قِرَاءَةُ الْمَرِيضِ عَلَىٰ نَفْسِهِ

• [۷۷۰۱] أخبر أَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَىٰ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَىٰ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَىٰ فَي فَيْهِ - فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ - فِي كَنْ الْحَارِثِ (عَنْهُ) (١) - بِيَدِهِ ؛ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا (٢).

<sup>\* [</sup>۱۷۷۰] [التحفة: دس ۱۵۹۰۰] • أخرجه أبو داود (۲۸۸۷)، وأحمد (٦/ ٣٧٢)، وابن راهویه (١/ ٧٨ ح ٧)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ٣٢٦) من طریق عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز بسنده، وقال فیه: «عن الشفاء».

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٣/٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (٤/٦ ح ٣١٧٧)، والطبراني (٣١٧٧) من هذا الوجه أيضًا، وقال فيه: «إن الشفاء».

وخالف إسماعيل بن عياش عند ابن أبي عاصم (٦/٤ ح ٣١٧٨)؛ فرواه عن صالح بن كيسان ، عن أبي إسحاق مولى الشفاء ، عن الشفاء ، وهو وهم من ابن عياش ؛ فهو مخلط في روايته عن غير الشاميين .

وخالفهما إبراهيم بن سعد، فرواه عن صالح بن كيسان، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أبي بكر مرسلا، ذكره الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٠٩، ٣١٠)، وصحح المرسل كما سبق.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «خ».

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٧٢٤٩) ، (٧٦٨٧) ، وسيأتي من طريق مالك برقم (٢) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٢٠٩٥) ، (٧٠٠٦) ، (١٠٩٥٨) والحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب التفسير أيضا ، من طريق قتيبة ، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>۷۷۰۱] [التحفة: خ م د س ق ١٦٥٨٩].

#### السُّهُ بَالْ بَبَىٰ لِلسِّهَ إِنِّيُ





## ٣٩- مَسْحُ الرَّاقِي الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى

- [٧٧٠٢] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ إِذَا اسْتَكَىٰ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ، وَقَالَ : (أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ إِذَا اسْتَكَىٰ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ، وَقَالَ : (أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا الشَّافِي ، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاؤُكَ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا (۱) .
- [٧٧٠٣] أَضَكِرَنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّه بَيْ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي ، عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّه يَعْلِيْ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي ، فَقَالَ : ﴿ الْمُسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَقُلْ : أَعُودُ بِعِزَةِ اللَّه وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرَ فَقَالَ : ﴿ الْمُسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَقُلْ : أَعُودُ بِعِزَةِ اللَّه وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرَ مَا أَذِنْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ .

ورواه الزهري عن نافع بن جبير بسنده عند مسلم (٢٢٠٢) بلفظ: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثًا، وقل سبع مرات...» وليس فيه ذكر للمسح، وزاد فيه: «من شر ما أجد وأحاذر».

=

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وقد تقدم من وجه آخر عن أبي الضحي برقم (٧٦٦٥) .

<sup>\* [</sup>۷۷۰۲] [التحفة: خ م س ١٧٦٠٣ -خ م س ق ١٧٦٣٨].

<sup>\* [</sup>۱۷۷۳] [التحفة: م دت س ق ۹۷۷٤] • أخرجه أبو داود (۳۸۹۱)، والترمذي (۲۰۸۰) من طريق مالك به، واللفظ لأبي داود، وزاد الترمذي: «وقدرته وسلطانه» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (۲۹۲۵)، وتابعه: زهير بن محمد عند ابن ماجه (۳۵۲۲)، وإسماعيل بن جعفر عند أحمد (۲۱۷/٤).

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٩/٢٣): «هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة وجمهورهم عن مالك، وروته طائفة عن مالك، عن يزيدبن خصيفة، عن رجل، أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره، أن عثمان بن أبي العاص أتى رسول الله ﷺ.

وذكر أبوحاتم في «العلل» (٢/ ٢٧٠) أن أبامعشر رواه عن يزيدبن خصيفة فأخطأ فيه، وصحح رواية مالك، ورواية أبي معشر عند أبي داود الطيالسي (٩٤١).





## ٠٤- جَمْعُ الرَّاقِي بُرُاقَهُ للتَّفْلِ

• [٧٧٠٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - حَدَثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَتُوا حَبًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَلَمْ يَقُرُوهُمْ ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ ، أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْهُ أَتُوا حَبًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَلَمْ يَقُرُوهُمْ ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ ، إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ ، فَقَالَ : هِلْ فِيكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رَاقٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَنْ (١) تَقُرُونَا ، فَلَا نَفْعَلُ حَبَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا . فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ ، فَجَعَلَ يَقُرأُ بِأُمْ فَلَا نَفْعَلُ حَبَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا . فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ ، فَقَالُوا : لَا نَأْخُذُهَا الْقُوْآنِ ، وَيَجْمَعُ بُرُاقَهُ وَيَتُفُلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ ، فَأَتُوا بِالشَّاءِ ، فَقَالُوا : لَا نَأْخُذُهَا اللهُ عَلَى نَشْأَلُ وَسُولَ الله عَيْلِا عَنْ ذَلِكَ ، فَصَحِكَ وَقَالَ : هُمَا أَدُوا كُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَصَحِكَ وَقَالَ : هَا أَدْوَا لِي بِسَهُم (٢) .

### ٤١ - النَّفْثُ فِي الرُّقْيَةِ

• [٧٧٠٥] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَنْفُثُ فِي الرُّقْيَةِ .

<sup>=</sup> والحديث سيأتي من وجه آخر عن يزيدبن خصفة برقم (٧٨٧٥)، (١٠٩٤٩)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٤٨)، ومن وجه آخر عن نافع بن جبير برقم (١٠٩٥٠).

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفي حاشيتها : «صوابه : لم»، وستأتي على الصواب برقم (٩٧٨)، وكذا هي في مصادر الحديث .

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن أبي بشر برقم (٧٦٩٠) وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٧٨).

<sup>\* [</sup>٤٠٤٧] [التحفة: ع ٤٤٤٩].

<sup>\* [</sup>۷۷۰۰] [التحفة: سق ١٦٦٠٣] • أخرجه ابن راهويه في «المسند» (٢/ ٢٨٣)، ومن طريقه ابن ماجه (٣٥٢٨) عن وكيع به، وهو مختصر الذي بعده.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٨/ ١٣٢): «رواه وكيع، عن مالك فاختصره، وكان كثيرًا ما يختصر الأحاديث». اهـ.

#### الشِّهُ الْهِ بِرَوْلِلنِّيمَ إِنِّي





- [٧٧٠٦] أَخْبُوْ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، يَعْنِي : ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا اشْتَكَىٰ قَرَأَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ (٢) .
- [٧٧٠٧] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عبدرَبِّهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ : هَكَذَا بِرِيقِهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ عَلَى الْأَرْضِ بِأُصْبُعِهِ وَيَقُولُ : (بِاسْمِ اللَّهِ ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا » .
- [۷۷۰۸] أَخْبِ رَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَخْبِ رَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِي النَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ : «امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، لَا كَاشِفَ إِلَّا أَنْتَ » .

وتابعه عليه: النضر بن شميل عند البخاري (٥٧٤٤) وابن نمير، وأبو أسامة، وعيسى بن يونس عند مسلم (٢١٩١)، واللفظ للنضر، وقال ابن نمير: «بيدك الشفاء»، وكذلك قال وكيع وحماد بن سلمة عند أحمد (٢ / ٢٠٨، ٢٠٨)، ورواه أبو معاوية، عن هشام فزاد فيه.

ه: مراد ملا

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفي «التحفة»: «ابن حُجْر»، وكلاهما يرويان عن عيسيٰ بن يونس، وهو: ابن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وقد تقدم من وجه آخر عن مالك برقم (٧٧٠١) .

<sup>\* [</sup>٧٧٠٦] [التحفة: خ م د س ق ١٦٥٨٩]

<sup>\* [</sup>۷۷۰۷] [التحفة: خ م د س ق ۱۷۹۰٦] • أخرجه البخاري (٥٧٤٥) ، ومسلم (٢١٩٤) ، وأبو داود (٣٨٩٥) ، وابن ماجه (٣٥٢١) جميعًا من طريق سفيان بنحوه، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٧٣) .

<sup>\* [</sup>۱۷۳۰۸] [التحفة: س ۱۷۳۳۳] • أخرجه أحمد (٦/٥٠) عن يحيى بن سعيد القطان، وقال فيه: «بيدك الشفاء، لا يكشف الكرب إلا أنت».





• [٧٧٠٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَشَعُ مُعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يُعَوِّذُ ، فَيَقُولُ : «امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ ، شِفَاءَ لَا يُعَادِرُ سَقَمَا» .

### ٤٢ - الْأَمْرُ بِالدَّوَاءِ

• [٧٧١٠] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ عِلَاقَةً حَدَّثَهُمْ قَالَ : سَمِعْتُ أُسَامَةً بْنَ شَرِيكِ يَقُولُ : أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، فَإِذَا أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ ، كَأَنَّ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ ، يَقُولُ : أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، فَقَالُوا : أَنتَدَاوَىٰ ؟ قَالَ : «تَدَاوَوْا ؟ فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءَ جَاءَ الْأَعْرَابُ ، فَسَأَلُوهُ ، فَقَالُوا : أَنتَدَاوَىٰ ؟ قَالَ : «تَدَاوَوْا ؟ فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءَ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءَ غَيْرَ شَيْءٍ وَاحِدٍ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي حَدِيثِهِ : الْهَرَمُ » .

وتابعه عليه: أبو عوانة عند الترمذي (٢٠٣٨)، وابن عيينة عند ابن ماجه (٣٤٣٦) وفي آخره زيادة، والمسعودي، والمطلب بن زياد، والأجلح عند أحمد (٢٧٩/٤)، ومن طريق سفيان صححه ابن حبان (٢٠٦١)، وقال في آخره: «قال سفيان: ما على وجه الأرض اليوم إسناد أجود من هذا»، ومن طريق أبي عوانة صححه الترمذي، ومن طريق شعبة صححه الحاكم في «المستدرك» (١٠٨/١)، وصححه أيضًا (٣٩٨/٤٩، ٣٩٩) من عدة أوجه عن زياد بن علاقة، وقال في الموضع الأول: «هذه أسانيد صحيحة، كلها على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والعلة عندهم فيه أن أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد بن علاقة، وقد ثبت في أول هذا الكتاب بالحجج والبراهين والشواهد عنها أن هذا ليس بعلة».

<sup>\* [</sup>۱۷۲۹] [التحفة: س ۱۷۲۳۱] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو عند إسحاق بن راهويه في «المسند» (۲/ ۲۸۶ ح ۷۹۹) عن أبي معاوية بسنده، وقال فيه: «اشف شفاء». وقد تابعه غير واحد في الحديث الماضي، وقد روي أيضًا من غير هذا الوجه عن عائشة بنحوه كما تقدم برقم (۷۲۲۰) وما بعده، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۷۲۲۰).

 <sup>★ [</sup>۷۷۱۰] [التحفة: د ت س ق ۱۲۷] • أخرجه أبو داود (۳۸۵۵)، وأحمد (۲۷۸/٤) من طريق شعبة، بنحوه.

#### السُّهُ الْهِ بَرُولِلنِّسِهِ إِنِّ





وقال في الموضع الثاني: «حديث صحيح الإسناد، فقد رواه عشرة من أثمة المسلمين وثقاتهم عن زيادبن علاقة...» ثم ذكر روايتهم وقال: «قال لي أبو الحسن علي بن عمر الحافظ: لم أسقطا حديث أسامة بن شريك من الكتابين؟ قلت: لأنها لم يجدا لأسامة بن شريك راويًا غير زياد بن علاقة ... ثم ذكر أحاديث داخل الصحيحين ليس لها إلا راو واحد عن الصحابي، ثم قال: وحديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أصح وأشهر وأكثر رواة من هذه الأحاديث، وقد روئ عمرو بن الأرقم ومجاهد، عن أسامة بن شريك». اه.

وقال في «الإلزامات» (ص١١٤): «وفي روايتهما عنه نظر»، وقد ذكر الدارقطني حديث أسامة بن شريك في فصل: «ذكر أحاديث رجال من الصحابة على من وجوه لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًا فيلزم إخراجها على مذهبهما، وعلى ما قدمنا ذكره وما أخرجاه أو أحدهما». اهـ.

ولا يخفى ما في جميع ذلك من النظر ، فلا يلزم الشيخين مما لم يخرجاه شيء ؛ لأن لهم نظرًا في كل حديث خرجاه أو أعرضا عنه ، وبالله التوفيق .

والحديث تقدم بنفس الإسناد عن محمد بن عبدالأعلى وحده مختصرًا برقم (٦٠٥٣)، وعن إسماعيل بن مسعود وحده مختصرًا برقم (٦٠٥٩).





• [٧٧١٢] أَضِرُ نَصْرُبْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ : قَالَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ : (مَا أَنْزُلَ اللَّهُ مِنْ دَاءِ إِلَّا أَنْزُلَ لَهُ شِفَاءً) .

اللَّفْظُ لِنَصْرٍ .

• [٧٧١٣] صرتنا وَهْبُ بْنُ بِيَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

### ٤٣ - هَلْ تُدَاوِي الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ

• [٧٧١٤] أَضِرُ بِشْرُبْنُ هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِبْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ الْ يَسْقِينَ الْمَاءَ، وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى .

[1/44]1

 <sup>☀ [</sup>۲۷۷۲] [التحفة: خ س ق ۱٤١٩٧] • أخرجه البخاري (۵۲۷۸)، وابن ماجه (٣٤٣٩) من طريق أبي أحمد، ولفظه: «ما أنزل الله داءً...».

 <sup>★ [</sup>۲۷۷۳] [التحفة: م س ۲۷۸۵] • أخرجه مسلم (۲۲۰٤)، وأحمد (٣/ ٣٣٥) من طريق ابن وهب به .

<sup>\* [</sup>۲۲۷] [التحفة: م د ت س ۲۲۱] ● أخرجه مسلم (۱۸۱۰)، وأبو داود (۲۰۳۱)، وأبو داود (۲۰۳۱)، والترمذي (۱۰۷۵) من طريق جعفر بن سليهان الضبعي، بنحوه.
وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». وسيأتي سندا ومتنا برقم (۸۸۳۱).





#### ٤٤ - الدَّوَاءُ بِالْعَجْوَةِ

• [٧٧١٥] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَلِيمَانُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيتٍ. وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْنَةٍ قَالَ: (فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ (۱) شِفَاءً، وَإِنَّهَا تِرْيَاقُ (۲) عَلَى الرِّيقِ، (١) أَوَّلَ الْبُكْرَةِ (٣) - فِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ - عَلَى الرِّيقِ، (١).

اللَّفْظُ لِعَلِيٍّ.

### ٥٥ - الدَّوَاءُ بِالْعَسَلِ

- [٧٧١٦] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُو بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ. فَقَالَ: (اسْقِهِ عَسَلًا). فَسَقَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا (). فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: (صَدَقَ اللَّه، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ) (1).
- [٧٧١٧] وَقَالَ: صِرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) العالية: موضع بأعلى أراضي المدينة. (انظر: لسان العرب، مادة:علا).

<sup>(</sup>٢) ترياق: دواء لعلاج السم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ترق).

<sup>(</sup>٣) البكرة: الصباح. (انظر: لسان العرب، مادة: بكر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، وقد تقدم من وجه آخر عن سليهان بن بلال برقم (٦٨٨٦).

<sup>\* [</sup>١٦٢٧] [التحفة: م س ١٦٢٧].

<sup>(</sup>٥) استطلاقا: إسهالا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١١٩ ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٨٧٧).

<sup>\* [</sup>٧٧١٦] [التحفة: خ م ت س ٤٢٥١].





أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ . . . بِمِثْلِهِ . فَسَقَاهُ فَبَرَأَ .

• [٧٧١٨] أَخْبِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ (١) .

### ٤٦- الدَّوَاءُ بِالْمَنِّ (٢)

• [٧٧١٩] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرِيثِ. وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، وَعُمَرُ بْنُ (عُبَيْدِاللَّهِ) (٣) ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ . ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَعُمَرُ بْنُ (عُبَيْدِاللَّهِ) (٣) ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: «الْكَمْأَةُ (٤) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الْكَمْأَةُ (٤) مِنَ الْمَنِّ، وَمَا وُهُمَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (٥) .

<sup>\* [</sup>٧٧١٧] [التحفة: خ م ت س ٤٢٥١].

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وقد تقدم من وجه آخر عن أبي أسامة برقم (٦٨٧٦) .

<sup>\* [</sup>۲۷۱۸] [التحفة: ع ۲۹۷۲].

<sup>(</sup>٢) بالمن: المن ندئ ينزل على الشجر ويجف كالصمغ وهو حلو يؤكل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: منن).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) وهو خطأ ، والصواب : «عبيد» بغير إضافة كما في «التحفة» وغيرها .

<sup>(</sup>٤) **الكمأة:** نبات لا ورق لها ولا ساق، وهي كثيرة بأرض العرب، وتوجد بالشام ومصر. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم بإسناد إسحاق بن إبراهيم الأول ومتنه برقم (٦٨٤٠)، ومن وجه آخر عن عبدالملك بن عمير برقم (٦٨٤١)، (٦٨٤٢).

<sup>\* [</sup>٧٧١٩] [التحفة: خ م ت س ق ٥٦٤٤].





## ٤٧ - الدَّوَاءُ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ

- [٧٧٢٠] أَخْبَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ الطَّائِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَئْزِلْ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءَ إِلَّا السَّامَ . فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقْرِ ؛ فَإِنَّهَا تَرُمُ (() مِنْ كُلِّ يَئْزِلْ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءَ إِلَّا السَّامَ . فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقْرِ ؛ فَإِنَّهَا تَرُمُ (() مِنْ كُلِّ يَئْزِلْ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءَ إِلَّا السَّامَ . فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقْرِ ؛ فَإِنَّهَا تَرُمُ (() مِنْ كُلِّ الشَّجَر) .
- [٧٧٢١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَبْدِالرِّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ (يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) (٢) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعُ دَاءَ إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءَ ، وَعَلَيْكُمْ بِٱلْبَانِ الْبَقْرِ ؛ وَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعُ دَاءَ إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءَ ، وَعَلَيْكُمْ بِٱلْبَانِ الْبَقْرِ ؛ وَاللهُ عَنْ الشَّجَرِ ) (٣) .
- [٧٧٢٢] أَضِرُا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوزَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ فِي ٱلْبَانِ الْبَقَرِ (٤) شِفَاءً.
   عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ فِي ٱلْبَانِ الْبَقَرِ (٤) شِفَاءً.

\_

<sup>(</sup>١) ترم: تأكل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رمم).

 <sup>★ [</sup>۷۷۲۰] [التحفة: س ٤٩٨٦ – س ٤٩٨٦] • أخرجه أحمد (٤/ ٣١٥) من طريق سفيان ، عن يزيد أبي خالد ، عن قيس به . وقد اختلف على قيس في وصله وإرساله ، وسيشرح ذلك النسائي ، وتقدم أيضًا ذكر هذا الخلاف برقم (٧٠٣٦) ، وما بعده .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، و «التحفة»، وقد تقدم برقم (٧٠٣٧)، وفيه: «يزيد أبي خالد»، وهو الصواب، وهو أبو خالد الدالاني، انظر «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم بهذا الإسناد برقم (٧٠٣٧).

<sup>\* [</sup>۷۷۲۱] [التحفة: س ٤٩٨٦ – س ٩٣٢١].

<sup>(</sup>٤) ألحقت في حاشية (م) ، وصحح عليها .

<sup>\* [</sup>۲۷۲۷] [التحفة: س ٤٩٨٦ -س ٩٣٢١] • أخرجه ابن حبان (٦٠٧٥)، والحاكم (١٩٦/٤)، كلاهما من طريق قيس بن مسلم به .





# ٤٨ - الدَّوَاءُ بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ

• [٧٧٧٣] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْوٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهَ: 

﴿ لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَىٰ ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فِيهَا، فَشَرِيْتُمْ مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبْوَالِهَا». فَفَعَلُوا، فَلَمَّا 

صَحُّوا قَامُوا إِلَىٰ رَاعِي رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَتَلُوهُ وَرَجَعُوا كُفَّارًا، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ 

رَسُولِ الله عَلَيْهُمْ وَأَرْسَلَ فِي طَلَيِهِمْ، فَأَتِي بِهِمْ فَقَطَّعَ آيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، 
وَسَمَلَ (١١) أَعْيُنَهُمْ (٢).

# ٤٩ - الدَّوَاءُ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ

• [۷۷۷٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةً عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةً عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَاجْتَوَوُ الله عَلَىٰ مَنْ الله عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَىٰ وَمُولِ الله عَلَىٰ وَمُولِ الله عَلَىٰ وَمُولِ الله عَلَىٰ وَمُولِ الله عَلَىٰ مَنْ مَنْ الله الله عَلَىٰ وَمُولِ الله عَلَىٰ مَوْمِنَا، عَلَىٰ مَنْ مَنْ الله عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَىٰ مَوْمِنَا، وَقَالَ قَادَةُ وَقَالُ وَتَعَدُوا رَاعِي وَسُولِ الله عَلَىٰ مُؤْمِنَا،

<sup>=</sup> قال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٨ ، ٢٩): «يرويه قيس بن مسلم ، واختلف عنه» . اهـ . وقد تقدم ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه وإرساله في رقم (٧٠٣٧) ، (٧٠٣٧) .

<sup>(</sup>١) سمل: فقأ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سمل).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٦٨١).

<sup>\* [</sup>۷۷۲۳] [التحفة: س ٥٩٧] [المجتبئ: ٤٠٦٥].

<sup>(</sup>٣) فاجتووا: كرهوا المقام فيها؛ لعدم موافقة هوائها لهم. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣) ١٦٠/١).





وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللّه ﷺ ، وَانْطَلَقُوا مُحَارِبِينَ ، فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ ، فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (١).

- [٧٧٧٥] أَضِوْ بِشُوبُنُ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ نَاسًا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَيَّاتِهُ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿إِنْ شِنْتُمْ مُعَنْ مُعَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلْتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا». قَالُوا: نَعَمْ. فَبَعَثَهُمْ بَعَثْتُكُمْ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلْتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا». قَالُوا: نَعَمْ فَبَعَثَهُمْ فَسَاقُوا الْإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلْتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا». قَالُوا: نَعَمْ وَأَرْجُلَهُمْ، فَسَاقُوا الْإِبِلَ، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ ، فَأُتِي بِهِمُ النَّبِيُ عَيَّاتُهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيَنَهُمْ .
- [٧٧٢٦] وَقَال: صرثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
   ... مِثْلَهُ.

### • ٥- الدَّوَاءُ بِالتَّلْبِيئَةِ (٢)

• [٧٧٢٧] أَخْبِوْ نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُلِشَةً قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٦٨٢) انظر ماسبق برقم (٧٦٧٧).

<sup>\* [</sup>٤٧٧٤] [التحفة: س ٢٥١] [المجتبئ: ٢٠٦٦].

<sup>\* [</sup>۷۷۲۵] [التحفة: م س ۷۸۲-م س ۲۸۲] • أخرجه مسلم (۱۲۷۱) من طريق هشيم، عن عبدالعزيز بن صهيب وحميد، بنحوه، ولفظ مسلم أطول وأتم.

<sup>\* [</sup>٧٧٢٦] [التحفة: م س ٧٨٧].

<sup>(</sup>٢) بالتلبينة: شراب يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل أو لبن، سميت تلبينة تشبيها لها باللبن في بياضِها ورقتها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٤٦/١٠).





## يَقُولُ: ﴿التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُوَادِ الْمَرِيضِ (١)، تُذْهِبُ بَعْضَ الْحَرْنِ (٢).

- [۷۷۲۸] أَخْبَرْ فَي زِيَادُ بْنُ أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِب، عَنْ أُمِّه، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ السَّائِب، عَنْ أُمِّه، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ أَمْرَ فِي الْمَاءِ عَنْ أَمْرَهُم، فَحَسَوْا مِنْهُ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَيَرْتُو ('' فُوَادَ أَمْرَهُم، فَحَسَوْا مِنْهُ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَيَرْتُو ('' فُوَادَ أَمْرَ مِلْمَاءِ عَنْ الْمَرِيضِ، وَيَسُرُو (' عَنْ فُؤَادِ السَّقِيم، كَمَا يَسْرُو أَحَدُكُمُ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ الْمَرِيضِ، وَيَسُرُو (' عَنْ فُؤَادِ السَّقِيم، كَمَا يَسْرُو أَحَدُكُمُ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِدٍ .
- [٧٧٢٩] أخبر عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (عَرَبِيٌّ) (٦)، يَعْنِي: ابْنَ يُونْسَ،

<sup>(</sup>۱) **جمة**: تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۱) (۱٤٦/۱۰).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٨٦٥).

<sup>\* [</sup>۷۷۲۷] [التحفة: خ م ت س ١٦٥٣٩]

<sup>(</sup>٣) بالحساء: طَبِيخ يُتخذ من دقِيق وماء ودهن ، وقد يُحَالى ويكون رَقِيقًا . (انظر : لسان العرب ، مادة :حسا) .

<sup>(</sup>٤) ليرتو: ليَشُدّ ويقوي. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رتو).

<sup>(</sup>٥) يسرو: يُبْعِد الألم ويزيله . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة :سرين) .

<sup>\* [</sup>۷۷۲۸] [التحفة: ت س ق ۱۷۹۹۰] • أخرجه الترمذي (۲۰۳۹)، وابن ماجه (۳٤٤٥)، وأحمد (۲/۳۲)، والحاكم (۱۱۷/۶) جميعا من طريق إسهاعيل بن علية، بنحوه.

قال الترمذي: «ليرتق فؤاد الحزين»، وقال أحمد وابن ماجه: «تَسْرُو إحداكن»، وأم محمد بن السائب لا تعرف إلا برواية ابنها عنها كذا ذكرها الذهبي في «الميزان».

قال الترمذي: «حسن صحيح، وقد رواه ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، انظر «فتح الباري» (١٤٦/١٠).

وقال الحاكم (٤/ ١١٧): «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه..

<sup>(</sup>٦) كذا في (م) وهو تحريف ، والصواب : «عيسى» كما في «التحفة» وغيرها .

#### السُّهُ الْآيِرُولِ النِّيمَ إِنَّيْ



عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْتُومٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِهِ وُضِعَتِ الْبُرْمَةُ (١) عَلَى النَّارِ ، فَلَمْ تُرْفَعْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ عَلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ .

• [٧٧٣٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ ، عَنْ أُمِّ كُلْتُومٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، وَهُو : ابْنُ نَابِلِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ ، عَنْ أُمِّ كُلْتُومٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ نَبِيَ اللّه عَلَيْ قَالَ : (عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا (يَغْسِلُ الْوَسَحَ مِنْ وَجْهِهِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا (يَغْسِلُ الْوَسَحَ مِنْ وَجْهِهِ الْمَاءُ) (٢) . قَالَ (٣) : وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا اشْتَكَى أَحَدُ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَرَلِ الْبُرْمَةُ الْمُعَلِّى النَّارِ حَتَّى يُقْضَى عَلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ إِمَّا مَوْتُ وَإِمَّا حَيَاةٌ . قَالَ رَوْحٌ : فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي لَيْثُومٍ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبَ .

\_

<sup>(</sup>١) البرمة: نوع من القدور يصنع من الفخار . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة :برم) .

<sup>\* [</sup>۱۷۲۹] [التحفة: س ق ۱۷۹۸۷] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن عيسى بن يونس، وقد تابعه عليه: جعفر بن عون عند ابن أبي شيبة (۵/ ۳۹)، ووكيع عند أحمد (۱۳۸/۱) ولفظهم أتم من لفظه، ووقع عند ابن ماجه (۳٤٤٦) من طريق وكيع أيضًا، وقال فيه: عن امرأة من قريش يقال لها: كلثم. وتابعه أيضًا أبو أحمد الزبيري عند أحمد (۲/ ۷۹، ۱۵۲).

وقد اختلف فيه على أيمن بن نابل؛ فرواه عنه عيسى بن يونس ومن تابعه كما هنا، وخالفهم المعتمر بن سليمان؛ فرواه عنه، عن فاطمة، عن أم كلثوم، عن عائشة، كما في التالي.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وفي «التحفة» : «يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء» .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، وفي «التحفة»: «قالت».(٤) زاد بعدها في «التحفة»: «و».

 <sup>\* [</sup>۷۷۳۰] [التحفة: س ق ۱۷۹۸۷] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن المعتمر، وهو عند
 الحاكم (٤٥١/٤) من هذا الوجه به، وقال: «على شرط البخاري، ولم يخرجاه».

وتابع المعتمر عليه: روح عند أحمد (٢/ ٢٤٢)، ويحيئ بن محمد عند الحاكم (٢٢٨/٤)، وسويد بن سعيد عند ابن حبان في «المجروحين» (١/ ١٨٤)، وعثمان الطرائفي في الحديث القادم، وخالفهم يحيئ بن سليمان عند ابن عدي في «الكامل» (١/ ٤٣٤)؛ فرواه عن أيمن بن نابل، عمن أخبره، عن عائشة مرفوعًا.





• [٧٧٣١] أَضِوْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنْ خَالَتِهَا أُمِّ كُلْتُومٍ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ - وَكَانَتْ صَاحِبَةً لِعَائِشَةً - عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَإِنَّهُ لَيْسَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، فَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، فَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، فَيَقُولُ : وَلَا وَجِعَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، فَيَقُولُ : وَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِيئَةِ حَسُّوهَا إِيَّاهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْشِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا يَغْسِلُ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ مِنَ الْوَسَخِ » . قَالَتْ كَنْ رَسُولُ اللّه ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبُوْمَةُ عَلَى النَّالِ عَلَيْ اللّهَ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى اللّهِ يَعْشِلُ اللّهَ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُوتَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعِيشَ .

## $^{(1)}$ و الدَّوَاءُ بِالسَّنَا $^{(1)}$ وَالسَّنُوتِ

• [٧٧٣٧] أَخْبُولُ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاتِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً،

<sup>=</sup> قال ابن حبان في ترجمة أيمن بن نابل: «كان يخطئ، وتفرد بها لا يتابع عليه، وكان يحيئ بن معين حسن الرأي فيه، والذي عندي تنكب حديثه عند الاحتجاج، إلا ماوافق الثقات، أولى من الاحتجاج به . . .»، ثم ساق له هذا الحديث، وقال: «ولا أدري فاطمة هذه من هي؟ والخبر منكر بمرة، وقد قال وكيع: عن أيمن بن نابل، عن امرأة من قريش يقال لها: أم كلثوم، عن عائشة ولم يذكر فاطمة ولا قال أم كلثوم، وقال يحيئ بن سليم: عن أيمن بن نابل، عمن ذكره، عن عائشة، وهذا التخليط كله من سوء حفظه، وأيمن كان يخطئ ويحدث على التوهم والحسبان».

<sup>\* [</sup>۷۷۳۱] [التحفة: س ق ۱۷۹۸۷].

<sup>(</sup>١) بالسنا: نبات معروف من الأدوية . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة :سنا) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «في «النهاية» ، و «الصحاح» قيل: هو العسل ، وقيل: الكمون» .





عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء إِلَّا السَّامَ: السَّنَا وَالسَّنُوتُ، – قَالَ مُحَمَّدٌ: وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ – قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا السَّنُوتُ؟ قَالَ: (لَوْ شَاءَ الله لَعَرَفَكُمُوهُ).

#### ٥٢ - الدَّوَاءُ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- [٧٧٣٣] أَخْبُوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ الْسَوْدَاء؛ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ». وَالسَّامُ: الْمَوْتُ.
- [٧٧٣٤] أُخْبِى وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ،

 <sup>★ [</sup>۲۷۳۲] [التحفة: س ٩٦٩] • تفرد به النسائي، وهو عند الضياء في «المختارة» (٢٢٥٥) من طريق حاتم بن إسماعيل.

وخالفه عاصم بن عبدالعزيز ؛ فرواه عن محمد بن عمارة ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن أنس بنحوه ، ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ١٤٥ ح ٢٥٦٠) .

وقال أبوحاتم: «ليس هو: عبدالله بن عبدالرحمن - أبوطوالة - إنها هو: عبدالله بن أبي طلحة ، وكان حدَّث بهذا الحديث إسحاق بن موسى بين أحاديث عاصم بن عبدالعزيز ، عن محمد بن عهارة ، عن عبدالله بن عبدالرحمن أبي طوالة» . اه.

وعاصم هذا ليس بالقوي، قاله النسائي، وقال البخاري: «فيه نظر». ومحمد بن عمارة وثقه ابن معين وليَّنه أبوحاتم.

<sup>\* [</sup>۷۷۳۳] [التحفة: م ت س ١٥١٤٨] • أخرجه مسلم (٢٢١٥)، والترمذي (٢٠٤١) من طريق سفيان، به . واللفظ للترمذي، وقال: «وهذا حديث حسن صحيح».

وتابعه عليه عقيل عند البخاري (٥٦٨٨)، ومسلم (٢٢١٥)، وزاد في آخره: «قال ابن شهاب: والسام: الموت، والحبة السوداء: الشونيز».





عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ : (عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ ؛ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ ». وَالسَّامُ : الْمَوْتُ .

#### ٥٣- السَّعُوطُ (١)

• [٧٧٣٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ الْحَجَمَ (٢) ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَاسْتَعَطَ .

## ٤٥ - الدَّوَاءُ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ (٣)

• [٧٧٣٦] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ قَالَ : «أَفْضَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ » .

<sup>\* [</sup>١٣٣٤] [التحفة: م س ١٣٣٤] • أخرجه مسلم (٢٢١٥) من طريق يونس، وتابعه عليه: سفيان بن عيينة، وعقيل فيها تقدم، وشعيب، ومعمر عند مسلم، ومحمد بن أبي حفصة عند أحمد (١٠/٥٠).

<sup>(</sup>١) السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سعط).

<sup>(</sup>٢) **احتجم:** صُنِع له حجامة، وهي: إخراج الدم من الجسد بغرض العلاج. (انظر: لسان العرب، مادة: حجم).

<sup>\* [</sup>۷۷۳۰] [التحفة: خ م س ق ۵۷۰۹] • أخرجه البخاري (۲۲۷۸، ٥٦٩١)، ومسلم (۲۲۷۸) من طريق وهيب.

<sup>(</sup>٣) بالقسط البحري: العود الهندي، وهو نوع من الطيب يجعل في البخور والدواء. (انظر: لسان العرب، مادة:قسط).

<sup>\* [</sup>۷۷۳۱] [التحفة: س ۷۷۹] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن المعتمر، وسيأتي أيضًا من طريق سفيان بن حبيب، عن حميد بمثله برقم (۷۷۵۰)





• [٧٧٣٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَيْدُ الطَّوِيلُ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَقُلْ : عَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ ، قَالَ : قَدِ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ : وَقَالَ : ﴿ حَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ عِلْ لَا تُعَدِّرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِالْغَمْزِ (١) . بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ ، لَا تُعَدِّبُوا صِنْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ (١) .

## ٥٥ - الدَّوَاءُ بِالْقُسْطِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ (٢)

• [٧٧٣٨] أَضِمْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، وَقَدْ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَقَدْ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَقَدْ أَمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَقَدْ أَعْنَ أَمْ الْعُذْرَةِ - فَقَالَ: (عَلَامَ تَدْعُونَ (٤٠) أَعْلَمُ تَدْعُونَ (٤٠)

<sup>(</sup>۱) **بالغمز**: إدخال الإصبع في حلق الصبي لعلاج وجع الحلق. (انظر: شرح النووي على مسلم) (۲٤٢/۱۰).

<sup>\* [</sup>۷۷۳۷] [التحفة: س ٨٠٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه أيضًا عن يزيدبن زريع ، وهو عند أبي يعلى (ح ٣٨٥٠ ، ٣٧٥٨) من هذا الوجه ، وزاد فيه : «حجمه أبوطيبة ، فأمر له بصاعين من طعام . . . » الحديث .

وتابعه عليه يزيدبن هارون عند عبدبن حميد (ح ١٤٠٣)، وعبدالله بن بكر السهمي عند أبي عوانة (٥٢٨٩).

وقد أخرجه البخاري (٥٦٩٦) من طريق ابن المبارك، ومسلم (١٥٧٧) من طريق إسهاعيل بن جعفر ، ومروان الفزاري ، جميعًا عن حميد بنحوه ، وفيه السؤال عن كسب الحجام . وسيأتي من طريق زياد بن سعد ، عن حميد برقم (٧٧٤٩) .

<sup>(</sup>٢) العذرة: وجَع أو ورم في الحَلْق. (انظر: لسان العرب، مادة:عذر).

<sup>(</sup>٣) **أعلقت:** من الإعلاق، وهو: معالجة عذرة الصبي بأن تدفعها أمه بأصبعها أو غيره. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: علق).

<sup>(</sup>٤) تدغرن: المراد أنها تغمز حلق الولد بأصبعها ، فترفع ذلك الموضع وتكبسه . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢٠٠/١٤) .



أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعَلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا : ذَاتُ الْجَنْبِ ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ . وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ . وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ . وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ . وَقَالَ الْجَنْبِ ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ . وَقَالَ الْحَارِثُ فِي حَدِيثِهِ : ثُمَّ يَقُولُ الرُّهْرِيِّ : يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ وَقَالَ الْجَنْبِ .

### ٥٦ - كَيْفَ يُعْمَلُ بِالْقُسْطِ

• [٧٧٣٩] أَضِعْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيَّةِ بِابْنِ لَهَا، قَدْ عَلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَهُوَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيَّةِ بِابْنِ لَهَا، قَدْ عَلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَهُو يَسِيلُ أَنْفُهُ دَمّا، فَقَالَ: (وَيُلكُنَّ!! لَا تَقْتُلْنَ أَوْلاَدكُنَّ، فَأَيْمَا امْرَأَةٍ كَانَ بِوللِهَا يَسِيلُ أَنْفُهُ دَمّا، فَقَالَ: (وَيُلكُنَّ!! لَا تَقْتُلْنَ أَوْلاَدكُنَّ، فَأَيْمَا امْرَأَةٍ كَانَ بِوللِهَا هَذَا الْوَجَعُ، فَلْتَحِلَّ لَهُ كُسْتَا هِنْدِيًا (٢) بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُسْعِطُهُ إِيّاهُ .

<sup>(</sup>١) تلد: من اللدود وهو ما يسقاه المريض من الأدوية في أحد شقي الفم. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: لدد).

<sup>\* [</sup>۷۷۳۸] [التحفة: خ م د س ق ۱۸۳٤۳] • أخرجه البخاري (٥٦٩٣) ، ومسلم (٧٦٣) من طريق سفيان بن عيينة ، بنحوه .

وتابعه عليه: يونس بن يزيد عند مسلم (٢٢١٤)، والنسائي برقم (٧٧٤٢)، وشعيب عند البخاري (٥٧١٥)، وإسحاق بن راشد عنده أيضًا (٥٧١٨).

<sup>(</sup>٢) كستا هنديا: بخورًا طبيًا . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: كست) .

<sup>\* [</sup>۲۷۷۹] [التحفة: س ۲۹۷۲] • هذا الحديث اختلف فيه على موسى بن عقبة كما سيشرح النسائي ؛ فرواه إسماعيل بن جعفر عنه كما هنا ، وخالفه عبدالعزيز بن محمد في الحديث القادم ؛ فرواه عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عائشة .

وتابع موسى بن عقبة على الإسناد الأول: نصير بن أبي الأشعث، وعبدالله بن لهيعة كما في «علل الرازي» (٢٥٦٣). • هماد بن شعيب عند الحاكم (٢٢٨/٤).





• [٧٧٤٠] حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَأَى صَبِيًّا قَدْ أُعْلِقَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (عَلَامَ تَقْتُلُونَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ رَأَى صَبِيًّا قَدْ أُعْلِقَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (عَلَامَ تَقْتُلُونَ عِنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَالكُسْتِ الْهِنْدِيِّ بِمَاءٍ ، ثُمَّ تُسْعِطُهُ .

#### ٥٧- اللُّدُودُ

• [٧٧٤١] أَخْبُ رَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ أَبِي عَائِشَة ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ أَبِي عَائِشَة ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَ : (لَا تَلُدُونِي » . قُلْنَا : كَرَاهِيَةُ قَالَ : لَا تَلُدُونِي » . قُلْنَا : كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : (لَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ الْعَبَاسِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : (لَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ الْعَبَاسِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ » (١٠ .

## ٥٨- اللُّدُودُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

• [٧٧٤٢] أَخْبَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ

<sup>=</sup> وذكر أبوحاتم رواية موسى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عائشة في مقابل رواية نصير بن أبي الأشعث وابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر. وقال: «الصحيح: جابر، عن عائشة، عن النبي عليه .

 <sup>\* [</sup>۷۷٤٠] [التحفة: س ١٦٠٤٨] • أخرجه عن مصعب: أبو يعلى في «مسنده» (٧/ ٣٤٧).
 (١) متفق عليه ، وقد تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٢٤٨).

<sup>\* [</sup>٧٧٤١] [التحفة: خ م س ١٦٣١٨].



أَخْبَرَتْهُ أَنَهَا أَتَتْ رَسُولَ اللّه ﷺ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ ، فَهِي تَخَافُ أَنْ تَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «عَلَامَ تَدْخَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعَلَائِقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَامَ تَدْخَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعَلَائِقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْعِلَائِقِ؟ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةً أَشْفِيةٍ مِنْهَا: ذَاتُ الْجَنْبِ» (۱).

## ٥٩ - الدَّوَاءُ بِالزَّيْتِ وَالْوَرْسِ(٢) مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

• [٧٧٤٣] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: مَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. وَأَخْبَرَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِي رَسُولَ اللَّه ﷺ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. وَأَخْبَرَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِي . خَالَفَهُ خَالِدٌ:

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٧٧٣٨).

<sup>\* [</sup>٧٧٤٢] [التحفة: خ م دس ق ١٨٣٤٣].

<sup>(</sup>٢) الورس: الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/ ٤٨٤).

 <sup>\* [</sup>۱۷۷٤] [التحفة: ت س ق ۲۸۲۵] ● أخرجه الترمذي (۲۰۷۸)، وأحمد (۲۲۷۷) من طريق معاذبن هشام بسنده به .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه أيضًا الحاكم (٤/ ٢٢٤ ، ٢٥٠) من هذا الوجه.

وقال الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٨٤ ح ٨٥٦٠) : «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا هشام، تفرد به ابنه معاذ».

ورواه عبدالرحمن بن ميمون ، عن أبيه ميمون أبي عبدالله ، عن زيد بن أرقم مرفوعًا بلفظ: «نعت لنا رسول الله من ذات الجنب: ورسا وزيتًا وقسطًا». أخرجه ابن ماجه (٣٤٦٧)، والحاكم (٤/ ٢٧) فزاد فيه القسط، وهو العود الهندي، وكذا رواه شعبة - كها في الحديث التالي - ولم يذكر فيه: الورس، وهي المخالفة التي أشار إليها النسائي، والله أعلم.

وميمون أبو عبداللَّه ضعفه يحيي بن سعيد ، وابن المديني ، وأحمد ، وابن معين ، وأبو داود .



• [٧٧٤٤] أَخْبِعُوا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ (مَيْمُونِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ) (١) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْلِةٌ يَنْعَتُ لِذَاتِ الْجَنْبِ الْعُودَ الْهِنْدِيَّ وَالزَّيْتَ .

### ٦٠- الْمَجْذُومُ

• [٥٧٤٥] أَخْبَرُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَاسُمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلِّ مَخْدُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (أَنِ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ).

ورواه شريك بمثل حديث هشيم، وقد جمعها أبو بكر بن أبي شيبة في سياق واحد، ومن طريقه أخرجه أحمد في «العلل»، ومسلم في «الصحيح»، ومتابعة شريك لهشيم على هذا الإسناد يوهنها ذلك الجمع المذكور، وليست هي كالمتابعة المستقلة كها هو معلوم، وسيأتي من وجه آخر عن هشيم برقم (٧٩٥٥)، (٨٩٧٠).

ر: الظاهرية

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وهو خطأ ، والصواب : «ميمون أبي عبداللَّه» كما في «التحفة» وغيرها .

<sup>\* [</sup>٣٦٨٤] [التحفة: ت س ق ٣٦٨٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٩) عن أبي داود بسنده بلفظ: «أمرهم أن يتداووا من ذات الجنب بالعود الهندي والزيت». ورواه عمروبن محمدبن أبي رزين، عن شعبة عند الترمذي (٢٠٧٩) بلفظ: «بالقسط البحري والزيت».

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح، لانعرفه إلا من حديث ميمون، عن زيد بن أرقم، وقد روئ غير واحد هذا الحديث»، وصححه أيضًا الحاكم (٢٢٤/٤).

<sup>\* [</sup>۷۷٤٥] [التحفة: م س ق ۲۸۳۷] • أخرجه مسلم (۲۲۳۱)، وابن ماجه (۳٥٤٤)، وأحمد (۲۲۳۱)، وأحمد (۲۲۳۰)، وأ

قال أحمد في «العلل» (٢/ ٢٧٦): «سمعه هشيم من يعلى ، عن رجل من آل الشريد، وإذا لم يقل خبرًا قال: عن عمروبن الشريد». اه.





## ٦١ - الصَّفَرُ وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ

- [٧٧٤٦] أَضِرُا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ يُونُسُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (لَا عَدُوئُ ، وَلَا هَامَة (١١) ، وَلَا صَغْرَ (١١) . قَالَ أَعْرَابِيُ : يَارَسُولُ اللّه ﷺ : (لَا عَدُوئُ ، وَلَا هَامَة (١١) ، وَلَا صَغْرَ (١١) . قَالَ أَعْرَابِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ ، يَجِيءُ الْبَعِيرُ اللّهُ عَلَىٰ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا . قَالَ : (فَمَنْ أَعْدَىٰ الْأَوْلَ؟!) .
- [٧٧٤٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِوْ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ لَا عَدُوَىٰ ، وَلَا هَامَةً ، وَلَا صَفَرَ ﴾ . فقالَ الْأَعْرَابِيُّ : فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ عَدُوىٰ ، وَلَا هَمَّنَ أَعْدَىٰ كَأُنَهَا الظّبَاءُ ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا . قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ فَمَنْ أَعْدَىٰ الْأَوْلَ ! ! ﴾ . الْأَوَّلَ ! ! ﴾ .

#### ٦٢ - الْحِجَامَةُ

• [٧٧٤٨] أَخْبُولُ وَهْبُ بْنُ بِيَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو

<sup>(</sup>١) هامة: طائر يتشاءم الناس منه، كانت العرب تعتقد أنه تحل فيه روح المقتول يظهر بالليل في المقابر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هوم).

 <sup>(</sup>٢) صفر: حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب.
 (انظر: تحفة الأحوذي) (٢/ ٢٩٦).

<sup>\* [</sup>۲۷۷۶] [التحفة: م س ۱۵۳۲۷] • أخرجه مسلم (۲۲۲، ۲۲۲۱) من طريق يونس بنحوه، وتابعه عليه صالح بن كيسان عند البخاري (۵۷۱۷)، ومعمر كما في الحديث التالي.

 <sup>★ [</sup>۷۷٤٧] [التحفة: خ د س ١٥٢٧٣] • أخرجه البخاري (٥٧٧١) من طريق معمر .

#### السُّبَاكِبَوْلِلسِّيَائِيُّ





ابْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَمْرِو<sup>(۱)</sup> بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ تَحْتَجِمَ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْدٍ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِيهِ شِفَاءَ».

- [٧٧٤٩] أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَا يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُ عَيْقٍ يَقُولُ : (خَيْرُ مَا تَدَاوَوْا بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْكُسْتُ) وَذَكَرَ الْعُذْرَة .
- [٧٧٥٠] أَضِرُوا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، عَنْ سُفْيَانَ (٢) ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَ النّبِيّ عَلَيْة قَالَ : (حَيْدُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُ (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي «التحفة» ومصادر الحديث: «عمر» ، وانظر «تهذيب الكمال» (١٣/ ٥٢٨).

<sup>\* [</sup>۷۷٤۸] [التحفة: خ م س ٢٣٤٠] • أخرجه البخاري (٥٦٩٧)، ومسلم (٢٢٠٥)، وأحمد (٣٣٥)، وأحمد (٣٣٥)، جميعا من طريق ابن وهب به .

<sup>\* [</sup>٧٧٤٩] [التحفة: س ٢٧٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/٣٩ ح ٢٣٨٨) من رواية محمد بن أبي موسى الأنطاكي ، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد بن حميد، عن أنس . . . فذكره .

وكأن أباحاتم يُخَطئ محمد بن أبي موسى في قوله: زياد بن حميد ، فإنها هو: زياد ، عن حميد كها هنا ، وزياد بن سعد في إسناد النسائي ، وثقه أبوحاتم وغير واحد ، وأما زياد بن حميد وُهِم ، واللّه أعلم .

والحديث تقدم من وجه آخر عن حميد برقم (٧٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) هو ابن حبيب البصري ، كما في «التحفة» .

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم برقم (٧٧٣١) (٧٧٣٧).

<sup>\* [</sup>٧٧٥٠] [التحفة: س ٢٧٣].





• [٧٧٥١] أَخْبِ لِ حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : دَخَلَ أَعْرَابِيُّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَإِذَا حَجَّامٌ جُنْدُبٍ قَالَ : مَا هَذَا يَارَسُولَ اللَّه يَكُلُمُ يَصَحَاجِمَ لَهُ مِنْ قُرُونٍ ، فَشَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : اهَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : اهَذَا لِلْحَجْمِ) (١) ، وَهُو خَيْرُ مَا تَدَاوَىٰ بِهِ النَّاسُ .

### ٦٣ - الْحِجَامَةُ مِنَ الْوَثْءِ <sup>(٢)</sup>

• [٧٧٥٢] أَضِعْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَظِيَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَبُو الْوَبِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنُو النَّبِي عَلَيْهِ الْحَبْرَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنُ النَّبِي عَلَيْهِ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُو مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ. وَقَالَ الْحَارِثُ: مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ. وَقَالَ الْحَارِثُ:

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي مصادر الحديث: «الحجم».

<sup>\* [</sup>۷۷۰۱] [التحفة: س ٤٦١١] • أخرجه أحمد (٩/٥، ١٥، ١٩)، وابن أبي شيبة (٥/٥٥)، والبزار (٢/ ٦٥ ح ١٢١٦ - كشف)، والحاكم (٢٠٨/٤)، وصححه على شرط الشيخين من طريق عبدالملك بن عمر بنحوه، وزاد البزار فيه ذكر الضب، وعيينة بن بدر.

وقال أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٣٦٢): «صحيح من حديث عبدالملك، رواه شعبة وشيبان وزهير وزائدة وأبو عوانة وجرير، عن عبدالملك، نحوه...».

<sup>(</sup>٢) **الوث:** وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم، أو وجع في العظم بلا كسر. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٩٣/٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن هشام برقم (٣٤١٩)، وتقدم بنفس إسناد محمد بن عبدالله بن المبارك ومتنه برقم (٣٤٢٠).

<sup>\* [</sup>۷۷٥۲] [التحفة: دس ۲۹۷۸ – س ۲۹۹۸].





### ٦٤ - مَوْضِعُ الْحِجَامَةِ

- [٧٧٥٤] أَخْبِى أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكَالِيُّ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ صُدَاعٍ عَكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ يَكَالِيُّ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ صُدَاعٍ كَانَ يَجِدُهُ.

## ٦٥- الْحِجَامَةُ مِنْ أَكْلِ السُّمِّ

• [٥٥٥٧] أَضِرُا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ أَنْ هِلَالٌ، قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ أَنْ يُضْعِفَهُ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِيدٌ احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ سَمَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ حَيْبَرَ فَلَمْ يَرَلْ شَاكِيّا.

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٠٢٠).

<sup>\* [</sup>٧٧٥٣] [التحفة: دتم س ١٣٣٥] [المجتبئ: ٢٨٧٠].

<sup>\* [</sup>٢٧٧٤] [التحفة: خ س ٢٢٢٦] • أخرجه البخاري (٥٧٠١) بلفظ: «من وجع كان به»، وفي لفظ محمد بن سواء عن هشام: «من شقيقة كانت به». والشقيقة نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه. «النهاية» (٢/ ٤٩٢).

وأخرجه أبو داود (١٨٣٦) بلفظ : «من داءٍ كان به» من طريق هشام بن حسان بنحوه .

 <sup>\* [</sup>۷۷۵٥] [التحفة: س ۱۹۱۲۲]
 • تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا، وأخرجه أحمد =





#### ٦٦- الْكَيُّ

- [٧٧٥٦] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَهُ سَمِعَ أَبَا الْأَحْوَصِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى قَوْمٌ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَسْتَأْمِرُونَهُ أَنَّ يَكُووا صَاحِبَهُمْ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ فَسَكَتَ، وَشَرَلَ اللَّه ﷺ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: ﴿ أَرْضِفُوهُ أَنَّ الْحُرِقُوهُ ﴾ . وَكُرِهَ ذَلِكَ .
- [٧٧٥٧] وَأَضِعْ يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونْسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللّه ﷺ عَنِ الْكَيِّ ، فَاكْتَوَيْتُ (٢) فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا .

★ [۷۷۷۷] [التحفة: س ق ۱۰۸۰۹] • أخرجه ابن ماجه (٣٤٩٠)، وأحمد (٤٣٠/٤) من طريق هشيم به . وعند أحمد عن يونس بمفرده ، وأخرجه الترمذي (٢٠٤٩) من وجه آخر عن الحسن به .

<sup>= (</sup>١/ ٣٧٤) عن عبدالصمد، والحسن بن موسى الأشيب، عن ثابت، وفيه: وحدّث عن ابن عباس، أن النبي على ... فذكره، ولم يقل: «فلم يزل شاكيًا»، ورواه هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وليس فيه السؤال بلفظ: «احتجم وهو محرم من أكلة ...» الحديث . أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>١) **أرضفوه:** عالجوه بالرضف، والرضف: الحجارة المُسخنة على النار. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رضف).

 <sup>★ [</sup>۲۷۷٦] [التحفة: س ٩٥١٨] • أخرجه أبو داود الطيالسي (١/ ٢٤٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ٣٢٠) عن شعبة، بنحوه.

وتابعه عليه زهير عند أحمد (٢٦٦/١) بلفظ: «أرضفوه إن شتتم...» كأنه غضبان. وسفيان عند الحاكم (٢٣٨/٤)، والحديث صححه ابن حبان (٢٠٨٢) من طريق شعبة، والحاكم من طريق سفيان، ومن طريق إسرائيل (٤/٢/٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وفي مصادر الحديث: «فاكتوينا».

# ٣٩٢ ﴿ السُّهُ وَالْهُ بِمَوْلِلْهُ سِمَائِيٌّ

• [٧٧٥٨] أَخْبَرَنَا عَبُيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةً بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبِيدً، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ التُّجِيبِيِّ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ التُّجِيبِيِّ، عَنْ سُويْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ خَدِيجٍ (١) التُّجِيبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيَّةٍ: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ خَدِيجٍ (١) التُّجِيبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيَّةٍ: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ

قال الترمذي: «حسن صحيح». اه.. والحسن لم يسمع من عمران بن حصين شيئا. وانظر «تحفة التحصيل» (ص ٧٧).

وقال البزار (٩/ ١٦): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي علله إلا عن عمران وحده، وله أسانيد عن عمران». اه..

وتابع هشيمًا عليه: عبدالوارث عند ابن عبدالبر في «التمهيد» (77/71)، وخالفهما علي بن عاصم؛ فرواه عن يونس ، عن الحسن ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين به ، أخرجه الطبراني في «الكبير» (177/14) ، و«الأوسط» (7/71 ح 79 ) وقال: «لم يدخل في إسناد هذا الحديث بين الحسن وبين عمران بن حصين أحدًا ممن رواه عن يونس بن عبيد إلا على بن عاصم» .

وقد روي من وجه آخر عن عمران، فأخرجه أبو داود (٣٨٦٥)، والطيالسي (ح ٨٣١)، وأحمد (٤٤٤/٤)، والبزار (٩/ ١٦ ح ٣٥١٧) من طريق ثابت البناني.

وأخرجه أحمد (٤٤٦/٤)، والحاكم (٤٦٢/٤)، والبيهقي (٣٤٢/٩) من طريق أي التياح، كلاهما عن مطرف، عن عمران بن حصين مرفوعًا بنحوه.

وأخرجه أيضًا الطبراني (٢٠٧/١٨)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٦٣/٢٤) من طريق عمران بن حدير، عن أبي مجلز، عن عمران بنحوه.

والحديث أخرجه مسلم (١٦٧/١٢٢٦) من طريق شعبة، عن حميدبن هلال، عن مطرف، عن عمران في قصة، وفيه: «وكان يسلم على حتى اكتويت، فتركت الكي فعاد».

(١) كذا في (م) بالخاء المعجمة ، وهو خطأ ، والصواب بالحاء المهملة - مصغرًا - كما في «التحفة» ، و «إكمال ابن ماكولا» (٢/ ٣٩٧) وغيرهما .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية





# شِفَاءٌ ، فَفِي شَرْطَةٍ بِمِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّةٍ ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتُويَ ؟ .

• [٧٧٥٩] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْتُرُ بْنُ الْقَاسِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : لَمَّا أَسْرِيَ بِالنَّبِيِّ قَالِنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّيْنِ مَعَهُمَا الْقَوْمُ ، وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِيْنِ أَسْرِيَ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّيْنِ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِيْنِ وَالنَّبِيِيْنِ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِيْنِ وَالنَّبِيْنِ وَالنَّبِيِيْنِ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِيْنِ وَالنَّبِيِيْنِ وَالنَّبِيِيْنِ وَالنَّبِيْنِ وَالنَّبِيِيْنِ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِي وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ الْمَعْ وَالْمَالُونَ الْمَعْ وَالْمَالُونَ الْمَعْ وَالْمَالُونَ الْمَعْ وَالْمَالُونَ الْمُعْوِنَ الْمُعْ وَالْمَالُونَ الْمَعْ وَالْمَالُونَ الْمَعْ وَالْمَالُونَ الْمَعْ وَاللَّهِ وَالْمَالُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِيقِ وَقَالَ : هُولَمْ اللَّهُ وَقَالَ النَّبِي عَيْنِ حِسَابٍ . وَمَنْ ذَا الْجَالِقِ وَقَالَ : الْمُعْلَى وَقَالَ النَّبِي عَيْنِ حِسَابٍ . وَمَنْ ذَا الْجَالِقُ وَقَالَ : الْمُعْ اللَّذِي وَقَالَ : الْمُعْ اللَّذِي وَقَالَ : الْمُعْ اللَّذِي وَقَالَ : الْمَالُونَ اللَّهِ وَقَالَ : الْمُعْ اللَّذِي وَقَالَ : الْمُعْ الْمُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : (الْمَعْ اللَّذِي وَالْمَالُ اللَّهِ ؟ قَالَ : (الْمَعْ اللَّذِي وَالْمَالُ اللَّهِ ؟ قَالَ : (الْمَعْ اللَّهُ عُلَى وَالْمُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : (الْمَعْمُ ؟ فَقَالَ : (المَعْمُ اللَّهُ ؟ قَالَ : (المَعْمُ عُكَاشَةً » وَكَالَ : (الْمَعْمُ ؟ فَقَالَ : (المَبْقَلَ عُكَاشَةً ) . (اللَّهُ ؟ قَالَ : (المَبْقِلُ عُكَاشَةً ) . (اللَّهُ وَقَالَ : (المَبْقَلُ عُكَاشَةً ) . (اللَّهُ وَقَالَ : (المَبْقَلُ عُكَاشَةً ) . (اللَّهُ وَقَالَ : (المَنْ اللَّهُ وَقَالَ : (اللَّهُ وَقَالَ : (اللَّهُ وَقَالَ : (السَالِهُ عُلَى اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ ا

<sup>\* [</sup>۱۷۷۷] [التحفة: س ۱۱۳۷۷] • قال الطبراني في «الأوسط» (۹۳۳۷): «لا يروئ هذا الحديث عن معاوية بن حديج إلا بهذا الإسناد، تفرد به يزيد بن أبي حبيب». اهـ. وأصله عند البخاري (۵۲۸۰، ۵۷۰۲)، ومسلم (۲۲۰۰) عن جابر والنه ومن حديث ابن عباس عند البخاري (۵۲۸، ۵۲۸۰).

<sup>(</sup>١) الرهط: عدد من الرجال أقل من العَشرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) **سواد عظيم:** عدد كبير من البشر لا يمكن عدُّه . (انظر: تحفة الأحوذي) (١١٨/٧) . ه [ ٩٩/ب ]

 <sup>\* [</sup>۷۷۷۹] [التحفة: خ م ت س ۵۶۹۳] • أخرجه الترمذي (۲٤٤٦) عن عبدالله بن أحمد به ،
 وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . اهـ .



X ( 48 )

• [٧٧٦٠] أَخْبُولُ الْحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَقَّارُ بِنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَلَمْ أَحْفَظْهُ ، فَمَكَثْتُ بَعْدَ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فَأَمَرْتُ حَسَّانَ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ أَنْ يَسْأَلَهُ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَهُ ، قَالَ : فَلِكَ ، فَأَمَرْتُ حَسَّانَ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ أَنْ يَسْأَلَهُ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (مَا تَوَكَّلُ مَنِ اكْتَوَىٰ وَ (١) اسْتَرْقَى ٩ . سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (مَا تَوَكَّلُ مَنِ اكْتَوَىٰ وَ (١) اسْتَرْقَى ٩ .

## ٦٧ - الْحُمَّىٰ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

[٧٧٦١] أخبر هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَتُولُ : (الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ » .

ر: الظاهرية

وأخرجه البخاري (٣٤١٠) ، ٥٧٥١ ، ٥٧٥١ ، ٦٤٧٢) ، ومسلم (٢٢٠) (٣٧٥)
 من طرق عن حصين مطولا ومختصرا .

<sup>(</sup>١) في «التحفة» : «أو» .

<sup>\* [</sup>٧٧٦٠] [التحفة: ت س ق ١١٥١٨] • أخرجه البخاري في «التاريخ» (٧/ ٩٤) وحكى الخلاف فيه، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٦٥) من طريق جرير بنحوه، وتابعه سفيان عند الترمذي (٢٠٥٥). وقال: «حسن صحيح». اهـ.

قال الدارقطني في «العلل» (٧/ ١١٥): «يرويه منصور، عن مجاهد، واختلف عنه؛ فرواه زائدة وعبيدة بن حميد، عن منصور، عن مجاهد، عن حسان بن أبي وجزة، عن العقار، عن أبيه، ورواه إسرائيل والثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن العقار لم يذكرا فيه حسانًا، ورواه شعبة فحفظ إسناده، رواه عن منصور قال: سمعت مجاهدًا حدث به أنه سمع من العقار حديثا فشك فيه، فاستثبته من حسان بن أبي وجزة، عن العقار فصح القولان جميعا».

وحسان وعقار مستوران لم يوثقا توثيقًا معتبرًا.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م).

<sup>\* [</sup>٧٧٦١] [التحفة: خ م ت س ق ٢٥٦٢] • أخرجه مسلم (٢٢١٢)، والترمذي (٢٠٧٣) عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص بسنده بمثله .

وتابعه عليه سفيان الثوري عند البخاري (٣٢٦٢، ٣٧٦٦)، ومسلم (٢٢١٢) بنحوه.



• [٧٧٦٢] أَضِعْ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ . عَنْ الْمَعْ مَا يُشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَا لِكُ، عَنْ نَافِعٍ. وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ رَسُولِ اللّه ﷺ - وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَبْرِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَمَّى مِنْ فَيْعِ جَهَنَمَ، فَأَبْرِدُوهَا وَقَالَ الْحَارِثُ : عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ - قَالَ: ﴿ إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْعِ جَهَنَمَ، فَأَبْرِدُوهَا وَقَالَ الْحَارِثُ : عَنِ النَّبِيِ عَيْلِهِ - قَالَ: ﴿ إِنَّ الْحُمَى مِنْ فَيْعِ جَهَنَمَ، فَأَبْرِدُوهَا وَقَالَ الْمُعْتَى مِنْ فَيْعِ جَهَنَمَ، فَأَبْرِدُوهَا وَقَالَ الْحُارِثُ : عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ - قَالَ: ﴿ إِنَّ الْحُمَى مِنْ فَيْعِ جَهَنَمَ، فَأَبُودُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْتَى مِنْ فَيْعِ جَهَنَمَ، فَأَبْرِدُوهَا وَقَالَ الْمُعْتَى مِنْ فَيْعِ جَهَنَمَ، فَأَلْ وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## ٦٨- تَبْرِيدُ الْحُمِّي بِالْمَاءِ

• [٧٧٦٣] أَضِرْا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتُ أَخَذَتِ الْمُاءَ ، فَنَضَحَتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبَرِّ دَهَا بِالْمَاءِ .

وقال البخاري في الموضع الأول ومسلم: «فأبردوها عنكم»، وقال البخاري في الموضع الثاني: «من فوح».

<sup>(</sup>١) من «التحفة» ، وغيرها ، ووقع في (م) : «بن» ، وهو تصحيف .

<sup>\* [</sup>۲۷۷۲] [التحفة: م س ۸۰۹۰— ۸۱۲۰ -خ م س ۸۳۲۹ م س ۱۸۸۷ - م ت س ۱۷۰۰۰] • رواية هشام بن عروة أخرجها مسلم (۲۲۱۰) عن إسحاق بن إبراهيم به، وهي عند البخاري (۵۷۲۰)، والترمذي (۲۰۷٤) من طريق هشام بن عروة .

ورواية مالك أخرجها البخاري (٥٧٢٣)، ومسلم (٢٢٠٩) (٧٩).

ورواية عبيداللَّه أخرجها البخاري (٣٢٦٤)، ومسلم (٢٢٠٩) (٧٨).

 <sup>\* [</sup>۷۷٦٣] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٧٤٤] • أخرجه البخاري (٥٧٢٤) من طريق مالك بنحوه، وزاد فيه : «حمت تدعو لها».





### ٦٩ - ذِكْرُ وَقْتِ تَبْرِيدِ الْحُمَّىٰ بِالْمَاءِ

• [٧٧٦٤] أَخْبُ لُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِيّ بَغْدَادِيٌّ إِسْكَافٌ (١) أَبُو بَكْرِ الْأَثْرَمُ ، قَالَ: حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا حُمَّ (٢) أَحَدُكُمْ فَلْيُشِنَّ (٣) عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَرِ ثَلَاثًا) .

وخالفهم محمد بن الحسين الأنهاطي، عن ابن عائشة، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس به ، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ٢٣٢ ح ٥١٧٤) وقال : «لم يرو هذا الحديث عن حمادبن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس إلا ابن عائشة ، ورواه أصحاب حماد ، عن حماد ، عن حميد ، عن الحسن» . اه.

ورواه روح بن عبادة ، عن حماد بن سلمة بمثل رواية ابن عائشة عند النسائي ، أخرجه أبويعلي (٦/ ٤٢٥ ح ٣٧٩٤).

ح: حمزة بجار الله

ه: مراد ملا

وتابعه عليه: عبدة بن سليمان، وابن نمير، وأبو أسامة جميعًا عند مسلم (٢٢١١) بنحو لفظ مالك ، رواه عبدة بن سليمان عند الترمذي (٢٠٧٤) عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، مرفوعًا بلفظ ابن عمر السابق ، ثم رواه من طريق عبدة بمثل رواية مسلم ، وقال : «وكلا الحديثين صحيح».

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفي مصادر ترجمته: «الإسكافي»، وهي نسبة إلى إسكاف، وهي ناحية ببغداد على صوب النهروان ، وهي من سواد العراق كما في «الأنساب» (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) حم: أصابته الحمَّى، وهي: مرض ترتفع به حرارة الجسم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) فليشن: فليصب عليه الماء المبرد في الشن، والشن وعاء من جلد للماء، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد القديم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/ ١٧٧).

<sup>\* [</sup>٧٧٦٤] [التحفة: س ٢٣٠] • هذا الحديث اختلف فيه على عبيدالله بن محمد بن عائشة ؟ فرواه عنه أبوبكر الأثرم كما هنا، وتابعه عليه: الفضل بن محمد الشعراني، ومحمد بن غالب بن حرب، والحسين بن يسار عند الحاكم (٢٢٣/٤)، وأبو غالب على بن أحمد بن النضر عند الضياء في «المختارة» (٢٠٤٥، ٢٠٤٥).





• [٧٧٧٦] أَخْبِعُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَةً ، عَنْ عَمَّتِهِ (١) قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّه عَلَيْ فِي نِسَاءٍ فَإِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ يَقْطُرُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْحُمَّىٰ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّه عَلَيْ فِي نِسَاءٍ فَإِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ يَقْطُرُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْحُمَّىٰ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَلَا تَدْعُو اللّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْكَ ؟ قَالَ : ﴿إِنَّ أَسَدَّ النَّاسِ بَلَاءَ يَارَسُولَ اللّهِ ، أَلَا تَدْعُو اللّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْكَ ؟ قَالَ : ﴿إِنَّ أَسَدَّ النَّاسِ بَلَاءَ لَانَبِياءُ ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، ثُمُّ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، ثُلُونُهُمْ ، ثُونُ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، ثُمُ اللّذِينُ عَلَى اللّذِينَ يَلُونُهُمْ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونُونُهُمْ ، ثُمُ اللّذِينُ يَلُونُهُمْ ، ثُمُ اللّذِينَ يَلُونُهُمْ ، فَلَا اللّذِينَ يَلُونُونُهُمْ ، فَلَا اللّذِينَ يَلُونُهُمْ اللّذِينَ اللّذِينُ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللللّذَانِ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللللّذَانُ اللّذِينَ الللّذَالِيلُونَا الللللّذَانُونُ

### ٠٧- تَبْرِيدُ الْحُمَّىٰ بِمَاءِ زَمْزُمَ

• [٧٧٦٦] أَضِمْ الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَدْفَعُ الرِّحَامَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُمْتُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَدْفَعُ الرِّحَامَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُمْتُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: أَيْنَ كُنْتَ؟ قُلْتُ : الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَيْنَ كُنْتَ؟ قُلْتُ : الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْرُمَ».

<sup>=</sup> وخالفهم موسئ بن إسماعيل وغيره ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن مرسلا ، وهي ما أشار إليها الطبراني ، قال أبو حاتم : «وهو أشبه» . اهـ . يعني المرسل ، وقال أبو زرعة في رواية ابن عائشة وروح : «هذا خطأ ؛ إنها هو : حميد ، عن الحسن ، عن النبي على ، وهو الصحيح» . اهـ . «العلل» للرازي (٢/ ٣٣٧ ح ٢٥٣٥) ، ومع ذلك فقد صحح الحديث الحاكم .

وقال ابن حجر في «الفتح» (١٧٧/١٠): «سنده قوي». اه..

وقال ابن القطان: «إسناد لا بأس به» . اه. . «فيض القدير» (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «هي فاطمة بنت اليهان ، أخت حذيفة بن اليهان».

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن حصين برقم (٧٦٣٩) ، ومن وجه آخر عن شعبة برقم (٧٦٥٣) .

<sup>\* [</sup>٧٧٦٥] [التحفة: س ١٨٠٤٤]

<sup>\* [</sup>۲۷۲٦] [التحفة: خ س ۲۵۳۰] • أخرجه أحمد (۱/۲۹۱)، وابن أبي شيبة (٥٨/٥)، وغيرهما من طريق عفان به .

وتابعه عليه: أبوعامر العقدي عند البخاري (٣٢٦١)، وعبدالله بن رجاء عند الحاكم =





#### ٧١- السِّحْرُ

• [٧٧٦٧] أَجْسُوا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُحِرَ رَسُولُ اللّه ﷺ ، سَحَرَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ ، يُقَالُ لَهُ : لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ . حَتَى أَتَاهُ مَلكَانِ مَنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ ، يُقَالُ لَهُ : لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ . حَتَى أَتَاهُ مَلكَانِ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، قَالَ : (يَاعَائِشَةُ ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَتُهُ ، أَتَانِي مَلكَانِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَوُ عِنْدَ رِجْلَيّ . قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَلكَانِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَوُ عِنْدَ رِجْلَيّ . قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَاكَانِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا لِسَاحِبِهِ : مَاكَانِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَوُ عِنْدَ رِجْلَيّ . قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَا وَجَعُ الرَجُلِ؟ فَقَالَ الْآخَوُ : هُو مَعْلَيُوب . قَالَ : وَمَنْ طَبّهُ ('')؟ قَالَ : لِيدُ بْنُ مَا وَمَا أَنْ وَمَنْ طَبّهُ وَمُشَاطَةٍ وَجُفّ نَحْلٍ طَلْعَةِ وَمُقَالًا لَالْعَمْ مَنْ فَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فِي نَاسِ ذَكُورُ أَنَا مَا وَمُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا وَمَا اللّهُ مَا مَا أَلْ اللّهُ مَوْرُجُتُهُ ؟! قَالَ : (قَلْ عَاقَانِي وَكُومُ اللّهُ مَا وَمُ اللّهُ مُولًا فَلَا اللّهُ مُولًا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُولًا عَلَى الللّهُ مَا مَا أَلْكُ اللّهُ مَا وَكُومُ مَلُ اللّهُ مُعَلِي اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلُ اللّهُ مَا عَلَى الللّهُ مَلْ مِنْ مِنْهُ شَوّا كَلَا اللّهُ مُعَلِي الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ شَوّا » .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

 <sup>(</sup>٢٢٣/٤) بنحوه، وقال العقدي: «فأبردوها بالماء»، أو قال: «بهاء زمزم» شك همام.
 قال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٣٠): «وذكر ماء زمزم في هذا الحديث لم يذكره غير
 همام، عن أبي جمرة». اهـ.

وحديث الباب صححه ابن حبان (٢٠٦٨)، والحاكم فيها تقدم، وانظر: «تحفة الأحوذي» (٢٠٤/)، «الفتح» (١٧٦/١٠).

<sup>(</sup>١) طبه: سحره . (انظر: لسان العرب، مادة :طبب) .

<sup>(</sup>٢) جف نخل طلعة ذكر: وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى؛ ولذا قيَّده بقوله: طلعة ذكر. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) أثور: أُهيِّج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ثور).

<sup>\* [</sup>۷۷۲۷] [التحفة: خ س ۱۷۱۳٤] • أخرجه البخاري (۳۲۲۸) من طريق عيسي بن يونس بنحوه . وتابعه عليه : ابن نمير ، وأبو أسامة عند مسلم (۲۱۸۹) .



### ٧٢- الْعَيْنُ

• [٧٧٦٨] أَخْبَرُ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُتَيْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بْنُ حُتَيْفٍ، فَنَرَعَ جُبَّةً كَانَتْ حُتَيْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بْنُ حُتَيْفٍ، فَنَرَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً يَنْظُرُ، وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً يَنْظُرُ، وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً يَنْظُرُ، وَكَانَ سَهْلٌ وَعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ وَاشْتَدَ وَعَكُهُ، فَأَتَى عَامِرُ : مَارَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا عَذْرَاءً (١) ، فَوْعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ وَاشْتَدَ وَعَكُهُ، فَأَتَى وَسُولَ اللّهَ عَيْقِهُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَ سَهْلًا وُعِكَ وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَارَسُولَ اللّه ، فَأَتَى رَسُولُ اللّه عَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالّذِي كَانَ مِنْ شَأَنِ عَامِرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْهِ : (عَلَامَ) (١٤ عَنْ مَنُ أَلَا بَوَكُنَ الله عَنْ مَرُهُ الله عَيْهُ الله عَلَى مَالُولُ الله عَنْ مَعْ رَسُولُ الله عَيْهُ لِيسَ بِهِ بَأْسُ . الله عَنْ مَو سَهُلٌ مَعَ رَسُولُ الله عَيْهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسُ .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي مصادر الحديث : «جلد عذراء» .

<sup>(</sup>٢) في (م): «على ما» ، وعلى آخرهما: «ض».

<sup>(</sup>٣) بركت: دعوت بالبركة . (انظر: لسان العرب، مادة: برك) .

<sup>\* [</sup>٧٧٦٨] [التحفة: س ق ١٣٦] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١٧٤٦)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٨٢)، وصححه ابن حبان من هذا الوجه (٦١٠٥).

وحمل ابن عبدالر إسناد هذا الحديث على الاتصال. انظر «التمهيد» (٦/ ٢٣٣).

وقد رواه مسلمة بن خالد عند الطبراني (٦/ ٨٢)، وفي «التمهيد» (٦/ ٢٣٨)، وعبدالله بن أبي حبيبة عند الطبراني أيضًا (٦/ ٨٣) عن أبي أمامة ، عن أبيه .

وكذا قال الزهري، واختلف عنه؛ فرواه أبو أويس عند أحمد (%/80)، وابن أبي ذئب عند الطبراني (%/70)، و«التمهيد» (%/70)، وإسهاعيل بن مجمع عند الطبراني (%/70)، عن أبيه أبيه .

ورواه مالك في «الموطأ» (١٧٤٧) عن الزهري، ولم يقل: «عن أبيه»، وكذا قال معمر =





# ٧٧- وُضُوءُ الْعَايِنِ (١)

- [٧٧٦٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ : مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَة بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَهُو يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ ، وَلَا جِلْدَ مُحْبَأَةٍ ، فَمَا لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَهُو يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ ، وَلَا جِلْدَ مُحْبَأَةٍ ، فَمَا لَبِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَهُو يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ : (مَنْ لَبِثَ أَنْ لُبِطَ (٢) بِهِ ، فَأَتِي النَّبِيُ عَيْقٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَدْرِكُ سَهْلا ، فَقَالَ : (مَنْ لَبِثَ أَنْ لُبِطَ (٢) عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة ، قَالَ : (عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ؟ مَنْ رَأَى تَتَهِمُونَ ؟) قَالُوا : عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة ، قَالَ : (عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ؟ مَنْ رَأَى مَا يُعْجِبُهُ ، فَلْيُدْعُ بِالْبَرَكَةِ . ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَتُوضَاً ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى مَا يُعْجِبُهُ ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَة . ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَتُوضَاً ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَدَاخِلَةً إِزَارِهِ (٢) ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَ عَلَيْهِ .
- [۷۷۷۰] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ : رَأَىٰ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ ،

هد: مراد ملا

<sup>=</sup> ويونس وابن عيينة ومعاوية بن يحيى ، عن الزهري ، ليس فيه : «عن أبيه» ، أخرجها الطبراني في «الكبير» (٦/ ٧٨ : ٨٠) إلا رواية سفيان ففي الحديث القادم .

ورواه عقيل ، عن الزهري ، عن أبي أمامة ، أن عامر بن ربيعة أخبره ، فذكره . أخرجه أيضًا الطراني (٦/ ٨١).

<sup>(</sup>١) العائن: من يصيب الناس بعينه ، أي : يحسدهم . (انظر : لسان العرب ، مادة :عين) .

<sup>(</sup>٢) لبط: صررع وسقط إلى الأرض. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لبط).

<sup>(</sup>٣) داخلة إزاره: طرفه وحاشيته من الداخل . (انظر : لسان العرب ، مادة :دخل) .

<sup>\* [</sup>٧٧٦٩] [التحفة: س ق ١٣٦] • أخرجه ابن ماجه (٣٥٠٩) من طريق سفيان به، وهو هنا وفي الذي يليه ظاهره الإرسال، وانظر التعليق السابق.

والحديث يأتي سندًا ومتنًا برقم (١٠١٤٦).





• [۷۷۷۱] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النِّيِ عَبَّالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّيِ عَلَيْ قَالَ : «الْعَيْنُ حَقُّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ ، سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، فَإِذَا النَّيِ عَلَيْ قَالَ : «الْعَيْنُ حَقُّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ ، سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، فَإِذَا النَّيِ عَلَيْ اللَّهُ فَاغْسِلُوا » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قلح: وعاء حجمه: ٢,٠٦٢٥ لترًا. (انظر: المكاييل والموازين، ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وبعدها في مصادر الحديث زيادة: «بأس».

<sup>\* [</sup>٧٧٧٠] [التحفة: س ق ١٣٦]

<sup>\* [</sup>۷۷۷۱] [التحفة: م ت س ۵۷۱٦] • أخرجه مسلم (۲۱۸۸)، والترمذي (۲۰۲۲) من طريق وهيب به . وقال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح غريب» . اهـ .









# ٠٠٠- كَانْكَالْتَعْبُدُنْ -٦٠

### وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

### ١ - الرُّؤْيا

• [۷۷۷۲] (أَضِرُ عَلِيُ بْنُ شُعَيْبٍ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ زُفْرَ بْنِ صَعْصَعَةً ابْنِ (٣) مَالِكُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ (١) مَالَكُ ، قَالَ : ﴿ مَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ (١) ، قَالَ : ﴿ مَلْ أُرِي أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَة رُوْمِيَا؟ ﴾ وَيَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى الْعَدَاةِ وَاللّهُ عَنْ النّبُوّةِ إِلّا الرّوْمِيَا الصَّالِحَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) يعزو إليه الحافظ المزي في «التحفة» باسم: «الرؤيا». والتعبير: هو التفسير، والمقصود تفسير الرؤيا. (انظر: لسان العرب، مادة: عمر).

<sup>(</sup>٢) في (م): «أخبرنا حمزة بن محمد بن علي بن محمد الكناني، قال: أنا أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب».

وقد سبق التنبيه في افتتاحية الكتاب على أن كتاب التعبير وبعض الكتب الأخرى أدرجت في (م) من رواية حمزة الكناني .

<sup>(</sup>٣) في (م): «عن» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «التحفة».

<sup>(</sup>٤) الغداة: الفجر. (انظر: لسان العرب، مادة:غدا).

<sup>\* [</sup>۲۷۷۲] [التحفة: س ١٩٩٠٠] • كذا عند النسائي: من طريقين عن مالك ، عن إسحاق ، عن عن زفر بن صعصعة ، عن أبي هريرة ، وذكر الدارقطني أنه هكذا رواه روح بن عبادة ، عن مالك أيضًا .

# السِّهُ بَرُكُ لِلنَّسِبُ إِنَّ

• [٧٧٧٣] أَخْبَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوهِ شَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُلِيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ تُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ وَيَقُولُ: (هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيَا؟) فَرُبَّمَا رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ وَيَقُولُ: (هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيَا؟) فَرُبَّمَا رَأَىٰ الرَّجُلُ الرَّوْيَا، فَيَسْأَلُ عَنْهُ فَإِذَا أَثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا صَالِحًا.

ووقع في «الموطأ» - رواية يحيى بن يحيى (١٧٨٢) - عن إسحاق، عن زفر بن صعصعة، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، وكذا هو عند أبي داود (٥٠١٧)، وأحمد (٢/ ٣٢٥)، وغيرهما من طرق عن مالك، وصححه ابن حبان (٢٠٤٨)، والحاكم (٣٩٥-٣٩١).

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣١٣/١): «هكذا قال يحيى: عن أبيه، وتابعه أكثر الرواة، وهو الصواب». اهـ.

وصوبه أيضًا الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٩٤)، وقال المزي في «التهذيب» (٩/ ٣٥٣): «وهو المحفوظ». اهد.

وجاء معناه من حديث أبي هريرة بلفظ: «لم يبق في الدنيا إلا المبشرات»، قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة»، كذا أخرجه البخاري (٦٥٨٩)، ومن حديث ابن عباس، وسبق برقم (٧١٨) (٧٩٥).

وفي الباب عن عبادة بن الصامت في «الصحيحين»، ولفظه: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»، ويأتي برقم (٧٧٧٦).

وجاء أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عمر، ويأتي بيان مواضع حديث كل واحد منهم (٧٧٧٧) (٧٨٠٥) .

ونسب بعض الحفاظ كالمزي والذهبي وابن حجر إلى ابن حبان أنه قال في صعصعة هذا: «روئ عن أبي هريرة وما أظنه لقيه». اه.. وكذا ذكره في «تحفة التحصيل» (ص ١٥٢).

وصنيع ابن حبان يدل على أنه عنى بقوله هذا: صعصعة بن مالك آخر يروي عنه ابن أخيه ضابئ بن بشار، انظر: «الثقات» (٤/ ٣٨٣)، (٦/ ٤٧٥)، ويدل على التفرقة أنه أخرج حديث صعصعة هذا عن أبي هريرة في «صحيحه» كما تقدم.

\* [۱۲۷۷] [التحفة: س ٤٢٩] • أخرجه أحمد (٣/ ١٣٥)، وعبدبن حميد (١٢٧٥)، والضياء في «المختارة» (٥/ ٩٥ ، ٩٧) من طرق عن سليهان بن المغيرة بإسناده مطولاً ، وصححه ابن حبان (٢٠٥٤) ،

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية





• [۷۷۷٤] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ السَّتْرُ (۱) ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ (۲) فِي عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَرْضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَنْ مَرْضِهِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُنْ مُنْ مَرَاتٍ النَّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلَا فَإِنِّي نُهِيتُ عَنِ الْمُرَاتِ النَّبُورَةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلَا فَإِنِّي نُهِيتُ عَنِ الْمُرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظُمُوا ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعُوءَ وَالسُّجُودِ ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظُمُوا ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءَ ؛ فَإِنَّهُ قَمِنُ (۲) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (٤) . (١٤)

# ٢- الرُّؤْيَا الْحَسَنَّةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِح

• [٧٧٧٥] أَضِوْ قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ -قِرَاءَةَ عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيَّا قَالَ : «الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ مِنْ أَنْ رَسُولَ اللَّه عَيَّا قَالَ : «الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ » .

<sup>=</sup> وسؤال النبي ﷺ للصحابة عن الرؤيا أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٣٨٦ وغيره)، ومسلم (٢٢٧٥) من حديث سمرة بن جندب.

<sup>(</sup>١) الستر: السّتارة التي تكون على باب البيت والدَّار . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٩٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) معصوب: مربوط بمِنديل أو غيره . (انظر : لسان العرب ، مادة :عصب) .

<sup>(</sup>٣) قمن: جَدير. (انظر: لسان العرب، مادة:قمن).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم وتقدم برقم (٧١٨). والحديث سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٥).

<sup>\* [</sup>٤٧٧٧] [التحفة: م دس ق ٥٨١٧] [المجتبئ: ١١٣٢].

 <sup>☀ [</sup>۷۷۷۷] [التحفة: خ س ق ۲۰۰] • أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۷۸۱)، ومن طريقه البخاري (۱۹۸۳).

### السُّهُ وَالْهِ مِنْ وَلِلنِّيمَ إِنَّيْ





- [٧٧٧٦] أَخْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، وَهُوَ : ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُرْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ﴾ .
- [۷۷۷۷] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّه عَيْنَةُ قَالَ : «الرُوْيَا الصَّالِحَةُ عُبَيْدُ اللَّه عَيْنَةً قَالَ : «الرُوْيَا الصَّالِحَةُ عُبَيْدُ اللَّه عَيْنَ اللَّه عَيْنَ اللَّه عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّه عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَنْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عِلَيْكُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

# ٣- الرُّؤْيَا بُشْرَىٰ مِنَ اللَّهِ

• [۷۷۷۸] أَخْبِى عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ: سَمِعْتُ

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري أيضًا (٦٩٩٤)، ومسلم (٧/٢٢٦٤) من رواية ثابت، عن أنس بلفظ: «رؤيا المؤمن».

وقال البخاري - عقب رقم (٦٩٨٨) وهو من حديث أبي هريرة: «ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبدالله وشعيب، عن أنس، عن النبي ﷺ». اهـ.

<sup>\* [</sup>۷۷۷۲] [التحفة: خ م دت س ٥٠٦٩] • أخرجه البخاري (٦٩٨٧)، ومسلم (٢٢٦٤) من طرق عن شعبة بلفظ: «رؤيا المؤمن».

<sup>\* [</sup>۷۷۷۷] [التحفة: س ۱۰۸۸] • أخرجه مسلم (٢٢٦٥) من طرق عن عبيدالله به، ومن طريق الليث: قال نافع: حسبت طريق الليث بن سعد والضحاك بن عثمان ، عن نافع ، وفي حديث الليث: قال نافع: حسبت أن ابن عمر قال: «جزء من سبعين جزءا من النبوة» .

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١/ ٢٨٢): «هذا حديث صحيح الإسناد، لا يختلف في صحته». اه..





رَسُولَ اللّهَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الرُّوْيَا - فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ: الصَّالِحَةُ - مِنَ الله، وَالْحُلُمُ الله عَلَيْهُ مَا الله عَنْ يَسَارِهِ وَالْحُلْمُ الله عَنْ الله عَنْ يَسَارِهِ وَالْحُلْمُ الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله

### ٤- التَّوَاطُوُّ (٣) عَلَى الرُّوْيَا

• [۷۷۷۹] أخبر مُحَمَّدُ بن سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقٍ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ: ﴿ إِنِّي أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ: ﴿ إِنِّي أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّاهَا (٤) فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّاهَا أَنْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

<sup>(</sup>١) الحلم: ما يراه النائم من الخيالات الفاسدة . (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) فلينفث: النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل. (انظر: لسان العرب، مادة: نفث).

<sup>\* [</sup>۷۷۷۸] [التحفة: ع ۱۲۱۳] • أخرجه البخاري (۷۲۷، ۱۹۸۶، ۱۹۸۳، ۲۹۸۸، ۷۰۰۸، (۷۰۰۸، ۷۰۰۸)، ومسلم (۲۲۶۱) من طريق أبي سلمة به .

والبخاري أيضا (٣٢٩٢) من طريق عبدالله بن أبي قتادة ، عن أبيه .

والحديث سيأتي من وجه آخر عن يحيي بن سعيد برقم (۲۰۸۶)، (۱۰۸٤۷)، (۱۰۸٤۸)، والحديث سيأتي من وجه آخر عن أبي سلمة برقم (۱۰۸٤۳)، (۱۰۸٤۳)، ومن وجه آخر عن أبي سلمة برقم (۱۰۸٤۳)، (۱۰۸٤۳).

<sup>(</sup>٣) **التواطق:** توافق جماعة على شيء واحد ولو اختلفت عباراتهم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣٧٩/١٢).

<sup>(</sup>٤) فليتحراها: فليقصدها ويجتهد في طلبها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :حرا) .

 <sup>★ [</sup>۲۷۷۷] [التحفة: خ م س ۱۹٦٣] • أخرجه البخاري (۲۰۱۵)، ومسلم (۲۰۱۸/۲۰۰)
 من طريق مالك به . وقد تقدم برقم (۳۵۸٤) .





# ٥- مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ

- [٧٧٨٠] أَخْبَى ثُلَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، لَا يَنْبَغِي جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي».

  لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي».
- [۷۷۸۱] أَضِعْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُرَيْمَةً، عَنْ عَمِّهِ أَخِي خُرَيْمَةً: رَأَىٰ فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ أَنَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُرَيْمَةً، عَنْ عَمِّهِ أَخِي خُرَيْمَةً: رَأَىٰ فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَىٰ جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ، وَقَالَ: (صَدِّقُ يَسُجُدُ عَلَىٰ جَبْهَةِ النَّبِيِ عَلَيْ اللَّهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ، وَقَالَ: (صَدِّقَ لُكُورُ ذَلِكَ لَهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ، وَقَالَ: (صَدِّقَ لُكُورُ ذَلِكَ لَهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ، وَقَالَ: (صَدِّقَ لَكُورُ ذَلِكَ لَهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ، وَقَالَ: (صَدِّقَ لَكُورُ ذَلِكَ لَهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ، وَقَالَ: (صَدِّقَ لَكُورُ ذَلِكَ لَهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ، وَقَالَ: (صَدِّقَ لَا لَكُونُ فَيَاكُ). فَسَجَدَ عَلَىٰ جَبْهَةِ اللَّهِ عَلَىٰ جَبْهَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ

والحديث وقع فيه اختلاف على يونس:

فرواه عثمان بن عمر هكذا ، ورواه أبو نعيم في «المعرفة» (٢٠٧٦/٤) من طريق حرملة بن عيئ قال : حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرني ابن خزيمة بن =

ر: الظاهرية

د : جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>\* [</sup>۷۷۸۰] [التحفة: م س ق ۲۹۱٤] • أخرجه مسلم (۲۲۲۸) من طريق الليث وزكريابن السحاق، كلاهما عن أبي الزبير به. وأخرجه البخاري (۱۱۰، ۱۹۹۷، ۱۹۹۳)، ومسلم (۱۲۲۲) من حديث أبي هريرة.

<sup>\* [</sup>۱۷۷۸] [التحفة: س ٣٥٣] • كذا وقع في هذه الرواية أن صاحب الرؤيا هو أخو خزيمة . وأخرجه أحمد (٥/ ٢٥٥) ، وابن سعد (٤/ ٣٨٠) ، والحارث بن أبي أسامة (٢٤٣) الثلاثة عن عثمان بن عمر ، عن يونس ، عن الزهري ، عن ابن خزيمة بن ثابت ، عن عمه ، أن خزيمة بن ثابت رأى . . . فذكره ، وكذا جاء في الروايات الأخرى عن يونس ، وعن الزهري ، وعن غيرهما ، أن خزيمة هو صاحب الرؤيا ، فالظاهر أنه سقط من هنا ذكر خزيمة بن ثابت . وابن خزيمة لم يسم هنا ، وورد تسميته في بعض الروايات كما سيأتي ، وعمه ورد في بعض الروايات عند أحمد وغيره أنه كان من أصحاب النبي على .



ثابت . . . قال عمارة (كذا) أخبره عمه عمارة ، وكان من أصحاب النبي على أن خزيمة بن ثابت أري» فذكره ، فسمى العم عمارة ، ورجاله ثقات إن كان محفوظا .

ورواه ابن حبان (٧١٤٩) من طريق حرملة أيضا ، ولكن عنده : «عن ابن شهاب ، أخبرني خزيمة بن ثابت بن خزيمة بن ثابت ، أن خزيمة بن ثابت أري في النوم . . .» الحديث ، فسمى الابن: خزيمة بن ثابت، وأسقط العم، وخزيمة الحفيد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٢١٥)، ولم يوثقه غيره.

ورواه أيوب بن سويد وعامر بن صالح الزبيري ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عمارة بن خزيمة ، عن عمه وكان من أصحاب النبي على الله أن خزيمة بن ثابت . . . الحديث ، فسميا ابن خزيمة : عمارة ، ولم يسميا عمه .

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٨٨) من طريق أيوب بن سويد ، عن يونس به ، وأيوب ضعفه أحمد وغيره ، وتركه البعض .

وأخرجه أحمد (٥/ ٢١٦) عن عامر بن صالح الزبيري ، عن يونس به . وعامر ترك حديثه الأكثر.

ورواه البعض عن الزهري وعن عمارة بإسقاط عم عمارة:

أخرجه أحمد (٢١٦/٥) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري فقال: أخبرني عهارة بن خزيمة ، أن خزيمة رأى في المنام . . . الحديث ، وصالح في حديثه مقال .

وأخرجه النسائي - في الرواية التالية - وأحمد (١١٤/٥)، وابن أبيشيبة في «المصنف» (١١/ ٧٨) ، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٨٠) ، والطبراني في «الكبير» (٣٧١٧) من طرق عن حماد بن سلمة ، أخبرنا أبو جعفر الخطمي ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، أن أباه قال: رأيت في المنام . . . الحديث ، وفي لفظه اختلاف ، بدون ذكر عم عمارة أيضا .

وخالف حمادًا شعبةً في شيخ أبي جعفر الخطمي :

أخرجه النسائي - في الرواية بعد التالية - وأحمد (٥/ ٢١٤) من طريقه قال: حدثني أبو جعفر ، قال : سمعت عارة بن عثان بن حنيف ، يحدث عن خزيمة بن ثابت ، أنه رأى في المنام . . . الحديث ، ووقع عند أحمد : «عمارة بن عثمان بن سهل بن حنيف» ، وعمارة هذا قال فيه الذهبي في «الميزان»: «لا يعرف» . اه. .

وجاء الحديث عن طاوس مرسلا عن عبدالرزاق في «المصنف» (٢٣٩٣-٢٣٩٥) بسياق مختلف .





- [٧٧٨٢] أَخْبُ لِ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأْنِي أَسْجُدُ عَلَىٰ جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرُّوحَ لَيَلْقَى كَأَنِي أَسْجُدُ عَلَىٰ جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ: بِرَأْسِهِ إِلَىٰ خَلْفِهِ الرُّوحَ . وَأَقْنَعَ (١) النَّبِيُ عَلَيْ رَأْسَهُ هَكَذَا قَالَ عَفَّانُ: بِرَأْسِهِ إِلَىٰ خَلْفِهِ فَوَضَعَ جَبْهَةَ عَلَىٰ جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ .
- [٧٧٨٣] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، يُحَدِّثُ عَلَى الْمَنَامِ أَنَّهُ يُقَبِّلُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَبَلَ جَبْهَتَهُ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَنَاوَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَقَبَلَ جَبْهَتَهُ .

# ٦- صُعُودُ الْجَبَلِ الرَّلَقِ (٢)

• [٧٧٨٤] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَرْشَةً بْنِ الْحُرِّ قَالَ : سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةً ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ حَرَشَةً بْنِ الْحُرِّ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَشْيِحَةِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَجَاءَ شَيْخُ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَا لَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ (") ، فَصَلَى عَصَا لَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ (") ، فَصَلَى

<sup>(</sup>١) **أقنع:** رفع. (انظر: لسان العرب، مادة: قنع).

<sup>\* [</sup>۷۷۸۲] [التحفة: س ۳۵۳۲] • أخرجه أحمد (۲۱۵، ۲۱۵)، وغيره من طرق عن حماد بن سلمة به . انظر التعليق على الرواية السابقة .

<sup>\* [</sup>٧٧٨٣] [التحفة: س ٣٥٣٢] • أخرجه أحمد (٢١٤/٥) عن محمدبن جعفر به. وانظر التعليق على الرواية قبل السابقة.

<sup>(</sup>٢) الزلق: الأملس الذي لا تثبت عليه قدم. (انظر: لسان العرب، مادة: زلق).

<sup>(</sup> $\mathbf{r}$ )  $\mathbf{mlo}$  :  $\mathbf{r}$  :  $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$ 



رَكْعَتَيْنِ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَصَى صَلَاتَهُ، قُلْتُ : زَعَمَ هَوُلَاءِ أَنَكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ وَقَالَ : الْجَنّةُ لِلَّهِ يُلْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ، وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّه ﷺ وَوْيَا: رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلا أَتَانِي، فَقَالَ : الْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَلَكَ بِي فِي منْهَجٍ عَظِيمٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ عَرَضَ لِي طَرِيقٌ عَنْ شِمَالِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا، عَظِيمٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ عَرَضَ لِي طَرِيقٌ عَنْ شِمَالِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا حَتَّى فَقَالَ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، ثُمَّ عَرَضَتْ لِي طَرِيقٌ عَنْ يَمِينِي، فَسَلَكُتُهَا حَتَّى الْتَهَيْثُ إِلَىٰ جَبَلِ زَلْقٍ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَرَجَلَ بِي ('')، فَإِذَا أَنَا عَلَىٰ ذُرُوتِهِ ('')، وَإِذَا أَنَا عَلَىٰ ذُرُوتِهِ ('')، وَإِذَا أَنَا عَلَىٰ ذُرُوتِهِ ('')، وَإِذَا عَلَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ وَأَعْلَىٰ أَخَذَ بِيدِي، فَرَجَلَ بِي حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرُوةِ وَ (") فَقَالَ : اسْتَمْسِكُ بِالْعُرُوةِ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ ، فَقَالَ : اسْتَمْسِكُ بِالْعُرُوةِ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الْتِي عَرَضَتْ عَنْ بِيلِيكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّادِ ، وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِها، وَأَمَّا الطَّرِيقُ اللّهِ يَعْمُ تَعْنَ تَعُوثَ وَا الْعَلِيقُ ، وَأَمَّا الْجُبَلُ الزَّلُقُ : فَمَنْ لِلَهُ الشَّهَاءِ ، وَأَمَّا الْعُرْوةُ الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَمْسِكُ بِهَا حَتَىٰ تَمُوتَ ، فَأَنْ الْعُرُوةُ الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَمْسِكُ بِهَا حَتَىٰ تَعُوتَ . فَأَنْ الْعُرْوةُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِها ، وَأَمَّا الْعَرْفِهُ الْقِي عَرَضَتْ . فَأَنْ الْعُرُوةُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِها . فَعُرُوةُ الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَمْسِكُ بِهَا حَتَىٰ تَعُوتَ ، فَأَنْ الْعُرْوةُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِها . وَأَمَّا الْعَلَى مَنْ مَنْ أَعْلِها . فَالْمَا الْعَلَى الْمُولِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) فزجل بي: رماني ودفع بي. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: زجل).

<sup>(</sup>٢) **ذروته :** ذروة كل شيء : أعلاه . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١١/ ١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) بالعروة: بالمقبض . (انظر : لسان العرب ، مادة :عرا) .

<sup>(</sup>٤) فالمحشر: المكان الذي يجمع الله إليه الناس يوم القيامة . (انظر: لسان العرب، مادة:حشر).

<sup>\* [</sup>٧٧٨٤] [التحفة: م س ق ٣٣٠٠] • أخرجه أبن ماجه (٣٩٢٠)، وأحمد (٥/ ٤٥٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/ ٦٦- ٦٦)، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة بإسناده، وعندهم بعد قوله: «فإذا أنا على ذروته» زيادة: «فلم أتقار ولم أتماسك»، وفي آخره أيضا زيادة: «فإذا هو عبدالله بن سلام».

وأخرجه مسلم (٢٤٨٤/ ١٥٠) من طريق الأعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن =





### ٧- الْعَيْنُ الْجَارِي

• [٧٧٨٥] أَضِرُ سُويْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمُّ الْعَلاءِ – قَالَ: وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ كَانَتْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ – قَالَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي نِسَائِهِمْ كَانَتْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَالُتْ فَلَى شُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، فَاشْتَكَى ، فَمَرَّضْنَاهُ الله عُنِي الْمُهَاجِرِينَ ، فَاشْتَكَى ، فَمَرَّضْنَاهُ خَتَى تُوفِي اللَّهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ . فَقَالَ فَقُلْتُ : رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ . قَالَ: ﴿ أَمَا اللّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللّهُ . قَالَ: ﴿ أَمَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللّهُ . قَالَ: ﴿ أَمَا اللّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللّهُ . قَالَ: ﴿ أَمَا اللّهُ وَلَا يَعْدُولُ اللّه وَقَالَ اللّهُ عَنْهُ اللّه وَاللّه وَ

# ٨- نَزْعُ الذَّنُوبِ<sup>(١)</sup> وَالذَّنُوبَيْنِ

• [٧٧٨٦] أخبرن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

هے: مراد ملا

الحر، بنحوه . وقال في قصة الجبل : «فأتئ بي جبلا ، فقال لي : اصعد ، قال : فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي ، قال : حتى فعلت ذلك مرارا ، قال : ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا . . . » ، وقال في تأويله : «وأما الجبل فهو منزل الشهداء ، ولن تناله» .

وأخرجه البخاري (۳۸۱۳، ۳۸۱۳)، ومسلم (۱۶۸/۲٤۸٤، ۱۶۹) من حديث قيس بن عباد، عن عبدالله بن سلام مختصرًا، وليس فيه قصة الجبل.

<sup>\* [</sup>۷۷۸۰] [التحفة: خ س ۱۸۳۳۸] • أخرجه البخاري (۱۲٤٣، ۲٦٨٧، ۳۹۲۹، ۷۰۰٤، ۷۰۰۵، ۷۰۰۵، ۷۰۰۸، ۷۰۰۸) من طرق عن الزهري به . والرواية الأخيرة من طريق عبدالله بن المبارك به .

<sup>(</sup>١) اللنوب: دلو عظيمة ، وقيل: لا تسمئ ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ذنب) .

اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَتُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَاثِمٌ، رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ (١)، فَنَرْعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ نَرْعَ لِيبٍ اللهُ لَهُ، فَمَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ اللهُ اللهُ لَهُ، ثُمَّ الله عَلَى اللهُ لَهُ، فَنَوْعُ وَلَيَعْفِرِ اللهُ لَهُ، ثُمَّ اللهَ عَالَى اللهُ اللهُ لَهُ، ثُمَّ الله عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ، ثُمَّ الله عَلَى عَرْبَا (١)، فَلَمْ أَرَ عَبَقُولِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ (٢).

• [٧٧٨٧] أَخْبَوْ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةً وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هِنْ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هِنْ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُوبَكُرٍ فَنَوْعَ ذَنُوبَا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، وَمَا رَأَيْتُ عَبْقِرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْدِي فَرَيَهُ (٤٤) حَتَّى الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، وَمَا رَأَيْتُ عَبْقِرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْدِي فَرَيَهُ (٤٤) حَتَّى

<sup>(</sup>۱) **قليب:** هو البئر المقلوب ترابها قبل الطي. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۱/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) كذا الحديث في (م)، والظاهر أنه سقط منه: «فأخذها عمر بن الخطاب»، بعد قوله: «ثم استحالت غربا» كما في رواية الطبراني في «الأوسط» (٨٧٨٤) من طريق الليث بهذا الإسناد، وكما في روايات «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن الزهري. واستحالَتْ غَزْبًا أي: تحولت إلى دلو عظيمة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غرب).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ذكره المزي في «التحفة» ولم يعزه للنسائي، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر.

<sup>\* [</sup>۲۷۷٦] [التحقة: م ۱۳۱۸۱] • أخرجه البخاري (۳۲٦٤، ۲۰۲۱، ۷۷۵۰)، ومسلم (۲۲۲۹، ۲۰۲۱) من طرق عن الزهري به. وسيأتي من طريق الزبيدي، عن الزهري برقم (۸۲۹۲).

<sup>(</sup>٤) يفري فريه: يعمل عمله البالغ. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ٤٦٩).





ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». فَقَالَ حَجَّاجٌ: قُلْتُ لِإِبْنِ جُرَيْجٍ: مَا اسْتَحالَ؟ قَالَ: رَجَعَ، قُلْتُ: مَا الْعَبْقَرِيُّ؟ قَالَ: الْأَجِيرُ.

# ٩- الْقَدَحُ (١)

• [٧٧٨٨] أَضِرْا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْرَ قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: عَنْ حَمْرَ قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي (٢) عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ، ، قَالُوا: فَمَا أَوَلْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمُ» (٣).

#### خَالَفَهُ مَعْمَرٌ:

• [٧٧٨٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُحَدِّثُ يَقُولُ : "بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِقَدَح ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ أَنِي يَجْرِي فِي

<sup>\* [</sup>۷۷۸۷] [التحفة: خ م ت س ۲۰۷۲] • أخرجه البخاري (٣٦٣٣، ٣٦٨٦، ٣٦٨٢، ٣٦٨٠) ومسلم (٢٣٩٣) من حديث ابن عمر، والرواية الأولى للبخاري والأخيرة للسلم من طريق موسئ بن عقبة به .

<sup>(</sup>١) القدح: وعاء حجمه: ٢,٠٦٢٥ لترًا. (انظر: المكاييل والموازين، ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) فضلي: ما تَبقى من الماء بعد شربي. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، وقد تقدم سندا ومتنا برقم (٦٠١٥)، وسيأتي من وجهين آخرين عن الزهري برقم (٧٧٩٣)، (٨٢٦٦).

<sup>\* [</sup>۷۷۸۸] [التحفة: خ م ت س ۲۷۰۰].

<sup>(</sup>٤) الري: الشبع . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٥٦٧) .





أَظْفَارِي، ثُمَّ الْعُطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالُوا: فَمَا ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمُ»(١).

### ١٠ - اللَّبَنُّ

• [٧٧٩٠] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ . وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْهُ الْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِالْوَهَابِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : أَتِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ لَيْلَة أُسْرِي بِهِ إِلَى إِيلِيَاءً (٢) بِقَدَحَيْنِ خَمْرٍ وَلَبَنِ ، فَنَظْرَ إِلَيْهِمَا أَتِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ لَيْلَة أُسْرِي بِهِ إِلَى إِيلِيَاءً (٢) بِقَدَحَيْنِ خَمْرٍ وَلَبَنِ ، فَنَظْرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

<sup>[1/1..]</sup> 

<sup>(</sup>١) تقدم سندا ومتنا برقم (٦٠١٦).

<sup>\* [</sup>٧٧٨٩] [التحفة: س ٢٩٦٣].

<sup>(</sup>٢) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس. (انظر: معجم البلدان) (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) غوت: ضلت. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ٤٤٧).

<sup>\* [</sup>٧٧٩٠] [التحفة: س ١٣٢٠٤] • أخرجه البخاري ومسلم من طرق أخرى عن الزهري . وأخرجه أبوعوانة في «مستخرجه» (٥/ ١٣٩)، والطبراني في «الأوسط» (٨٧٦٨) من طريق الليث به .

وعبدالوهاب هو: ابن أبي بكر المدني وكيل الزهري، ثقة من قدماء أصحاب الزهري. وقد تقدم الحديث برقم (٥٣٦٠)، وسيأتي أيضا برقم (٧٧٩٤)، كلاهما من رواية الزهري به.





### ١١- السَّمْنُ وَالْعَسَلُ

• [۷۷۹۱] أخب المُحمَّدُ بن منطور، قال: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبِيْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّه عَيِّ رَجُلٌ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ ظلَّةٌ تَنْطِفُ (۱) سَمْنَا وَعَسَلًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنْتَقِلُ وَالْمُسْتَكُورُ، وَرَأَيْتُ سَبَبَا وَاصِلًا إِلَى السَّمَاءِ، يَتَكَفَّقُونَ (۲) مِنْهُ، فَالْمُسْتَقِلُ وَالْمُسْتَكُورُ، وَرَأَيْتُ سَبَبَا وَاصِلًا إِلَى السَّمَاءِ، فَأَخَذُت بِهِ فَعَلَوْت، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ بَعْدَهُ آخَرُ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذُ بِهِ بَعْدَهُ آخَرُ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذُ بِهِ بَعْدَهُ آخَرُ فَعَلَا، قَالَ أَبُوبَكُو: دَعْنِي أَعْبُوهَا ثُمَّ أَخَذُ بِهِ بَعْدَهُ آخَرُ فَعَلَا، قَالَ أَبُوبَكُو: دَعْنِي أَعْبُوهَا يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (اعْبُوهَا عَنَ أَلَى الطَّلُةُ فَهِي الْإِسْلَامُ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (اعْبُوهَا فَقُو الْقُرْآنُ حَلَاوتُهُ تَنْطِفُ (۳)، وَالْمُسْتَقِلُ وَالْمُسْتَكُورُ، وَالْمُسْتَقِلُ وَالْمُسْتَكُورُ، وَلَا الظُّلَةُ فَهِي الْإِسْلَامُ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُو الْقُرْآنُ حَلَاوتُهُ تَنْطِفُ (۳)، وَالْمُسْتَقِلُ وَالْمُسْتَقِلُ وَالْمُسْتَقِلُ وَالْمُسْتَعِلُ وَالْمُسْتَكُورُ، وَأَمَّا الطَّلُهُ وَعِي الْإِسْلَامُ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ (۳) وَلَمُسْتَقِلُ وَالْمُسْتَكُورُ، وَالْمُسْتَقِلُ وَالْمُسْتَعِلُ وَالْمُسْتَعِلُ وَالْمُسْتَعِلُ وَالْمُسْتَقِلُ وَالْمُسْتَعِلُ وَالْمُولُ اللّهَ أَمْ أَخَذَ بِهِ بَعْدَهُ آخَرُ فَعَلَى السَّمُ وَالْمَالُ السَّبِ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ السَّمَاءِ وَالْمُسْتَعِلُ الْمُلْلَةُ وَالْمُ الْمُعْرَاءُ وَالْمُ السَّعَلَاءُ وَلَا السَّلَالُهُ أَمْ أَخُدُ وَالْمُلُولُ السَّلَالَةُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِ اللَّهُ وَلَا الْمُنْطُلِقُ الْمُؤَلِّ وَالْمُولُ الْمُسْتُولُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُسْتَعُولُ الْمُولُ الْمُلْعُلِهُ الْمُولُولُ الْمُولُول

<sup>(</sup>١) **ظلة تنطف:** سحابة تقطر. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/٢٨).

<sup>(</sup>٢) **يتكففون:** يسألون الناس بأكفهم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٥/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «فتح الباري» (١٢/ ٤٣٤): «في رواية ابن وهب: «حلاوته ولينه» وكذا في رواية سفيان ومعمر». إلا أنه هنا من رواية سفيان: «تنطف»، وكذا في رواية الليث عند البخاري (٧٠٤٦).

<sup>(</sup>٤) السبب: الحبل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥١/١٨١).

<sup>\* [</sup>۱۷۷۹] [التحفة: خ م د س ق ۵۸۳۸] • أخرجه مسلم (۲۲۲۹)، وابن ماجه (۳۹۱۸)، وأحد (۱/۹۱۸ نختصرا)، والحميدي (۵۳۱)، وأبو عوانة من طريقه (۵۹۸۷)، وعبدالله بن =



• [٧٧٩٢] أَحْبُولُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوُ ، عَنِ النَّهُ مِن عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ كَانَ أَحْيَانًا يَقُولُ : عَنِ ابْنِ

أحمد في «زوائده على فضائل الصحابة» (٥٩٠) من حديث سفيان بن عيينة ، وفي رواية الحميدي : «ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، عن عبيدالله ، فلها كان في آخر زمان سفيان أثبت فيه ابن عباس» ، وفي «فضائل أحمد» قول سفيان : «سمعت الزهري ويزعمون أنه عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس» ، فهذا يشعر أن محفوظ ابن عيينة عن الزهري ليس فيه : «عن ابن عباس» ، وأنه ظل يحدث بالحديث مرسلا حتى سمعه من غيره موصولا ، وقد رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ٢٦٩) من طريق سعيد بن أبي مريم ، عن ابن عيينة ، عن يونس ، عن الزهري به ، فتبين أنه أخذ زيادة ذكر ابن عباس من يونس .

والحديث أخرجه البخاري (٧٠٠، ٢٠٠١)، ومسلم (٢٢٦٩) من طرق أخرى عن الزهري، وحكى البخاري الخلاف فيه بعد أن أخرجه (رقم ٧٠٠٠) من طريق يونس، عن الزهري بهذا الإسناد مختصرا، فقال: «وتابعه سليهان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن النبي على، وقال الزبيدي: عن الزهري، عن عبيدالله، أن ابن عباس، أو أباهريرة، عن النبي على، وقال شعيب وإسحاق بن يحيى: عن الزهري كان أبوهريرة يحدث عن النبي على، وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد»، وستأتي رواية معمر.

وقد قال الذهلي كما في «تحفة الأشراف» (١٣٨/١٠): «المحفوظ عندنا قول من رواه أن ابن عباس أو أبا هريرة ، هكذا – كما رواه الزبيدي – بشك ، ولسنا نبعد أن يكون عن ابن عباس محفوظًا ، والله أعلم» . اهـ .

وقال الحافظ ابن حجر «الفتح» (۱۲/ ۲۳۳): «قال الذهلي: (المحفوظ رواية الزبيدي، وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومن تابعه، وقد جزم بذلك في الأيهان والنذور حيث قال: وقال ابن عباس: قال النبي على لأبي بكر: «لا تقسم»، فجزم بأنه عن ابن عباس)». اهـ. وانظر أيضا: «الفتح» (۱۱/ ۲۹۱)، و«تغليق التعليق» (٥/ ٢٦٩ - ٢٧١)، و«العلل» للدارقطني (١٥/ ٢٥٩).





عَبَّاسٍ، وَأَحْيَانًا يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ (١)... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

# ١٢ - إِذَا أَعْطَىٰ فَضْلَهُ غَيْرَهُ

• [٧٩٩٣] أَحْبُوا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرَ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيَّةٍ : (بَيْنَا أَنَا نَاقِمُ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيَّةٍ : (بَيْنَا أَنَا نَاقِمُ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ ، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ » فَشَرِيْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي ، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ » فَشَرِيْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي ، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ » قَالَ مَنْ حَوْلَهُ : مَا أَوَّلْتَ (٢) ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (الْعِلْمُ » .

وسبق تحت رقم (٧٧٨٨) (٧٧٨٩) ، وقد تقدم في مواضع أولها برقم (٢٠١٥) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ذكره المزي في «التحفة» (٥/ ٦٢) في مسند عبيدالله ، عن ابن عباس ، ولم يعزه إلى النسائي من طريق معمر بسنده عن ابن عباس ، وإنها عزاه لمسلم فقط ، وأورده المزي تبعا لابن عساكر في مسند عبيدالله ، عن ابن عباس ، عن أبي هريرة ، وعزاه للنسائي من رواية (معمر ، عن الزهري ، عن عبيدالله ، وكان أحيانًا يقول : عن أبي هريرة : أن رجلا . . . قال : ولم يذكر ابن عباس ) ، ثم قال المزي : «ذكر أبو القاسم حديث النسائي في هذه الترجمة ، وقال : هكذا في الأصل ، وقد سقط منه ذكر ابن عباس . والصواب ذكر حديث النسائي في ترجمة عبيدالله ، عن أبي هريرة ، وسنشير إليه هناك إن شاء الله تعالى» ، ثم أورد هذا الحديث في ترجمة عبيدالله ، عن أبي هريرة (١٤١٥) ، واقتصر على عزوه للبخاري ومسلم ، وأحال على ما تقدم .

<sup>\* [</sup>۲۷۹۲] [التحفة: خ م د س ق ٥٨٣٨-د ت س ق ١٣٥٧٥] • أخرجه مسلم (٢٢٦٩) من طريق محمد بن رافع به. وقد اختلف على معمر فيه كذلك، انظر: «سنن البيهقي» (١٨/١٠)، «تحفة الأشراف»، «إتحاف المهرة» (٣٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) أولت: فسّرت وعبّرت. (انظر: لسان العرب، مادة: أول).

<sup>\* [</sup>۷۷۹۳] [التحفة: خ م ت س ۲۷۰۰] • أخرجه البخاري (۷۰۰۷)، ومسلم (۲۳۹۱) من طريق يعقوب بن إبراهيم به .





### ١٣- الْخَمْرُ

• [٧٧٩٤] أَضِرُا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَة ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ النُّبَيْدِيِّ ، عَنِ النُّبَيْدِيِّ ، عَنِ النُّمسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ : أُتِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ لَيْلَة أُسْرِي بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ حَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ لَيْلَة أُسْرِي بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ حَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَثَّكَ (١).

### ١٤ - الرُّطَبُ

• [٧٧٩٥] أَضِرُا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِبْنُ مَسْلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِبْنُ مَسْلَمَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ وَأَيْتُ حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِبْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ وَأَيْتُ خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَيَمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةً بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِينًا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةً بْنِ رَافِعٍ ، فَأُتِينًا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابِ (٢) ، فَأُولْتُهُ الرِّفْعَةُ (٣) لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ (٤) فِي الْاَخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَلْ طَابٍ (٢) ، فَأُولْتُهُ الرِّفْعَةُ (٣) لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ (٤) فِي الْاَخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَلْ طَابٍ (٢) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث الزهري ، وعلقه البخاري (عقب رقم ٥٥٧٦) من رواية الزبيدي عنه ، وقد تقدم من وجهين آخرين عنه برقم (٥٣٦٠) ، (٧٧٩٠) .

<sup>\* [</sup>٧٧٩٤] [التحفة: خت س ١٣٢٥].

<sup>(</sup>٢) رطب ابن طاب: نوع من أنواع تمر المدينة ، منسوب إلى ابن طاب: رجل من أهلها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :طيب) .

<sup>(</sup>٣) الرفعة: العزة والعلو والشرف. (انظر: لسان العرب، مادة: رفع).

<sup>(</sup>٤) العاقبة: المصير الحسن . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣/ ٢٥١) .

 <sup>\* [</sup>۷۷۹٥] [التحفة: م د س ۳۱٦]
 أخرجه مسلم (۲۲۷۰) من طريق عبدالله بن مسلمة به .





### ١٥ - الْقَمِيصُ

• [٧٧٩٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَلَى : (بَيْنَا أَنَا نَافِمُ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ ، وَعَلَيْهِمْ قَمُصْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ قَلَ : (بَيْنَا أَنَا نَافِمُ مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ اللَّهِ ؟ قَالَ : (الدِّينُ ) . قَلْتُ : فَمَاذَا أَوَّلْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (الدِّينُ ) . قَلْتُ : فَمَاذَا أَوَّلْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (الدِّينُ ) .

### ١٦ - الْإِسْتَبْرَقُ (١)

• [٧٧٩٧] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ كَأَنَّ بِيَدِهِ سَرَقَةً (٢) مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ، لَا يُشِيرُ بِهَا إِلَىٰ شَيْءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ كَأَنَّ بِيَدِهِ سَرَقَةً (٢) مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ، لَا يُشِيرُ بِهَا إِلَىٰ شَيْءِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ حَفْصَةً ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى مَنْ النَّيِ عَيْدِهِ اللَّهِ رَجُلُ صَالِحٌ .

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>۲۷۷۹] [التحفة: خ م ت س ۳۹۶۱] • أخرجه البخاري (۲۳، ۷۰۰۸)، ومسلم (۲۳۰) ومسلم (۱۳۹۰) من طريق إبراهيم بن سعد به . وسيأتي عند النسائي من وجه آخر عنه برقم (۲۳۹۰) وأخرجه البخاري أيضا (۲۹۹۱) ۷۰۰۹) من طريق عقيل ، عن الزهري .

<sup>(</sup>١) الإستبرق: ثوب من الحرير الغليظ. (انظر: لسان العرب، مادة: برق).

<sup>(</sup>٢) سرقة: قطعة. (انظر: لسان العرب، مادة: سرق).

<sup>\* [</sup>۷۷۹۷] [التحفة: خ م ت س ۷۰۱٤] • أخرجه البخاري (۲۱۵، ۲۰۱۵)، ومسلم (۲٤۷۸) من طريق أيوب به . وسيأتي سندا ومتنا برقم (۸٤۲۸) .





# **١٧ - الدِّرْعُ<sup>(١)</sup>**

• [٧٧٩٨] أَضِرُ عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمْيَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حَمَادِ بْنِ مَبْدِاللَّهِ قَالَ: اسْتَشَار رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ النَّاسَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأْنِي فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ، النَّاسَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأْنِي فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ، وَكَأَنَّ بَقْرَا ثُنْحَرُ وَتُبَاعُ، فَقَسَرْتُ الدِّرْعَ الْمَدِينَة ، وَالْبَعْرَ نَفْرَا، وَاللَّهُ حَيْرٌ فَلَوْ وَكَأَنَّ بَعْرًا ثُنْحَرُ وَتُبَاعُ ، فَفَسَرْتُ الدِّرْعَ الْمَدِينَة ، وَالْبَعْرَ نَفْرًا ، وَاللَّهُ حَيْرٌ فَلُونَ وَكَأَنَّ بَعْرًا ثُنْحُومُ فِي السِّكُ ، فَرَمَاهُمُ النِّسَاءُ مِنْ فَوْقِ الْحِيطَانِ » قَالُوا: فَيَدْخُلُونَ عَلَيْنَا الْمُدِينَة مَا دُخِلَتُ عَلَيْنَا قَطُّ ، وَلَكِنَا نَخْرُجُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ: ﴿ فَشَأْنَكُمْ إِذَنْ عَلَيْنَا الْمَدِينَة مَا دُخِلَتُ عَلَيْنَا قَطُّ ، وَلَكِنَا نَخْرُجُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ: ﴿ فَشَأْنَكُمْ إِذَنْ ﴾ قَالَ: (مَا كَانَ لِنَبِي عَلَيْهُ رَأْيَهُ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، رَأْيَكَ ، فَقَالَ: (مَا كَانَ لِنَبِي آَنُ يُلْبَسَ النَّمِينَةُ اللَّهِ ، رَأْيَكَ ، فَقَالَ: (مَا كَانَ لِنَبِي آَنُ فَي اللَّهُ عَلَى يَعْاتِلَ » . وَلَيْ يَعْاتِلَ » . وَلَيْمُ مُ الْمُ يَعْمَ اللَّهِ ، رَأْيَكَ ، فَقَالَ: (مَا كَانَ لِنَبِي آَنُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَأَيْكَ ، فَقَالَ: (مَا كَانَ لِنَبِي آَنُ يُلْبَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>۱) **الدرع:** قميص من حديد يلبسه المحارب وقاية من السلاح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: درع).

<sup>(</sup>٢) الأمته: درعه وسلاحه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: الأم).

<sup>\* [</sup>۷۷۹۸] [التحفة: س ۲٦٩٨] • أخرجه أحمد (٣٥١/٣)، وابن أبي شيبة (٢١/ ٦٨ – ٦٩)، والدارمي (٢١٥٩)، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة به . وعند أحمد وغيره تصريح أبي الزبير بالتحديث، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (٣٤/ ٣٤١)، و«التغليق» (٥/ ٣٣٢).

وأخرجه الترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٠٨)، وأحمد (٢٧١/١)، والحاكم (٢٢٩/١)، والحاكم (٢٢٩/١) (٣٩/٣) كلهم من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيدالله بن عبنه، عن الله بنعوه مرفوعًا.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب إنها نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أي الزناد». اهـ.

وقال في «العلل الكبير» (٢/ ٦٦٨: الترتيب): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: (يروونه عن عبيدالله مرسلا). قال محمد: (وحديث ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيدالله عن ابن عباس صحيح)». اهـ.

وكذا صحح إسناده الحاكم (٢/ ١٢٩) (٣/ ٣٩)، ووافقه الحافظ في «التغليق» (٥/ ٣٣١).





# ١٨ - السِّوَارَيْنِ

• [٧٧٩٩] أَضِوْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ قَالَ : قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ رُوْيَا رَسُولِ الله عَيْ الَّتِي عَنْ صَالِحِ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا نَافِمُ أُرِيثُ أَنَّهُ ذَكُرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا نَافِمُ أُرِيثُ أَنَّهُ وَكُرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا نَافِمُ أُرِيثُ أَنَّهُ أَنِي وَضَعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهْبِ، فَقَطِعْتُهُمَا "، وَكَرِهْتُهُمَا، فَأَذِنَ لِي وَضَعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهْبِ، فَقَطِعْتُهُمَا "، وَكَرِهْتُهُمَا، فَأُذِنَ لِي قَنْهُ خُتُهُمَا، فَطَارَا فَأَوَلْتُهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرُجَانِ». فَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ: أَحَدُهُمَا: الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ، وَالْآخَرُ: مُسَيْلِمَةُ.

### ١٩ - النَّفْخُ

• [٧٨٠٠] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ

<sup>(</sup>١) السوارين: ث. سوار، وهو: حُلي يرتدى في اليد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سور).

<sup>(</sup>٢) ففظعتهما: خفتهما وهبتهما. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فظع).

<sup>\* [</sup> ٧٧٩٩] [ التحفة: س ٢٨٣٦] • أخرجه أحمد ( ١/ ٢٦٣) عن يعقوب بن إبراهيم به . وعزاه الحافظ في «الفتح» للإسماعيلي في «مستخرجه» من وجه آخر عن أبي داود الحراني ، ومن رواية عبيدالله بن سعد بن إبراهيم ، عن عمه يعقوب ، وقال الإسماعيلي : «هذان ثقتان روياه هكذا» . اه. . ووافقهما أحمد كما هو ظاهر .

وأخرجه البخاري (٢٠٣٩، ٤٣٧٩) عن سعيدبن محمد الجرمي، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن عبدالله بن عبيدة بن نشيط، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدة، وكأن الإسماعيلي بكلامه المتقدم يرجح الوجه الأول.

قال الحافظ: «لكن سعيد ثقة، وقد تابعه عباس بن محمد الدوري، عن يعقوب بن إبراهيم، أخرجه أبونعيم في «المستخرج» من طريقه». اهـ.



قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوهُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَنِي (١) شَأْنُهُمَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْفُخَهُمَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْفُخَهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا وَفَادَا، فَأُوّلْتُهُمَا كَذَّابِيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، وَكَانَ أَحَدُهُمَا: الْعَنْسِيَ صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَالْآخَرُ: مُسَيْلِمَةً صَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

### ٢٠- هَزُّ السَّيْفِ

• [٧٨٠١] أَخْبُ رُ مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ بُرِيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ إِلَى أَزْضٍ بِهَا نَحْلُ ، فَذَهَبَ وَهَلِي (٢) إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ (٣) ، فَإِذَا هِي إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَحْلُ ، فَذَهَبَ وَهَلِي (٢) إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ (٣) ، فَإِذَا هِي الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَرْزُتُ سَيْفًا ، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَرْزُتُهُ أَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَرُزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَاللّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَنَا اللّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَنَا اللّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَنَا اللّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَنَا اللّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَنَا اللّهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَنَا اللّهُ بِهِ مِنَ الْحَيْرِ اللّهِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ، وَإِذَا الْحَيْرُ مَا جَاءَنَا اللّهُ بِهِ مِنَ الْحَدْرِ اللّهُ مِنْ الْمَالِهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ بَدْرٍ » .

<sup>(</sup>١) فأهمني: أقلقني وأحزنني . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١/ ٣٦٣).

<sup>\* [</sup>٧٨٠٠] [التحفة: خ م ت س ١٣٥٧٤] • أخرجه البخاري (٣٦٢٠، ٣٦٢١، ٤٣٧٤، ٤٣٧٤)، ومسلم (٢٢٧، ٢٢٧١) من حديث أبي اليهان الحكم بن نافع بإسناده مطولا.

<sup>(</sup>٢) **وهلي**: وهمي واعتقادي (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) هجر : بلد معروف من ناحية البحرين . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٤) النفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة:نفر).

<sup>\* [</sup>۷۸۰۱] [التحفة: خ م س ق ۹۰۶۳] • أخرجه البخاري (۳۲۲۲، ۳۹۸۷، ٤٠٨١، ٤٠٨١)، ومسلم (۲۲۷۲) من طريق أبي أسامة به .





#### ٢١- السَّوْدَاءُ

• [٧٨٠٢] أَخْبُ رُا أَبُو يُوسُفَ) (١) بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ حَدَّثَهُ - عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (رَأَيْتُ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (رَأَيْتُ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ ثَاثُورَةَ الرَّأْسِ (٢)، قَدْ حَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نُوْلَتْ بِمَهْيَعَةً (٣)، وَهِي: الْجُحْفَةُ (٤). فَأُولَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَنَ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ قَدْ نُقِلَ إِلَى الْجُحْفَةِ.

### ٢٢- إِذَا رَأَىٰ مَا يَكُرَهُ

• [٧٨٠٣] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَلُيُحَدِّنُ وَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّنُ وَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّنُ بِاللَّهِ مِنْ بِهَا، وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَهَا مِمَّا يَكُرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنْ بِهَا، وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَهَا لِأَحَدِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُوّهُ .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وهو خطأ ، والصواب : «يوسف» بدون لفظ الكنية ، كما في «التحفة» وغيرها .

<sup>(</sup>٢) ثائرة الرأس: منتشرة شعر الرأس. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) بمهيعة: وِزان مفعّلة من التهيع وهو الانبساط، وهي الجحفة، وقيل: قريب من الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. (انظر: معجم البلدان) (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة . (انظر: معجم البلدان) (٢/ ١١١).

<sup>\* [</sup>۷۸۰۲] [التحفة: خ ت س ق ۷۰۲۳] • أخرجه البخاري (۷۰۲۰–۷۰٤۰) من طريق موسى بن عقبة به .

<sup>\* [</sup>۷۸۰۳] [التحفة: خ ت س ٤٠٩٢] • أخرجه البخاري (٦٩٨٥ ، ٧٠٤٥) من طريق ابن الهاد به . انظر ما سيأتي برقم (١٠٨٣٩) بإسناده ومتنه .



- [٧٨٠٤] أخبر قُتُنِيَةُ بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ (١) عَنْ يَسَارِهِ
   ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ) .
- [٧٨٠٥] أَخْبَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ : اللَّوْفِيَا الصَّالِحَةُ بِشَارَةٌ مِنَ اللَّهِ ، وَالتَّحْزِينُ (٢) مِنَ الشَّيْطَانِ ، (وَمِنَ الرُّوْيَا لِلَّهُ ، وَالتَّحْزِينُ (٢) مِنَ الشَّيْطَانِ ، (وَمِنَ الرُّوْيَا يُحَدِّثُنُ ) (٣) بِهِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا يَكُرَهُهَا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ ، يُحَدِّثُنُ (٤) بِهِ النَّوْم ، وَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَيْدَ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ . وَأَكْرَهُ الْغُلُ (٤) .

<sup>(</sup>١) فليبصق: فليتفل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/١٥).

<sup>\* [</sup>۲۸۰٤] [التحفة: م د س ق ۲۹۰۷] • أخرجه مسلم (۲۲۲۲) من طريق الليث به ، وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (۱۰۸۵۸).

<sup>(</sup>٢) التحزين: رؤية أشياء محزنة في النوم. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢٤٦/١٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، وأورد الحافظ في «الفتح» (٤٠٩/١٢) لفظ النسائي وفيه: «ومن الرُؤْيا ما يحدث» بزيادة «ما».

<sup>(</sup>٤) الغل: ربط الرقبة وتقييدها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/ ٢٢).

<sup>\* [</sup>٧٨٠٥] [التحفة: ت س ١٤٤٩٦] • أخرجه الترمذي (٢٢٨٠) من طريق سعيد عن قتادة به، وأخرجه البخاري (٧٠١٧) من طريق عوف بن أبي جميلة، ومسلم (٢٢٦٣) من طريق أيوب، كلاهما عن ابن سيرين مطولا، وفي رواية البخاري قال: «وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس...».

قال البخاري: «وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين». اهـ.

وقال يونس : «لا أحسبه إلا عن النبي ﷺ في القيد» . اهـ.





# ٢٣- الْحُلْمُ

- [٧٨٠٦] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: «الرُّوْيَا مِنَ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: «الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ شَيْتًا يَكُرُهُهُ، فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ لللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ شَيْتًا يَكُرُهُهُ، فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ هُ.
- [٧٨٠٧] أَضِوْ قَنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرُ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ (١) جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرُ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ (١) الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ (٢).

وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه ، واستوعب الدارقطني ذكر الخلاف كما في «العلل» (١٠/ ٣٠-٣٣) ثم قال : «ورفعه صحيح» . اهـ .

وسيأتي من وجه آخر عن قتادة برقم (١٠٨٥٧).

- \* [۲۸۰۲] [التحفة: ع ۱۲۱۳۵] أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم من وجه آخر عن يحيئ بن سعيد برقم (۷۷۷۸)، وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (۱۰۸٤۷).
- (۱) بتلعب: باستخفاف، ويقال لكل من عَمِلَ عملا لا يجدي نفعا: لاعب. (انظر: لسان العرب، مادة: لعب).
- (٢) أخرجه مسلم (٢٢٦٨/ ١٢) عن قتيبة وابن رمح عن قتيبة به، وانظر الرواية التالية ومايأتي برقم (١٠٨٥٩).
  - \* [۷۸۰۷] [التحفة: م س ق ۲۹۱۵].

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

وفي رواية مسلم قال: «وأحب القيد . . . فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين» . اه . .
 وقال الخطيب في «الفصل» (١/ ١٧٠) بعد أن ذكر الحديث من أوجه عن ابن سيرين: «جاء في هذه الأحاديث التي ذكر ناها أن جميع هذا المتن قول رسول الله على إلا ذكر القيد والغل فإنه من قول أبي هريرة أدرجه هؤلاء الرواة في الحديث ، وبينه معمر بن راشد في روايته عن أيوب عن محمد بن سيرين» . اه . . وانظر: «فتح الباري» (١٢/ ٢٠٩).



- [٧٨٠٨] أَخْبِ رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَيْلِةٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِيِّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَّمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ ، فَرَجَرَهُ النَّبِيُّ عَيْلِةٍ ، قَالَ : (لَا تُحْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ فِي الْمَنَامِ) (١) .
- [٧٨٠٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَوْفًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُورَ جَاءٍ ، أَنَهُ حَدَّثَهُمْ سَمُرَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْ هِمَا يُحُورُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ : ﴿ هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ وُوْيَا؟ ﴾ قَالَ : فَيَقُصُ عَلَيْهِ مِمَا يَكُورُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ : ﴿ هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ وُوْيَا؟ ﴾ قَالَ : فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُصَ . قَالَ : وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ (٢ ) : ﴿ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتِيانِ ، مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُصَ . قَالَ : وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيَ : انْطَلِقْ . وَإِنِّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتِيانِ ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي (٢ ) ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيَ : انْطَلِقْ . وَإِنِّهِ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي (١ ) ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيَ : انْطَلِقْ . وَإِنِّهُ مَا الْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، وَإِنَّهُمَا الْبَعَثَانِي (١ ) ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي : انْطَلِقْ . وَإِنَّهُ مَا الْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، وَإِنَّهُمَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ ، وَإِذَا هُو لَوَإِنَّا) (٤) أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ ، وَإِذَا هُو يَعْمُونُ اللّهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ حَتَى يَصِعَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ الْمُعْ يَصِعَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ الْمُعْ يَصِعَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ وَتَى يَصِعَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَ يَعُودُ إلَيْهِ وَتَى يَصِعَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ وَتَى يَصِعْ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُهُمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعُودُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُهُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعُودُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ ال

#### \* [۷۸۰۸] [التحفة: م س ق ۲۹۱۵]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲٦٨/ ۱٤) عن قتيبة وابن رمح عن الليث به ، وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (۱) أخرجه مسلم (۱۰۸۰۹).

<sup>(</sup>٢) **ذات غداة:** مرة ما بينَ صلاةِ الفجرِ وطلوع الشمس. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤٤٠/١٢).

<sup>(</sup>٣) ابتعثاني: أيقظاني . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢/ ٤٤١) .

<sup>(</sup>٤) في (م): «وإذا» ، والمثبت هنا من الحاشية وفوقه : «خـ» ، وبجوارها : «ض» .

<sup>(</sup>٥) يهوي: يومئ ويشير . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة :هوي) .

<sup>(</sup>٦) فيثلغ: يشدخ ويكسر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٧) فيتدهده: الدَّهْدَهَةُ: قَذْفُك الحجارة من أَعلى إلى أَسفل دَحْرِجةً ، والمعنى أنه لما قطع رأسه رآه يتدحرج كالحجر . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٢/ ٤٤١) .





فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةُ الْأُولَىٰ، قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالِا لِيَ: انْطَلِقِ انْطَلِقِ انْطَلِقِ مَا فَطَلَقْتُ فَأَتْيَنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ (') مِنْ حَلِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِقَيْ (') وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ ('') عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ (' ) مِنْ حَلِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِقَيْنَ لِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةُ شِدْقَهُ (') إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةُ الْأُولَىٰ، قُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَانِ؟ قَالَا لِيَ : انْطَلِقِ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْتًا فَأَتَيْنَا عَلَىٰ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ (' )، فَاطَلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ عَلَىٰ مِثْلِ بِنَاءِ التَنُورِ (' )، فَاطَلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ عَلَىٰ مِثْلِ بِنَاءِ التَنُورِ (' )، فَاطَلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهُ لَكُ مِنْ أَسْفَلَ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهِبُ (ضَوْضَوَا) (' )، قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَوُلَاءٍ؟ قَالًا لِيَ: الْطَلِقِ الْطَلِقِ الْطَلِقِ الْطَلِقِ الْطَلِقِ الْطَلِقِ الْطَلِقِ الْطَلِقِ الْطَلِقِ مَا عَلَىٰ نَهْدٍ، فَإِذَا فِي النَّهُ وَرَجُلٌ سَابِحٌ، وَإِذَا عَلَىٰ شَطَ النَّهُ وَحَمَلَ وَلَا لَى : انْطَلِق الْطَلِق . فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى مَا مَلَاقُ مَا أَوْمَا اللَّهُ وَالَالِي الْطَلِق الْطَلِق . فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى الْعَلِق الْطَلِق . فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى الْمَلِق . فَانْطَلَقْتُ فَأَتُنِنَا عَلَى الْعَلَق عَلَى الْطَلِق . فَانْطَلَقْتُ فَأَلُونَ الْعَلَق عَلَى الْعَلِق الْطَلِق . فَانْطَلَقْتُ فَأَنْ الْعَلَى الْعَلَق عَلَى الْعَلَق الْمَالِق . فَانْطَلَق مُ فَالْمُ الْعَلَق عَلَى الْعَلِق الْعَلَق الْقَالُ الْعَلَق الْعُلِق الْعَلَق الْعَلَق الْعَلَق الْعَلَق الْعَلَق الْعَلَق الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلُولُولُكُ اللَّهُ الْعِلْوَا ا

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانيول

ح: حمزة بجار الله

ت : تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) بكلوب: حديدة معوجّة الرأس. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كلب).

<sup>(</sup>٢) شقى: جانبى. (انظر: المعجم العربي الأساسى، مادة: شقق).

<sup>(</sup>٣) فيشرشر: يقطع ويشقق . (انظر: لسان العرب، مادة: شرر) .

<sup>(</sup>٤) شدقه: جانب الفم من الداخل. (انظر: لسان العرب، مادة: شدق).

<sup>(</sup>٥) التنور: الفرن الذي يُخْبر فيه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: تنر) .

<sup>(</sup>٦) في (م): «ضوضو» بدون الألف في آخرها والجادة بإثباته. وضَوْضوا أي: ضجُّوا وصاحوا. (انظر: لسان العرب، مادة: ضوا).

<sup>(</sup>٧) فيفغر: فيفتح. (انظر: لسان العرب، مادة: فغر).

<sup>(</sup>٨) فاه: فمه . (انظر: القاموس المحيط، مادة: فوه) .

<sup>(</sup>٩) فيلقمه: يدخله في فمه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢٥).



رَجُل كَرِيهِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءِ رَجُلًا ، وَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارِ لَهُ يَحُشُّهَا (١) وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا ، قُلْتُ لَهُمَا: مَاهَذَانِ؟ قَالَا لِيَ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَوْضَةٍ ، فَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَاأَكَادُ أَرَىٰ رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَىٰ دَوْحَةٍ (٢) عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظُمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ ، قَالَا لِيَ : ارْقَ (٣) فِيهَا . فَارْتَقَيْنَا ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيئَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَيِن (١) ذَهَبِ وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَثَيْنَا بَابَ الْمَدِيئةِ ، فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَدَحَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ : شَطْرٌ (٥) كَأُحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبِحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَا لَهُمُ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ . وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ ، قَالَا لِي : هَذِهِ جَنَّةً عَدْنٍ ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قُلْتُ لَهُمَا : بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ . قَالَا لِي: أَمَّا الْآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ. قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُثَدُّ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَا لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَثْلَغُ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ فَهُوَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَنَامُ عَن الصَّلَاةِ

<sup>(</sup>١) يحشها: يوقدها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:حشش).

<sup>(</sup>٢) دوحة: شجرة عظيمة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) ارق: اصعد. (انظر: لسان العرب، مادة: رقى).

<sup>(</sup>٤) **بلبن:** ج. لبنة، وهي القطعة من الطين تعجن وتعد للبناء. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥٨/١٠).

<sup>(</sup>٥) شطر: أي: نصف. (انظر: لسان العرب، مادة: شطر).

الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُشَوْشَرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، ذَاكَ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّمَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ التَّنُورِ فَهُمُ الرُّنَاةُ وَالرَّوانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي فِي وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ التَّنُورِ فَهُمُ الرُّنَاةُ وَالرَّوانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّوْضَةِ النَّابِ النَّهَرِ يَسْبَحُ وَيُلْقُمُ الْحِجَارَةَ فَاهُ فَهُو آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَ الْبَابِ كَرِيهُ الْمَوْأَىٰ ('' فَهُو مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ ('') الطَّوِيلُ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودِ مَاتَ عَلَى الطَّوِيلُ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الطَّوِيلُ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودِ مَاتَ عَلَى الطَوْمُ الْذِينَ كَانَ شَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحُ فَإِنَّهُمْ قَوْمُ خَلَطُوا عَمَلَا وَالْحُولُودُ اللَّهُ مَ الْمُشْرِكِينَ؟! قَالَ : هُ وَالْوَدُ الْمُشْرِكِينَ . وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانَ شَطُرٌ مِنْهُمْ قَبِيحُ فَإِنَّهُمْ قَوْمُ خَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْتًا، فَتَجَاوَزُ اللَّهُ عَنْهُمْ ».

كَمُلَ كِتَابُ التَّعْبِيرِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

\* \* \*

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) كريه المرأى: قبيح المنظر . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : كره) .

<sup>(</sup>٢) **الروضة:** الأرض ذات الزرع الأخضر . (انظر : لسان العرب ، مادة :روض) .

<sup>\* [</sup>۷۸۰۹] [التحفة: خ م ت س ۲۳۳۰] • أخرجه البخاري (۱۱٤٣، ۳۳۵٤، ٤٦٧٤) من طريق (۷۰٤۷) من طريق عوف، و (۸٤٥، ۱۳۸٦، ۲۰۸۵، ۲۰۸۹، ۲۰۸۹، ۲۰۸۹، ۲۰۸۹) من طريق جرير، كلاهما عن أبي رجاء مطولا ومختصرًا، وسيأتي من وجه آخر عن عوف برقم (۱۱۳۳۱).







وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

# ١٠٠ كَيْ إِنْ الْبِي الْبِي الْمِيْ ١٠٠

قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠]

# ١ - ذِكْرُ أَسْمَاءِ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ

• [٧٨١٠] (أَخْبُوا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ - وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. وَأَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا ؛ مِاثَةٌ إِلَّا وَاحِدًا ، مَنْ أَحْصَاهَا (٣) دَخَلَ الْجَنَّةَ ، إِنَّهُ وَتُرُّ (١) يُحِبُّ الْوَتْرَ .

اللَّفْظُ لِرَبِيعٍ.

<sup>(</sup>١) النعوت: ج نعت: الوصف. (انظر: هدي الساري، مادة: نعت).

<sup>(</sup>٢) جاء في (م): «أخبرنا أبو القاسم حزة بن محمد بن على بن محمد بن العباس الكناني بمصر قال: ثنا أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب قراءة عليه: أنا الربيع بن سليهان». وقد سبق التنبيه في الافتتاحية إلى أن كتاب النعوت وبعض الكتب الأخرى أدرجت في (م) من رواية حمزة .

<sup>(</sup>٣) أحصاها: حفظها ودعابها وعمل بمقتضاها. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) وتر: فَرْدٌ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وتر).

<sup>\* [</sup>٧٨١٠] [التحقة: خ ت س ١٣٧٢٧ -س ١٣٨٦] . أخرجه البخاري (٢٧٣٦، ٦٤١٠، ٧٣٩٢) ، ومسلم (٢٦٧٧) من طريق أبي الزناد به .





# ٢- بِاسْمِ اللَّهُ وَبِاللَّهِ

- [٧٨١١] أَخْبِ رَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيز قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُونَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيِّ عَيَّكِمْ فَقَالَ : أَلَا أَرْقِيكَ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ : (نَعَمْ) . قَالَ : بِاسْمِ اللَّهَ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ وَعَيْنِ بِاسْمِ اللَّهَ أَرْقِيكَ .
- [٧٨١٢] أَضِعُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ بِلُحُوم، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ يَأْتُونَا بِلَحْمِ، وَلَا نَدْرِي أَذَكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَكُلُوا » .

ت: تطوان

<sup>♦ [</sup>٧٨١١] [التحفة: م ت س ق ٣٦٣] • أخرجه مسلم (٢١٨٦) من طريق عبدالوارث به . وسيأتي برقم (١٠٩٥٤) من وجه آخر عن عبدالوارث.

<sup>\* [</sup>٧٨١٢] [التحفة: س ٢٠٥٧] [المجتبئ: ٤٤٧٧] • أخرجه البخاري (٢٠٥٧، ٥٥٠٧، ٧٣٩٨) من طرق عن هشام بن عروة به .

واختلف على هشام في وصل هذا الحديث وإرساله فرواه النضربن شميل ومحمدبن عبدالرحمن الطفاوي وأسامة بن حفص وعبدالرحيم بن سليمان والدراوردي وأبو خالد الأحمر وغيرهم عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولا، انظر تخريج أحاديثهم «فتح الباري» (٩/ ٦٣٤)، وخالفهم مالك والحمادان وابن عيينة ويحيى القطان والمفضل بن فضالة فرووه عن هشام عن أبيه مرسلا ليس فيه عائشة.

قال أبوزرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٧): «الصحيح هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ﷺ ، مرسلًا أصح ، كذا يرويه مالك وحماد بن سلمة مرسلًا» . اهـ .

وقال الدارقطني بعد أن حكى الخلاف في «العلل» (١٤/ ١٧٣ ، ١٧٤): «والمرسل أشبه بالصواب» . اهـ .



• [٧٨١٣] أَضِوْ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَسْوَدِبْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةِ وَلَيْدُبُحْ فَلْيَدُبِحَتْ ، قَالَ : (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَدُبَحْ فَلْيَدُبَحْ

قال ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٢٣٤- ٢٣٥): «ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين: أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله». اهد. وانظر «التمهيد» (٢٢/ ٢٩٨- ٢٩٩).

وماقاله الحافظ يتحقق فيه قول القائل: «فداوني بالتي هي الداء»، فكون عروة معروف بالأخذ عن عائشة مشهور بالرواية عنها، فهذا مما يجعلها مدخلا للعلة لكونها أقرب إلى الأذهان وأسهل عليها، وعلى هذا تكون رواية من أرسل فيها مزيد تثبت واحتياط خاصة وفيهم حفاظ لهم مزيد عناية واختصاص بحديث هشام بن عروة.

أما من رأى ترجيح الإرسال على الوصل كالدارقطني فقد فسر الاختلاف الواقع على هشام بها قاله غير واحد من أهل العلم من أن هشامًا عندما رحل إلى العراق لم يكن معه كتبه فكان يعتمد على حفظه ، فوصل أشياء كان يرسلها في المدينة ، ومن هنا حمل عليه مالك وأبو الأسود يتيم عروة .

ومن هنا – أيضًا – رأى الإمام أحمد وغيره أن حديث أهل المدينة كمالك وغيره عنه أصح من حديث أهل العراق عنه ، وسبق الحديث بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٧٢٠).





# شَاةً مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ (١).

- [٧٨١٤] أَخْبُ رُا عُبُيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبُيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّه عَيْقِهُ أَذْرَكَ عُمْرَ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِاللَّهِ ، أَنْ يَعْلِفُ بِاللَّهِ ، أَنْ لِيَسْكُتْ .
- [٧٨١٥] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ (٣) قَالَ: ﴿ أَعُودُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ (٣) قَالَ: ﴿ أَعُودُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ (٣) قَالَ: ﴿ أَعُودُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ (٣) قَالَ: ﴿ أَعُودُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ الْخَبُثِ وَالْحَبَاثِثِ (٤) .

(٤) الحديث من هذا الوجه عزاه المزي في «التحفة» للنسائي في اليوم والليلة ، والذي سيأتي برقم (١٠٠١٢) ، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب النعوت ، وقد عزاه أيضًا للنسائي في =

<sup>(</sup>١) عزاه المزي للنسائي في كتاب النعوت من حديث قتيبة ، وقد خلت عنه النسخ الخطية في هذا الموضع ، وقد تقدم في كتاب الضحايا من حديث قتيبة برقم (٤٦٧٩).

<sup>\* [</sup>٧٨١٣] [التحفة: خ م س ق ٢٥١١] [المجتبئ: ٤٤٠٩] • أخرجه البخاري (٩٨٥، ٥٥٠٠، ٥٠١٣] المجتبئ: ١٩٦٠) من طرق عن الأسود به. واللفظ لمسلم في إحدى روايتيه.

وقد سبق تخريجه في أبواب الضحايا من حديث قتيبة برقم (٤٦٧٩)، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، وفي الحاشية ما نصه: «المعروف: فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت». اهـ. كذا رواية مالك وغيره عن نافع، وفي رواية عبيدالله بن عمر عند الترمذي (١٥٣٤)، وأحمد (٢/ ١٧): «ليحلف حالف بالله».

<sup>\* [</sup>۲۸۱٤] [التحفة: م س ۱۸۱۸] ● أخرجه البخاري (۲۲۷۹، ۳۸۳۳، ۲۱،۸، ۲۹۲۶)، ومسلم (۲۱۲۶/۳،۶) من طرق عن نافع به . وسبق في «الأيهان والنذور» من أوجه عن ابن عمر، انظر (۲۸۹۷)، (۲۸۹۸)، (۲۸۹۹)، (۲۹۹۹)، (۲۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) الخلاء: موضع قضاء الحاجة من بول وغائط. (انظر: لسان العرب، مادة:خلا).





# ٣- اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ (١) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا (٢) أَحَدٌ

خَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ:

• [٧٨١٧] أَضِرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>=</sup> كتاب الطهارة من حديث إسحاق بن إبراهيم ، عن إسهاعيل ، عن عبدالعزيز بن صهيب به ، والذي سبق برقم (١٩) ، وأيضا إلى كتاب النعوت ، وليس عندنا . الخبيث : ذكور الشياطين (ج . الخبيث) ، والخبائث : إناث الشياطين (ج . الخبيثة) . انظر : «النهاية في غريب الحديث» ، مادة : خبث .

<sup>\* [</sup>٥١٨٧] [التحفة: م س ق ٩٩٧ - د سي ١٠٤٨].

<sup>(</sup>١) الصمد: السيد المقصود في الحوائج. (انظر: مختار الصحاح، مادة: صمد).

<sup>(</sup>٢) كفوا: متحافقًا ومماثلًا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣١٧)، وسبق التعليق عليه هناك.

<sup>\* [</sup>۲۸۱٦] [التحفة: د س ۱۱۲۱۸] [المجتبئ: ۱۳۱۷] • أخرجه أحمد (٣٣٨/٤)، وأبو داود (٩٨٥)، وصححه ابن خزيمة (٧٢٤)، والحاكم (١/ ٤٠٠) وقال: «على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهـ. وقد خولف فيه الحسين المعلم، انظر الذي بعده.



مَالِكُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، الْوَاحِدُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لِا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ . فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ اللَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ الْأَحْظَمِ اللَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ أَخْطَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

• [٧٨١٨] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ شُعَيْبٌ ، قَالَ : ﴿قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : كَذَّبَنِي ابْنُ مَعْمَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ قَالَ : ﴿قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : كَذَّبَنِي ابْنُ مَنْ مَنْ وَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ قَالَ : ﴿قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي ؛ فَأَمَّا آدَمَ ، وَلَمْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي ؛ فَأَمَّا

لكن مالك بن مغول خولف فيه ، وقد حكى أبوحاتم طرفا من هذا الخلاف على ابن بريدة ، ثم قال -كما في «العلل» لابنه (رقم ٢٠٨٢): «وحديث عبدالوارث أشبه». اه. يعنى المتقدم برقم (١٣١٧)، (٢٠٨٦).

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي إلى كتاب التفسير - أيضا - عن عبدالرحمن بن خالد به ، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا ، والله أعلم ، وقال المزي في استدراكاته : «حديث س عن عبدالرحمن بن خالد ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم» . اهـ .

<sup>\* [</sup>۷۸۱۷] [التحفة: د ت س ق ۱۹۹۸] • أخرجه أبو داود (۱٤٩٣)، والترمذي (۳۲۰)، وابن ماجه (۳۸۰۷)، وأحمد (۳۸۹۸، ۳۵۰، ۳۵۰) وغيرهم من طرق عن مالك بن مغول به، وزادوا بعد قوله «الصمد»: «الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه ابن حبان (رقم ۱۸۹۱، ۹۹۲)، وقال الحاكم (۱/۵۰۶): «صحيح على شرط الشيخين». اهـ.

وقال المنذري في «تلخيص السنن» (٢/ ١٤٥): «قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي: (وهو إسناد لا مطعن فيه ، ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث أجود إسنادًا منه)». اهم.

وقال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٢٢٥): «وهو أرجح من حيث السند من جميع ماورد في ذلك». اهـ.





تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْحَلْقِ بِأَهْوَنَ (١ عَلَيَّ مِلْفِي الْحَلْقِ بِأَهْوَنَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَا. وَأَنَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَا. وَأَنَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدُ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا أَحَدٌ (٢).

# 3- قَوْلُهُ جل تَنَاؤُهُ: ﴿ ٱلْأَوْلُ ﴾ ، ﴿ الْآخِرُ ﴾ ، ﴿ الظَّاهِرُ ﴾ ، البَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣]

• [٧٨١٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٌ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ ، وَرَبَّ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ ، فَالِقَ (٣) الْحَبِّ وَالنَّوى ، مُنْزِلَ (التَّوْرِيةِ) (١) الْأَرْضِ ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ (٣) الْحَبِّ وَالنَّوى ، مُنْزِلَ (التَّوْرِيةِ) وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ ، أَنْتَ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ ، أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ وَاللَّهُ مُ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) **بأهون:** بأسهل. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) عزاه المزي في «التحفة» لكتابي الجنائز والنعوت من طريق شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، ولم نجده في كتاب الجنائز عندنا ، وهو هناك من طريق شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، انظر (٢٤١١) .

<sup>\* [</sup>٧٨١٨] [التحفة: خ س ١٣٧٣٣] • أخرجه البخاري (٤٩٧٤) من طريق شعيب به .

<sup>(</sup>٣) فالق: أي الذي يشق حبة الطعام ونوى التمر للإنبات. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فلق).

<sup>(</sup>٤) كذا بالإمالة، وقد ورد عن العرب إمالة بعض الكلمات، ومنها كلمة «التوراة». وانظر «الأصول في النحو» (٣/ ١٦٠).



فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، (اقْضِي) (١) عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ).

• [٧٨٢٠] أَحْبَرِني هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ شَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : أَتَتْ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللّه ﷺ مَسْلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : أَتَتْ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللّه ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَقَالَ لَهَا : (لَمَا جِعْتِ تَطْلُبِينَ أَحَبُ إِلَيْكِ أَوْ خَيْرٌ مِنْهُ؟) . قَالَ : فَصَيبْتُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَلِيًّا ، فَقَالَ : قُولِي : مَا هُو خَيْرٌ . قَالَتْ : مَا هُو خَيْرٌ . قَالَ : فَصَيبْتُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَلِيًّا ، فَقَالَ : قُولِي : مَا هُو خَيْرٌ . قَالَتْ : مَا هُو خَيْرٌ . قَالَ : فَعَلْ فَوْقُولِي : اللّهُمَّ رَبَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبِّنَا وَرَبَّ كُلِّ فَقُولِي : اللّهُمَّ رَبَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبِّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، مُثْزِلَ التَوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، وَقَالِقَ الْحَبُ وَالنَّوى ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَيْءٍ ، مُثْزِلَ التَوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، وَقَالِقَ الْحَبُ وَالنَّوى ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَيْءٍ ، مُثْزِلَ التَوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، وَقَالِقَ الْحَبُ وَالنَّوى ، وَأَلْتَ الْمَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُولِكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْقَالِقِ نَ الْفَقْرِ » .

<sup>(</sup>١) كذا، وهي لغة صحيحة مستخدمة، ولكن هي خلاف الجادة.

<sup>\* [</sup>۷۸۱۹] [التحفة: دس ۱۲۷۵۵] • أخرجه أبو داود (۵۰۵۱)، وأحمد (۲/ ۳۸۱) من طريق وهيب به، ومسلم (۲۷۱۳) من طريق جرير عن سهيل بنحوه. انظر ماسيأتي برقم (۷۸۲۵)، (۷۸۲۵).

<sup>\* [</sup> ٧٨٢٠] [ التحفة: س ١٢٣٨٢] • أخرجه مسلم (٦٣/٢٧١٣) من طريق الأعمش به ، وهو الحديث التالي .

قال الدارقطني في «العلل» (٢١٠/١٠): «وحديث أبي هريرة محفوظ عن الأعمش وسهيل» .اهـ.



# ٥- الرَّحِيمُ

• [٧٨٢١] أخبر قُتُنبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فِيمَا يَوْمِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِنْ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِنْ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَىٰ سَبْعِمِاثَةٍ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ وَاحِدَةً أَوْ يَمْحَاهَا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ وَاحِدَةً أَوْ يَمْحَاهَا اللّهُ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَىٰ الله إِلّا هَالِكُ».

#### ٦- الْحَمِيدُ الْمَجِيدُ

• [٧٨٢٧] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يَحْبَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مُحَمِّدُ ، قُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ ، قَلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

خَالَفَهُ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةً:

<sup>\* [</sup>۱۲۸۲] [التحفة: خ م س ۱۳۱۸] • أخرجه أحمد (۱/۲۷۹)، والدارمي (۲۷۸۱) من حديث جعفر - وهو ابن سليان الضبعي - وأخرجه البخاري (۱۶۹۱)، ومسلم (۱۳۱/۱۳۱) من وجه آخر عن الجعد وليس فيه: «إن ربكم رحيم».

<sup>\* [</sup>۷۸۲۷] [التحفة: س ٥٠١٤] [المجتبئ: ١٣٠٦] • تقدم برقم (١٣٠٦) بنفس الإسناد والمتن، وانظر رقم (١٣٠٧)، (١٣٠٨) كما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٩٩٩)، وسيأتي من وجه آخر عن عثمان بن موهب برقم (١٠٣٠٠).





• [٧٨٢٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِبْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَىٰ بْنَ طَلْحَةً - وَسَأَلُهُ عَبْدُالْحَمِيدِ : كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ - قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَبْنَ خَارِجَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : (صَلُّوا عَلَيَّ ، ثُمَّ قُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) .

# ٧- الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ

• [٧٨٢٤] أُخْبِعْ قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ : لَقَّانِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، وَأَمَرَنِي إِنْ نَزَلَ بِي كَرْبُ أَوْ شِدَّةٌ أَنْ أَقُولَهَا: ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

د: جامعة إستانبول

وانظر ماسيأتي برقم (٩٩٩١)، (١٠٣٠١) والحديث أخرجه البخاري (٣٣٧٠، ٤٧٩٧، ٦٣٥٧) ومسلم (٤٠٦) من حديث كعب بن عجرة . وأخرجه البخاري (٤٧٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه وليس فيه محل الشاهد .

<sup>\* [</sup>٧٨٢٣] [التحفة: س ٤٦٧٣].

<sup>\* [</sup>٧٨٢٤] [التحفة: س ١٠١٦٢] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (١/ ٩٤)، وصححه ابن حبان (٨٦٥) ، والحاكم (١/٨٠٥) من طريق ابن عجلان به .

قال البزار (۲/ ۱۱۵): «وهذا الحديث يروئ عن عبداللَّه بن جعفر عن على من وجوه، وهذا أحسن إسناد يروي في ذلك» . اهـ .



# ٨- الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ

• [٧٨٧٥] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١) بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْبَى ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : «لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَه إلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَه إلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَه إلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَه إلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْمِ .

= وقال الحاكم: «وهكذا أقام إسناده محمد بن عجلان عن محمد بن كعب». اه.

والحديث اختلف في رفعه ووقفه، وقد تابع محمد بن عجلان على رفعه أسامة بن زيد عند البزار (٤٧١)، والحاكم (١/ ٥٠٨)، وأبان بن صالح عند البزار (٤٧١)، وخالفهم ربعي بن حراش فرواه عن عبدالله بن شداد عن عبدالله بن جعفر عن علي موقوفًا. انظر «علل الدارقطني» (٣/ ١٠١–١١٣).

ویروی من غیر وجه عن علی هیئ من بنحوه، ویأی برقم (۷۸۲۸)، (۷۸۲۹)، (۷۸۲۸)، (۲۸۲۷)، (۲۸۲۷)، (۲۰۵۲)، (۲۰۵۷)، (۲۰۵۷)، (۲۰۵۷)، (۲۰۵۷)، (۲۰۵۸)، (۲۰۵۸)، (۲۰۵۸)، (۲۰۵۸)، (۲۰۵۸)، وروی نحوه من حدیث عائشة:

أخرجه الترمذي (٣٤٨٠) من حديث حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة بنحوه مرفوعًا .

قال أبوعيسى: «هذا حديث حسن غريب، سمعت محمدًا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا، والله أعلم». اه.

وروي من حديث ابن عباس ، وهو الآتي بعده .

(١) كذا في (م) وهو خطأ ، والصواب : «عبيدالله» كما في «التحفة» وغيرها .

\* [۷۸۲٥] [التحفة: خ م ت س ق ٥٤٢٠] • أخرجه البخاري (٦٣٤٥، ٦٣٤٦، ٧٤٢٦، ٧٤٢٠) ومسلم (٧٤٣٠) من طرق عن قتادة به، وفي بعض المواضع عند البخاري (٧٤٣١): «العليم الحليم». وسيأتي برقم (٧٨٢٦)، (١٠٦٠٠)، (١٠٥٩٥)، (١٠٥٩٠).





• [٧٨٢٦] أَخْبَرَ فَى نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالًا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيَالًا كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ : ﴿ لَا إِلّهَ إِلَّا اللّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلّهَ إِلَّا اللّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلّهَ إِلَّا اللّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلّهَ إِلَّا اللّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ

#### ٩- الْأَعْلَىٰ

• [٧٨٢٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةً بْنِ زُفْرَ ، عَنْ حُذَيْفَةً ، أَنَّهُ صَلَّىٰ إِلَىٰ جَنْبِ النَّبِيِّ عَيْقِ لَيْلَةً ، وَالْمَحْنَ وَعُنْ لَيْلَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : (سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ » . وَفِي سُجُودِهِ : (سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ » . وَفِي سُجُودِهِ : (سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم » .

# ١٠ - الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

• [٧٨٢٨] أَضِرُا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِي لَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ النَّبِيُ قَيْلِا : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ خُفِرَ لَكَ ، عَلَى أَنَّهُ عَلِي قَالَ : قَالَ النَّبِيُ قَيْلِا : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ خُفِرَ لَكَ ، عَلَى أَنَّهُ

<sup>\* [</sup>٧٨٢٦] [التحفة: خ م ت س ق ٥٤٢٠].

<sup>\* [</sup>۷۸۲۷] [التحفة: م د ت س ق ٣٣٥١] [المجتبئ: ١٠٢٠] • أخرجه مسلم، وسبق برقم (٧١٧).



مَغْفُورٌ لَكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

# خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ:

• [٧٨٢٩] أَضَبَرْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأُسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرُّةً، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ سَلِمَةً، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلِمَةً، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ أَلَا أَعَلَمُكَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُلُولِهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُهُنَ عُفُورَ لَكَ، مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورُ لَكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، كَلِمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَرْشِ وَرَبِّ الْعَرْشِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ».

 <sup>★ [</sup>۷۸۲۸] [التحفة: سي ١٠٢١٥] • تفرد به النسائي وأخرجه أحمد (١٥٨/١)، وصححه الحاكم (٣/ ١٣٨) من طريق إسرائيل به .

وقد اختلف على أبي إسحاق فرواه إسرائيل والثوري عنه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي كها هنا ، وخالفهها على والحسن ابنا صالح ويوسف بن إسحاق ونصير بن أبي الأشعث وعبدالله بن علي الإفريقي ، فرووه عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن مرة ، عن عبدالله بن سلمة ، عن علي .

قال الدارقطني: «وأشبهها بالصواب قول من قال: عن أبي إسحاق، عن عمروبن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عن على ، ولا يدفع قول إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي ليلى، عن علي». اهـ. انظر «علل الدارقطني» (٤/ ٧-٩) وانظر ما سبق برقم (٧٨٢٤).

<sup>\* [</sup>٧٨٢٩] [التحفة: س ١٠١٨٨] • تفرد به النسائي كها في الرواية التالية، وأخرجه أهد (٩٢/١)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٩٢٨)، والحاكم في «المستدرك» (٩٢/١) والبزار في «مسنده» (٧٠٥) وقال: «ولانعلم روئ أبو إسحاق الهمداني عن عمروبن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي إلا حديثين هذا أحدهما وقد رواه عن أبي إسحاق نصير بن أبي الأشعث». اه..

والحديث يأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٥٨٤).





# ١١- السَّمِيعُ الْقَرِيبُ

• [٧٨٣٠] أخبر أَخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَيْلِيْ (فَهَبَطْنَا) في وَهْدَة (٢) مِنَ الْأَرْضِ، فَرَفَعَ النّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالتّكْبِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ عَيْلِيْ: ﴿يَا أَيُهَا النّاسُ، الْأَرْضِ، فَرَفَعَ النّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالتّكْبِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْلِيْ: ﴿يَا أَيُهُا النّاسُ، الْأَدُمُ تَدْعُونَ الْبَعُوا عَلَىٰ الْفُلْكَ عَلَىٰ كَلِمَةِ سَمِيعًا قَرِيبًا مِنْهُ: ﴿يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ كَلِمَةِ مِنْ كَثْرِ الْجَنّةِ؟﴾ . فَقَالَ - وَكُنْتُ قَرِيبًا مِنْهُ: ﴿يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ كَلِمَةِ مِنْ كَثْرِ الْجَنّةِ؟﴾ . فَلْتُ: بَلَىٰ . قَالَ: ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا بِاللّهِ﴾ .

# ١٢ - السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

• [٧٨٣١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ عَبْدِالْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ فِي غَرْاةٍ ، فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا وَلَا نَهْبِطُ وَادِيًا (٢) إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ ، غَزَاةٍ ، فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا وَلَا نَهْبِطُ وَادِيًا (٢) إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «فجعلنا» ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وهدة: بقعة منخفضة . (انظر: لسان العرب، مادة: وهد) .

<sup>(</sup>٣) اربعوا: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢٦/١٧) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، والجادة: «أصم».

<sup>\* [</sup>۷۸۳۰] [التحفة: ع ۷۱۰۷] • أخرجه البخاري (۲۹۹۲، ۲۹۹۷)، ومسلم (۲۷۰۶٪) ؛ من طرق عن عاصم بنحوه .

وانظر ماسيأتي برقم (۷۸۳۱)، (۷۸۳۲)، (۷۷۷۱)، (۲۲۹۸)، (۲۲۹۸)، (۱۰۲۹۸)، (۱۰۲۹۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸۸)، (۱۰۲۸

<sup>(</sup>٥) شرفا: مكانًا بارزًا مرتفعًا عن مستوى سطح الأرض. (انظر: لسان العرب، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٦) واديا: الوادي منفرج بين جبال أو تلاّل يكون منفذًا للسيل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة:ودي).





قَالَ: فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ؛ فَإِنْكُمْ لَا تَدْعُونَ (أَصَمَّا) (١) وَلَا غَائِبًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَوْرَكُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ (١) » . ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلَا أَعْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ .

• [٧٨٣٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُويْدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا فَي غَرَاةٍ ، فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا ، وَلَا نَعْلُو شَرَفًا ، وَلَا نَهْبِطُ وَادِيّا إِلّا للّهِ عَيَّ فَقَالَ : ﴿ أَيُّهُا النَّاسُ ، ارْبَعُوا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ ، فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ الله عَيْ فَقَالَ : ﴿ أَيُّهُا النَّاسُ ، ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ (أَصَمَّا) (٣) وَلَا غَاثِبًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ (أَصَمَّا) (٣) وَلَا غَاثِبًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا » . ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا عَبْدَاللّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِي مِنْ كُثُوزِ الْجَئَةِ؟ لَا جَوْلَ وَلَا قُونًا إِلّا بِاللّهِ » .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، والجادة : «أصم».

<sup>(</sup>٢) راحلته: الراحلة: البعير القويُّ على الأسفارِ والأحمال، والذَّكُرُ والأنثى فيه سَواء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).

<sup>\* [</sup>۷۸۳۱] [التحفة: ع ۹۰۱۷] • أخرجه البخاري (٦٦١٠)، ومسلم (٤٦/٢٧٠٤) من طريق خالد الحذاء به، وليس عند البخاري: «إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، والجادة : «أصم» ؛ لأنه ممنوع من الصرف، قال الحافظ ابن حجر - في «الفتح» عند شرحه لهذا الحديث (١١/ ١٨٨) : «ووقع في بعض النسخ : (أصما) ، وكأنه لمناسبة غائبا» .

<sup>\* [</sup>٧٨٣٢] [التحفة:ع١٠١٧].





# ١٣ - الْحَيُّ الْقَيُّومُ (١)

- [٧٨٣٣] أخبر أَحْمَدُ بْنُ (نَضْرِ) (٢) وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ ، قَالًا: حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَدْعُو : (يَاحَيُ يَا قَيُومُ).
- [٧٨٣٤] أخبول مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَيَّا إِنَّهِ : ﴿ أَيْ حَيُّ أَيْ قَيُّومُ ﴾ .

(١) القيوم: القائم بأمور الخلق، ومُدَبِّر العالم في جميع أحواله. (انظر: لسان العرب، مادة:قوم).

(٢) كذا في (م) وهو وهم ، والصواب: «بن حفص» كما في «التحفة» وغيرها .

\* [٧٨٣٣] [التحفة: س ١١٥٧] • تفرد به النسائي، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٠٢١).

وقال : «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحجاج ، تفرد به إبراهيم بن طهمان» . اهـ. ويأتي تخريجه في أبواب اليوم والليلة تحت رقم (١٠٥٥٧).

وحديث المعتمر التالي تفرد به النسائي وأخرجه الضياء في «المختارة» (٦/ ١٥٥). قال الدارقطني كما في «أطراف الأفراد» (٢/ ١٠٢): «تفرد به معتمر عن أبيه وتفرد به محمد بن عبدالأعلى عنه». اه. والحديث سيتكرر في أبواب «اليوم والليلة» (١٠٥٥٨).

وأخرجه الترمذي (٣٥٢٤) من وجه آخر عن أنس بلفظ: «كان إذا كربه . . .» الحديث .

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وقد روى عن أنس من غير هذا الوجه». اه.. وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو ضعيف. ويأتي من وجه آخر عن أنس كما في الحديث التالي. وأخرجه أبو داود (١٤٩٥) من حديث خلف بن خليفة ، عن حفص ، يعني : ابن أخي أنس ، عن أنس بلفظ . . . وفيه : «يا ذا الجلال والإكرام ياحي يا قيوم . . .» الحديث . وسبق تخريجه عند النسائي تحت رقم (١٣١٦).

وأخرجه الترمذي (٣٤٣٦) - أيضًا - من حديث أبي هريرة بلفظ: «كان إذا اجتهد في الدعاء قال: ياحي يا قيوم».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل - وهو المخزومي - متروك» . اه. .

• تفرد به النسائي ، وأخرجه الضياء في «المختارة» (٦/ ١٥٥). = \* [٧٨٣٤] [التحفة: س ٨٨٩]

ت: تطوان



# ١٤ - الْحَيُّ

• [٧٨٣٥] أخبر عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُومَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةً، عَنْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةً، عَنْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ بَرُيْدَةً، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ لَكَ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ لَكَ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ كَانَ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعِلَيْكَ تَوْكَلْتُ، وَإِلْيْكَ أَنْبُتُ (١)، وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوْكَلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ (١) وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَعْدَ بُعِزَتِكَ - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا تَمُوتُ، وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ ﴾.

# ١٥- اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ

• [٧٨٣٦] أَخْبُ لُ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، أَنَهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةً يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ : أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللَّه عَيَيْدٌ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : لَمَا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي انْفَلَتَ (٢) ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، وَصَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (٤) . وَصَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (٤) . . وَصَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (٤) . . وَصَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (٤) .

<sup>=</sup> قال الدارقطني كما في «أطراف الأفراد» (٢/ ١٠٢): «تفرد به معتمر عن أبيه، وتفرد به محمد بن عبدالأعلى عنه». اه. والحديث سيتكرر في أبواب اليوم والليلة برقم (١٠٥٥٨).

<sup>(</sup>١) أنبت: الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نوب).

<sup>\* [</sup>۷۸۳٥] [التحقة: خ م س ۲۵۵۰] • أخرجه البخاري (۷۳۸۳)، ومسلم (۲۷۱۷) من طريق أبي معمر به، ولفظ البخاري مختصر .

<sup>(</sup>٢) انفلت: خرج وذهب. (انظر: المصباح المنير، مادة: فلت).

<sup>(</sup>٣) إزاره: ثوبه الذي يحيط بنصف جسده الأسفل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة:أزر).

<sup>(</sup>٤) سبق بنفس الإسناد والمتن مطولا برقم (٢٣٧٠)، (٩٠٥٩). وانظر (٧٨٣٧)، (٩٠٥٨).

#### السُّهُ الْهِ بَرُولِلنِّسِهِ إِنِيْ



خَالَفَهُ ابْنُ وَهْبٍ؛ فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ:

• [٧٨٣٧] أَخْبِى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةً تَقُولُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ مَنْ عَائِشَةً تَقُولُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ مَنْ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

### ١٦ - الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

• [٧٨٣٨] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيْنَةً وَفُضَيْلٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : جَاءَ حَبُرُ (') إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَضَعَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، وَالْجِبَالَ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، قَالَ فَضَيْلٌ : وَهَذِهِ وَالثَّرَى ('') وَالْمَاءُ وَسَائِرُ الْحَلْقِ عَلَىٰ هَذِهِ ، ثُمَّ هَرَّهُنَ ، فَقَالَ : أَيْنَ الْمُلُوكُ ؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ» ، قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللهُ وَلَا بَتُ مَنَ مَوَاجِذُهُ (") ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَرَصُ تَهُ ، ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَرَصُ تُهُ ، ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَرْضَ تُهُ ، ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَرْصُ تُهُ ، ﴿ وَالزَمِ : ٢٠٤] » .

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>\* [</sup>٧٨٣٦] [التحفة: م س ١٧٥٩٣] [المجتبى: ٢٠٥٥–٣٩٩٩].

<sup>\* [</sup>٧٨٣٧] [التحفة: م س ٩٣٥٧] [المجتبئ: ٩٩٩٨].

<sup>(</sup>١) حير: عالم متقن. (انظر: هدي الساري، ص١٠١).

<sup>(</sup>٢) الثرى: التُراب النَّديّ . (انظر: هدى السارى ، ص٩٤) .

 <sup>(</sup>٣) نواجله: الأسنان الأمامية وهي التي تظهر عند الضحك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نجذ).

 <sup>\* [</sup>۷۸۳۸] [التحفة: س ۹٤٥٩] • أخرجه البخاري (٧٤٥١،٧٤١٥)، ومسلم (٢٢٠/٢١، ٢٢) =



# ١٧ - الْعَزِيرُ الْغَفَّارُ

• [٧٨٣٩] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَثَامٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا حَدَّثَنَا عَثَّامٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَضَوَّرَ – أَيْ : تَقَلَّبَ – مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ، رَبُّ لَا عَنْ يَرُ الْغَفَارُ » . السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْغَفَّارُ » .

وأخرجه البخاري (٧٤١٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن الثوري، عن منصور وسلبهان، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله بنحوه، وليس عندهما محل الشاهد، وقد اختلف على منصور والأعمش في هذا الحديث.

قال ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (ص ٧٧) - بعدما أورد طريق يحيى بن سعيد عن الثوري: «الجواد قد يعثر في بعض الأوقات، وهم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار فقال: عن عبيدة، عن عبدالله، وإنها هو علقمة، وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله، والإسنادان ثابتان صحيحان، منصور عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله، والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، غير مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود أن يروي خبرًا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه». اهه.

وحكى الدارقطني الخلاف في هذا الحديث في «العلل» (٥/١٧٧-١٧٩) ثم قال: «وحديث عبيدة أثبت». اه. وانظر ماسيأتي برقم (٧٨٨٧)، (١١٥٦٢) من طريق إبراهيم، عن عبيدة، عن ابن مسعود.

\* [۷۸۳۹] [التحفة: س ۱۷۰۹۸] • صححه ابن حبان (۵۳۰)، والحاكم (۱/ ٥٤٠) من طريق يوسف بن عدي، به .

وقال أبوحاتم، وأبوزرعة كما في «العلل» (٢/ ٧٤، ١٦٥، ١٨٦): «هذا خطأ؛ إنها هو هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يقول هذا، رواه جرير هكذا، وقال أبوزرعة: حدثنا يوسف بن عدي بهذا الحديث ، وهو حديث منكر، وسمعت أبي يقول: (هذا حديث منكر)». اهـ.

انظر ما سيأتي برقم (١٠٨١٠) من وجه آخر عن يوسف بن عدي .

من طرق عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله بنحوه .





#### ١٨ - الْجَبَّارُ

• [٧٨٤٠] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نَافِعِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدٍ (١) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «يَأْخُذُ الْجَبّارُ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدِهِ عُمْرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : أَنَا الْجَبّارُ فَأَيْنَ - وَقَبَضَ يَدُيْهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهُمَا وَيَبْسُطُهُمَا - ثُمَ يَقُولُ : أَنَا الْجَبّارُ فَأَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ قَالَ : وَيَمِيلُ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ الْجَبّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ قَالَ : وَيَمِيلُ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّىٰ نَظُرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ تَحَرَّكَ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءِ مِنْهُ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَقُولُ : سَاقِطٌ هُوَ برَسُولِ اللَّه ﷺ .

وقال حمزة الكناني في «جزء البطاقة» (ص ٣٣) : «هذا حديث صحيح» . اه. .

وقال المزي في «التحفة» : «رواه القعنبي ، عن عبدالعزيزبن أبيحازم ، عن أبيه ، عن عبيدبن عمير ، عن ابن عمر . ورواه يحيي بن بكير ، عن عبدالعزيزبن أبيحازم ، عن أبيه ، عن عبيدبن =

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>۱) كتب فوقها في (م): "ض"، وفي الحاشية: "صوابه: عبيدالله بن مقسم"، وسيأتي عند النسائي من غير هذا الوجه عن عبيدالله بن مقسم برقم (٧٨٤٦)، وذكره المزي في "التحفة" في ترجمة عبيدالله بن مقسم القرشي، عن ابن عمر، وقال: "رواه القعنبي، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر، ورواه يحيل بن بكير، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن عبيد بن عمير، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال أبو القاسم الطبراني: (وهما عندي صحيحان)». اهد.

<sup>\* [</sup>٧٨٤٠] [التحفة: مسق ٩٧١٥] • أخرجه مسلم (٢٧٧/٣) من طريق عبدالعزيز، به . قال أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٧٧): «هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في «صحيحه»، واختلف على عبدالعزيز فيه على ثلاثة أقاويل: عن عبيدبن عمير، عن ابن عمر، وقال يحيى بن بكير: عن عبيدبن عمير، عن عبدالله بن عمروبن العاص، والصحيح ما اختاره مسلم عن عبدالعزيز، عن أبيه، عن عبيدالله بن مقسم، عن عبدالله بن عمر، وتابع عبدالعزيز يعقوب بن عبدالرحمن القاري، عن أبي حازم، عن عبيدالله بن مقسم، عن ابن عمر، روئ مسلم حديثها في «صحيحه» عن سعيد بن منصور، عن عبدالعزيز بن أبي حازم ويعقوب ، عن أبي حازم». اهـ.





#### ١٩ - الرَّبُّ

• [٧٨٤٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ . قَالَ : ﴿ قُلِ : اللَّهُمَ فَاطِرَ ( ) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ قَالَ : ﴿ قُلِ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ ( ) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ قَالَ : ﴿ قُلُ : اللَّهُمَ فَاطِرَ ( ) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ قَالَ : ﴿ قُلُ : اللَّهُمُ فَاطِرَ ( ) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ قَالَ : ﴿ قُلُ : اللَّهُمُ فَاطِرَ وَشِرْكِهِ ، قُلُهَا إِذَا قُلْبَ فِرَاشِكَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَوْيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ » .

<sup>=</sup> عمير ، عن عبدالله بن عمروبن العاص . قال أبو القاسم الطبراني : (وهما عندي صحيحان) اه. . انظر ما سيأتي برقم (٧٨٤٦) ، (٧٨٤٧) ، (٧٨٦٠) من أوجه عن عبيدالله بن مقسم .

<sup>\* [</sup>۱۲۸۱] [التحفة: س ۱۱۱۹] • أخرجه أحمد (٣/ ١٤٤) من طريق الليث مطولا، وأخرجه الضياء في «الصحيح» – مسلم الضياء في «المختارة» (٦/ ٣٢٣)، وقال: «قد روي حديث الشفاعة في «الصحيح» – مسلم (١٩٦) – من حديث أنس، غير أن في هذا ألفاظاً ليست فيه . والله أعلم . قد روى البخاري حديثًا بإسناد الليث ، عن ابن الهاد ، عن عمرو ، عن أنس» . اهـ .

وقال ابن منده في «الإيمان» (٢/ ٨٤٧): «هذا حديث صحيح مشهور عن ابن الهاد». اه..

<sup>(</sup>١) فاطر: خالق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فطر).

 <sup>\* [</sup>۷۸٤۲] [التحفة: د ت س ۱٤٢٧٤] • أخرجه أبو داود (٥٠٦٧)، والترمذي (٣٣٩٢)،
 وقال: "حسن صحيح". اهـ. وصححه ابن حبان (٩٦٢)، والحاكم (١/ ١٣٥٥)، وكذا النووي في =





#### ٢٠ - الْمَلِكُ

• [٧٨٤٣] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ : ﴿ يَقْبِضُ اللَّهُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ : ﴿ يَقْبِضُ اللَّهُ الْمُلِكُ ، أَيْنَ الْمُلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ ؟ ) . مُلُوكُ الْأَرْضِ ؟ ) .

### ٢١- الْمَلِيكُ

[٧٨٤٤] أخبر أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، نَبَأَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ:
 (سُبُّوحٌ (٢) قُدُوسٌ (٣) رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوح) (٤).

<sup>= «</sup>الأذكار» ، والحافظ في «نتائج الأفكار» (٣٤٣/٢).

وهشيم وإن قيل: إنه سمع من يعلى صغيرًا إلا أنه قد توبع، تابعه شعبة كما في رواية الترمذي. وانظر ماسيأتي برقم (٧٨٥٠)، (٧٨٦٦)، (٩٩٤٩)، (١٠٥١١)، (١٠٧٤١) من وجه آخر عن يعلى بن عطاء.

<sup>(</sup>١) يطوي: يضم بعضها على بعض . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: طوى) .

<sup>\* [</sup>۷۸٤٣] [التحفة: خ م س ق ۱۳۳۲۲] • أخرجه البخاري (۲۰۱۹، ۷۳۸۲)، ومسلم (۲۷۸۷) من طريق ابن وهب به . وسيأتي من وجه آخر عن ابن وهب برقم (۱۱۵۲۷).

<sup>(</sup>٢) سبوح: المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢/٥/٤).

<sup>(</sup>٣) قدوس: مُطهّر ومنزه عن كل ما لا يليق بالخالق. (انظر: لسان العرب، مادة: قدس).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم وسبق برقم (٧٢١) ، (٨٠٩) ، وسيأتي برقم (٧٨٧٤) ، (١١٧٩٩) .

<sup>\* [</sup>٤٤٨/] [التحفة: م دس ٢٦٦٤].





• [٧٨٤٥] أَخْبَرِنَى عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ (١) مَضْجَعَهُ (٢): «الْحَمْدُ لِلَّهِ اللّذِي عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ (١) مَضْجَعَهُ وَ٢) عَلَيْ وَأَفْضَلَ، وَأَعْطَانِي كَفَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالّذِي مَنَ عَلَيْ وَأَفْضَلَ، وَأَعْطَانِي كَفَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالّذِي مَنَ عَلَيْ وَأَفْضَلَ، وَأَعْطَانِي فَأَجْرُلُ (٣)، الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، اللّهُمَّ رَبَّ كُلُّ شَيْءٍ، وَمَلِيكَ كُلُّ شَيْءٍ، وَمَلِيكَ كُلُّ شَيْءٍ، وَمَلِيكَ كُلُّ شَيْءٍ، وَمِلْكَ كُلُّ شَيْءٍ، وَمِلْكَ كُلُّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ».

ورواه أبو معمر المنقري ، عن عبدالوارث ، عن حسين المعلم ، عن ابن بريدة قال : حدثني ابن عمران ، أن النبي على قلت لأبي : أيها أصح؟ قال : حديث أبي معمر أشبه . قلت لأبي : ابن عمران من هو؟ قال : لاأدري . قلت : فابن بريدة أدرك ابن عمر؟ قال : أدركه ، ولم يبين سهاعه منه » . اه. وسيأتي من وجه آخر عن عبدالصمد برقم (١٠٧٤٤) .

<sup>(</sup>١) تبوأ: أخذ. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) مضجعه: فراش نومه. (انظر: لسان العرب، مادة:ضجع).

<sup>(</sup>٣) فأجزل: أي أوسع وأكثر . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣/ ٢٧٠).

<sup>\* [</sup>٧٨٤٥] [التحفة: دس ٧١١٩] • أخرجه أبو داود (٥٠٥٨)، وأحمد (١١٧/٢)، وصححه ابن حبان (٥٠٥٨) كلهم من حديث عبدالصمد به، وخالفه أبو معمر المنقري فيها أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص ٢٢٥) فرواه عن عبدالوارث، وفيه: «عن ابن بريدة حدثني أبو عمران، قال أبو معمر: (وعبدالصمد بن عبدالوارث يقول في هذا: حدثني أبو عمر – كذا – وأنا أقول في هذا: حدثني أبو عمران)». اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٨٤/٢): «سألت أبي عن حديث رواه عبدالصمدبن عبدالوارث، عن أبيه، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، قال: حدثني ابن عمر، عن النبي على فذكره.





# ٢٢- الْعَزِيرُ

• [٧٨٤٦] أخب راع مَهْرُو بِنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بِنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بِنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بِنُ الْمِنْهِ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ حَمَّادٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِاللَّهِ بِنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بِنِ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه رَبِي قَعْمَ الْمِنْبِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّى الْمِنْبِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّى الْمِنْبِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّى الْمِنْبِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهَ عَلَى الْمِنْبِرِ هَذِهِ الْمَالِكُ مَطُولِيَّاتُ الْمَلِكُ ، أَنَا الْمَلِكُ ، أَنَا الْعَزِيرُ ، أَنَا الْعَرِيرُ ، أَنَا الْعَزِيرُ ، أَنَا الْعَزِيرُ ، أَنَا الْعَزِيرُ ، أَنَا الْعَرْدِ ، الْعَلَا الْعَزِيرُ ، أَنَا الْعَرْدِيرُ ، أَنَا الْعَرْدِيرُ الْعَلَا الْعَرْدُ ، أَنَا الْعَرْدُ ، أَنَا الْعَلَا الْعَرْدُ ، أَنَا الْعَلَا الْعَرْدُ ، أَنَا الْعَلَا الْعَرْدُ ، أَنَا الْعَرْدُ ، أَنَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَرْدُ ، أَنَا الْعَرْدُ اللَّالَا الْعَرْدُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَرْدُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَ

### ٢٣- الْمُتَكَبِّرُ

• [٧٨٤٧] أَضِوْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ عُبُيْدِاللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبُيْدِاللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبُيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ قَرَأَ هَذِهِ الْآيةَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ قَرَأَ هَذِهِ الْآيةَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْآرَضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ [الزمر: ٢٧] الْآيةَ، قَالَ: وَجَعَلَ وَالْآرَضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ [الزمر: ٢٧] الْآيةَ، قَالَ: وَجَعَلَ

<sup>(</sup>١) فرجف: حركة بارتعاش. (انظر: لسان العرب، مادة: رجف).

<sup>(</sup>٢) ليخرن: ليَسْقُطنَّ. (انظر: المصباح المنير، مادة:خرر).

<sup>\* [</sup>۷۸٤٦] [التحفة: م س ق ۷۳۱۵] • أخرجه أحمد (۷/۷۸)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۱/۱۷، ۱۷۲)، قال حمزة الكناني في «جزء البطاقة» (ص ۳۳): «لا أعلمه رواه عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة غير حماد بن سلمة». اهـ.

والحديث أصله عند مسلم (۲۷۸۸/ ۲۰، ۲۰) من وجه آخر عن عبيدالله بن مقسم. وقد تقدم برقم (۷۸۲۰).



رَسُولُ اللّهَ ﷺ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا يُمَجِّدُ الرَّبَّ - وَوَصَفَهُ لَنَا عَفَّانُ يَقْبِضُ يَدَهُ وَيَبْسُطُهَا: ﴿أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيرُ، أَنَا الْكَرِيمُ، فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللهَ ﷺ الْمِنْبُرُ حَتَّى قُلْنَا: لَيَخِرَّنَّ بِهِ.

#### ٢٤ - الْحَالِقُ

• [٧٨٤٨] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ سُفْيَانَ. وَأَخْبَرَنَا مُحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّه عَبْدِ اللّهِ بَنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَرْعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ (١) عِنْدَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَقَالَ: (لِمَ يَفْعَلُ قَرْعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: فَكِرَ الْعَزْلُ (١) عِنْدَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَقَالَ: (لِمَ يَفْعَلُ أَلَكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ مَخْلُوقَةً إِلَّا اللّهُ عَلَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةً إِلَّا اللّهُ عَلَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةً إِلَّا اللّهُ عَالِقُهَا).

اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.

• [٧٨٤٩] أَكْبَرِ فِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ الْفَ حَالَا ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>\* [</sup>۷۸٤۷] [التحفة: م س ق ۷۳۱۵] • أخرجه أحمد (۲/ ۷۲)، وصححه ابن حبان (۷۳۲۷) من طريق عفان به . وانظر ما قبله ، وماسيأتي برقم (۷۸٦٠).

<sup>(</sup>١) العزل: قَذْف الرجل منيَّه خارجَ رَحِم المرأة خَشْيَة الحمل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:عزل).

<sup>\* [</sup>۷۸٤۸] [التحفة: خت م دت س ٤٢٨٠] • علقه البخاري عقب حديث رقم (٧٤٠٩)، ووصله مسلم (١٣٢/١٤٣٨) من طريق سفيان به. وسبق تخريجه تحت رقم (٥٢٣٤) عن محمد بن عبدالله بن يزيد.



أَبَاصِرْمَةً وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ: أَصَبْنَا سَبَايَا (١) فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَصَابَ فِيهَا رَسُولُ الله ﷺ جُوَيْرِيَةً، فكَانَ مِنَا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ وَيَبِيعَ، فَتَرَاجَعْنَا فِي الْعَزْلِ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ وَيَبِيعَ، فَتَرَاجَعْنَا فِي الْعَزْلِ، فَرَيدُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ وَيَبِيعَ، فَتَرَاجَعْنَا فِي الْعَزْلِ، فَلَا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ وَيَبِيعَ، فَتَرَاجَعْنَا فِي الْعَزْلِ، فَلَا مَنْ يَرْمِدُ أَنْ لَا تَعْزِلُوا؛ فَإِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٨٢): «وليس ذكر أبي صرمة في هذا الحديث محفوظاً». اه.. وقال المزي في «التحفة»: «والمحفوظ أن أباصرمة سأل أباسعيد، وابن محيريز يسمع». اه.. وتابعه الحافظ في «الفتح» (٧/٩).

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ١٣٢): «ولهذا الاضطراب في ذكر أبي صرمة في هذا الحديث لم يذكره مالك في حديثه». اه. يعني حديثه الذي في «الموطأ» (١٢٦٢) عن ربيعة ، عن محمد بن يحيى ، به .

وقد خالف الضحاك: ربيعة بن أبي عبدالرحمن عند مالك في «الموطأ» (١٢٦٢)، والبخاري ( ٧٤٠٩)، ومسلم ( ١٢٥٢)، وموسى بن عقبة عند البخاري ( ٧٤٠٩)، ومسلم ( ١٤٣٨) ( ١٢٥)، وأبو الزناد عند الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٣٣)، وغيرهم، فرووه عن محمد بن يحيل، ولم يذكروا أباصرمة، إلا في رواية ربيعة عند مسلم من طريق إسهاعيل بن جعفر عنه ففيها: «دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد فسأله أبو صرمة»، وهي المحفوظة كها تقدم عن المزي وابن حجر.

ورواه الزهري عن ابن محيريز واختلف عنه، وقد شرح الخلاف الدارقطني في «العلل» (١٣١-١٣٢) ثم ذكرا أن الصحيح قول من قال: عن الزهري، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد.

وسبق برقم (۲۳۶)، (٥٢٣٥)، (۲۳٦٥)، (۲۳۷٥)، (۲۳۸٥).

وانظر ما سيأتي برقم (٩٢٣٦) ، (٩٢٣٧) كما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٢٣٨) .

<sup>(</sup>١) سبايا: ج. سبية ، وهي المرأة التي تؤخذ أمة في الحروب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سبا).

<sup>\* [</sup>٧٨٤٩] [التحفة: خ م د س ٤١١١ - س ٤١٠٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٦٣) من طريق ابن أبي فديك به ، وقد تابعه أبو بكر الحنفي عند البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٧).



# ٢٥- فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

• [٧٨٥٠] أخبر إِيَادُ بْنُ أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَاصِم، وَهُوَ: عَمْرُو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: ابْنِ عَاصِم، وَهُوَ: عَمْرُو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَأَلَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: قَلُ: قَلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: ﴿قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَمْسَانِ السَّيْعَ وَمَلِيكَهُ وَمُ السَّيْعَ وَمَلِيكَهُ وَالْمَالِيقِهُ وَمَالِيكَةً وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِيكَةُ وَالْمَالُولُهُ وَالْمَالُولُ السَّيْمَ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالُولُهُ وَالْمَالِهُ وَلَلْ الْمَالِمُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ الْمَلْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْ

## ٢٦- السَّلَامُ

• [٧٨٥١] أَخْبِى اللَّهِ قَتَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، نَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّلَوَاتُ وَالطَّلِيَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ، لِلَّهِ وَالطَّلَوَاتُ وَالطَّلِيَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ،

[1/1.1]2

<sup>\* [</sup>٧٨٥٠] [التحفة: دت س ١٤٢٧٤] • تقدم برقم (٧٨٤٢) من وجه آخر عن هشيم، وقد أخرجه الضياء في «المختارة» (١/١١٥)، وقال: «هذا الحديث أشبه أن يكون في مسند أبي هريرة، غير أنا وجدنا الإمام أحمد، وأحمد بن منيع، وأحمد بن علي الموصلي رووه في مسند أبي بكر هيئنه». اهـ.

وفي الباب من حديث عائشة أخرجه أبو داود (٧٦٧) من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة به . وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد ـ

قال ابن معين: «قد سمع هشيم من يعلى بن عطاء ، وكان صغيرًا جدًّا» . اهـ . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٥١) .



X (ETT)

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهُ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ (١).

#### ٢٧ - الْمَنَّانُ

• [٧٨٥٢] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَلَفٌ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ عَمْهِ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ جَالِسًا، وَرَجُلْ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ الْمَثَانُ (٢) بَدِيعُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاحَيُ إِلّا أَنْتَ الْمَثَانُ (٢) بَدِيعُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاحَيُ يَا فَيُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاحَيُ يَا عَيْ يَعْ أَجَابَ، يَا فَيُومُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللّهُ الْعَظِيمِ، اللّذِي إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُيْلَ بِهِ أَعْطَى) (٣).

#### ٢٨- الرَّفِيقُ

• [٧٨٥٣] أَخْبُ لَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرِّفْق ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وسبق بنفس الإسناد برقم (١٢٩٥) ، وانظر ماسبق برقم (٨٤٦) .

<sup>\* [</sup>٥٨٧] [التحفة: خ م د س ق ٥٩٢٤].

<sup>(</sup>٢) المنان: الذي يُتَّعِمُ غيرَ فاخِرِ بالإِنعام . (انظر: لسان العرب، مادة: منن) .

<sup>(</sup>٣) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣١٦).

<sup>\* [</sup>٧٨٥٢] [التحفة: دس ٥٥١] [المجتبئ: ١٣١٦].

<sup>\* [</sup>٧٨٥٣] [التحفة: س ق ١٧٤٩١] ● أخرجه ابن ماجه (٣٦٨٨)، وصححه ابن حبان =





#### ٢٩- الْحَقُّ

• [١٥٥٤] أخبرًا مَحْمُودُبْنُ غَيْلانَ وَعَبْدُالْأَعَلَىٰ بْنُ وَاصِلْ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، كُولِهُمَا عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ بِاللّيْلِ قَالَ : مَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ بِاللّيْلِ قَالَ : اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ ثُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَقُّ ، وَلَكَ الْحَقُّ ، وَلَكَ الْحَقُّ ، وَلَكَ الْحَقُّ ، وَلِكَ الْحَقُّ ، وَلِكَ الْحَقُّ ، وَلِكَ الْحَقُّ ، وَلِكَ خَاصَمْتُ ، وَلِكَ أَسْلَمْتُ ، وَلِكَ أَنْتُ اللّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَلِكَ آمَنْتُ ، وَعَلْكُ تَوَكَّلْتُ الْمَثْنُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُكُ ، وَلِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُكُ ، وَمِا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ » . مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرِثُ وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ » . مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ » .

#### ٣٠- النُّورُ

• [٥٥٥٥] أَضِمْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ عَبْدِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ ثُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ يُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ ثُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ

 <sup>(</sup>٥٤٩)، وقال في «الحلية»: تفرد به عن الأعمش أبوبكر. وله شاهد من حديث عائشة أخرجه البخاري (٦٩٢٧)، ومسلم (٢٥٩٣)، وروي - أيضًا - من حديث عبدالله بن مغفل ، انظر «التمهيد» (١٥٨/٢٤).

<sup>\* [</sup>٧٨٥٤] [التحقة: خ م س ق ٧٠٧٥] • أخرجه البخاري (١١٢٠، ٦٣١٧، ٥٣٨٠، ٧٣٨٥، ٥٣٨٠) ومسلم (٧٦٩) من طريق ابن جريج به. وسبق من وجه آخر عن سليمان الأحول برقم (١٤١٧).



2 [ [ ]

قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقًّ، وَلِقَاوُكَ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقًّ، وَالنَّارُ حَقًّ، وَالسَّاعَةُ حَقًّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تُوكَلْتُ، وَالنَّارُ حَقًّ، وَالنَّامُ تَقَ مَا اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تُوكَلْتُ، وَالنَّالُ حَقَّى، وَالنَّالُ عَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَأَخْرَتُ وَإَلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَأَخْرَتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

• [٧٨٥٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ (١) ، قَالَ طَاوُسٌ : عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ يَتَهَجَّدُ ، قَالَ : «اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَاللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَلَا اللّهُمَّ لَكَ وَمَنْ فِيهِنَ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، وَالنَّالُ حَقِّ ، وَالنَّيْرُونَ حَقِّ ، وَالنَّيْرُونَ حَقِّ ، وَالنَّهُمَّ لَكَ حَقَّ ، وَالنَّالُ حَقِّ ، وَالنَّهُمَّ لَكَ مَنْ مُ وَالنَّالُ مَقْ مَ وَالنَّلُ مَقْ مَ وَالنَّالُ مَقْ مَا أَخْرِثُ وَمَا أَسْرُوثُ وَمَا أَصْرُوثُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُؤْخُورُ ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ ، وَمَا أَخْرِثُ وَمَا أَسْرُوثُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُؤْخُورُ ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، ('') .

 <sup>☀ [</sup>۷۸۰۰] [التحفة: م د ت س ۷۰۷۱] • أخرجه مسلم (۷۲۹) من طريق مالك به ، وقد تقدم في سابقه أنه في «الصحيحين» من رواية سليبان الأحول ، عن طاوس ، والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۱۰۸۱٤).

<sup>(</sup>١) هو الأحول.

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (١٤١٢) من وجه آخر عن طاوس .

<sup>\* [</sup>٧٨٥٦] [التحفة: خ م س ق ٧٠٧٥].





#### ٣١- السَّمِيعُ

• [٧٨٥٧] أخبرُ أَخْبَرُ نِي الْبِنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيُ عَلَيْ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيُ عَلَيْ الْرَبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيُ عَلَيْ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللّهَ عَلَيْ : هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمُ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ أُحُدِ؟ قَالَ : ﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقْبَةِ إِذْ عَرَضْتُ قَالَ : ﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقْبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالُو ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقُ إِلّا بِقَوْنِ النَّعَالِبِ (() ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا مِسْحَابَةٍ قَدْ أَظَلَقْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقُ إِلّا بِقَوْنِ النَّعَالِبِ (() ، فَوَقَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا مِسْحَابَةٍ قَدْ أَظَلَقْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقُ إِلّا بِقَوْنِ النَّعَالِبِ (() ، فَوَقَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا مِسْحَابَةٍ قَدْ أَظَلَقْتِي مَ فَلَى اللهُ عَلَى إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرُهُ قَلْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) بقرن الثعالب: ميقات أهل نجد وهو على بعد ٢٨ ميلا من مكة . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٢/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) **الأخشبين:** جَبَلانِ محيطان بمكة، وهما: أبو قُبُيْس والأحمر. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أصلابهم: ج. صُلُب، وهو: الظهر. (انظر: لسان العرب، مادة: صلب).

<sup>\* [</sup>۷۸۵۷] [التحفة: خ م س ۱۹۷۰۰] • أخرجه البخاري (۳۲۳۱)، ومسلم (۱۷۹۸)، ومسلم (۱۷۹۵) من طریق ابن وهب، به.

#### الشُهَرَالْكِيرُولِلنِّسَانَيُّ





#### ٣٢ - قَوْلُ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ هُو ٱلرَّزَّاقُ ﴾ [الذاريات: ٥٥]

- [٧٨٥٨] أَضِعْ نَصْرُ بْنُ عَلِيّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ . وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن، وَهُوَ: ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، وَهُوَ: ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو **الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)** [الذاريات: ٥٨].
- [٧٨٥٩] أخبى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِبْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهُ ، يَذَّعُونَ لَهُ وَلَذَا ، وَإِنَّهُ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ﴾ .

ت: تطوان

 <sup>\* [</sup>۸۰۸۷] [التحفة: د ت س ۹۳۸۹] • أخرجه أبو داود (۳۹۹۳)، والترمذي (۲۹٤۰)، وأحمد (١/ ٣٩٤، ٣٩٧، ٤١٨)، وصححه ابن حبان (٦٣٢٩)، والحاكم (٢/ ٣٣٤، ٢٤٩) من طريق إسرائيل به . وقال الترمذي : «حسن صحيح» . اه. .

وقال البزار (٥/ ٢٨٢): «وهذا الحديث لانعلمه يروى عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله إلا من رواية أبي إسحاق عنه». اه.

وقال الذهبي في «السير» (٧/ ٣٦٠): «هذا حديث غريب» . اه. .

وقال في «التذكرة» (١/ ٣٩١): «إسناده قوى، وهذه القراءة من قبيل الشاذ لخروجها عن رسم الإمام». اه.. وسيأتي برقم (١١٦٣٩) عن نصر بن على وحده.

<sup>\* [</sup>٥٠١٩] [التحفة: خ م س ٩٠١٥] • أخرجه البخاري (٦٠٩٩، ٧٣٧٨)، ومسلم (٥٠/٢٨٠٤) من طرق عن الأعمش به. وسيأتي برقم (١١٤٣٥)، (١١٥٥٧) من وجهين آخرين عن الأعمش.





#### ٣٣- الرَّحْمَنُ

• [٧٨٦٠] أَضِوْ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ (عُبَيْدِ) (١) بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عَمْرِه) (٢) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: (يَأْخُذُ اللَّهُ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللَّهُ وَيَقْبِضُ بَيْنَ عَلَى الْمِنْبَرِ: (يَأْخُذُ اللَّهُ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيتَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللَّهُ وَيَقْبِضُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيَبْسُطُهَا أَنَا الرَّحْمَنُ، أَنَا الْمَلِكُ. حَتَّى نَظُرْتُ إِلَى الْمِنْبِرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسَاقِطُ هُو بِرَسُولِ اللَّه ﷺ (٣)؟

# ٣٤- الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[٧٨٦١] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
 أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ، قَالَ

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وهو وهم كما ذكر الحافظ المزي في «التهذيب»، صوابه: «عبيدالله» كما في «التحفة»، «التهذيب»، وغبرهما من المصادر.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، وفي «التحفة»: «ابن عمر»، وأخرجه الطبري في «التفسير» (١١/ ٢٣) من طريق ابن أبي مريم، عن ابن أبي حازم، عن أبي حازم، عن عبيدالله بن مقسم، أنه سمع عبدالله بن عمرو، فذكر الحديث. وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ١٧٣) من طريق سعيد بن منصور، عن يعقوب، عن أبي حازم بمثله، لكن لم يذكر الحافظ المزي في ترجمة عبدالله بن عمرو أن ابن مقسم روئ عنه، وكذا في ترجمة ابن مقسم لم يذكر عبدالله بن عمرو في شيوخه، بينها ذكر ذلك في ترجمة ابن عمر وابن مقسم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٧٨٤٠)، (٧٨٤٦)، (٧٨٤٧) بحديث ابن عمر، وهذا الحديث من هذا الوجه عن قتيبة عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب اليوم والليلة، وهو عندنا في هذا الموضع من كتاب النعوت.

<sup>\* [</sup>٧٦٠] [التحفة: م س ق ٧٣١٥].



لِرَسُولِ اللّهَ ﷺ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَذْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: ﴿ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١).

# ٣٥- أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

• [٧٨٦٧] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ مَرُوانَ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ وَمَعَهُ صَبِيًّ لَهُ فَجَعَلَ يَضُمُّ صَبِيَّهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ وَمَعَهُ صَبِيًّ لَهُ فَجَعَلَ يَضُمُّ صَبِيَّهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : (فَاللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) (٣) . فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فقالَ : (فَاللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) (٣) .

اللَّفْظُ لِعُبَيْدِاللَّهِ.

### ٣٦- الْعَفُوُّ

• [٧٨٦٣] أخبر إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣١٨).

<sup>\* [</sup>٧٨٦١] [التحفة: خ م ت س ق ٦٦٠٦] [المجتبى: ١٣١٨].

<sup>(</sup>٢) زاد في «التحفة»: «دحيم».

<sup>(</sup>٣) زاد في «التحفة»: «تابعه الوليد بن القاسم الهمداني عن يزيد بن كيسان».

<sup>\* [</sup>٧٨٦٢] [التحفة: س ١٣٤٥٩] • أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٧٧)، والبيهقي في «الشعب» (٧١٣٤).



ابْنِ بُرُيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّمِيِّ ﷺ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ : «قُولِي : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (١) .

# ٣٧- قَوْلُهُ عَلَىٰ : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَيْدَتَهُمْ وَأَبْصَدَوَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٠] مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ

• [٧٨٦٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهَ عَلِيدًا يَحْلِفُ : ﴿ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ » .

وصححه الحاكم (١/ ٥٣٠) من رواية الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليان بن بريدة، عن عائشة به . وقال: «على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٨٠٠).

\* [٧٨٦٤] [التحفة: خ ت س ق ٧٠٢٤] • أخرجه البخاري (٧٣٩١) من طريق ابن المبارك به، وقد تقدم برقم (٤٨٩٥)

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي إلى كتاب النعوت عن قتيبة، عن جعفربن سليهان عن كهمس، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك، وسيأتي في اليوم والليلة برقم (١٠٨١٨)؛ فانظر تتمة تخريجه هناك، وانظر (١٠٨٢١)، (١٠٨٢٠)، (١٠٨٢١)، (١٠٨٢٠).

<sup>\* [</sup>۱۲۱۸] [التحفة: ت س ق ۱۲۱۸] • أخرجه الترمذي (۳۰۱۳) وأحمد (۲/ ۱۷۱) من حديث كهمس به . وعبدالله بن بريدة لم يسمع من عائشة كما قال الدارقطني . والحديث روي موقوفاً عليها عند ابن أبي شيبة (۲/ ۲۰۱) والبيهقي في «الشعب» (۳۷۰۲) من حديث أبي معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني عن العباس بن ذريح عن شريح بن هانئ عن عائشة قالت: «لو عرفت أي ليلة ليلة القدر ما سألت الله فيها إلا العافية» .





# ٣٨- فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ (١)

• [٧٨٦٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ قَالَ : كَانَ أَبُوصَالِحٍ يَأْمُونَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ يَضْطَجِعُ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبُّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، مُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، مُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالنَّ الْحَبُ لِنَسَ بَعْدَكَ أَنْتَ الْخَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَا الذَيْنَ ، وَأَنْتَ الظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَا الذَيْنَ ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ » . وَكَانَ يَرُوي ذَلِكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي ﷺ .

# ٣٩- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

• [٧٨٦٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَاصِم، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ: إِنَّ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَبْبَكْرٍ الصِّدِيقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَسْبَحْتُ وَإِذَا أَسْبَحْتُ وَإِذَا أَسْبَحْتُ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَسْبَتْ . قَالَ: (قُلُ: اللَّهُمَّ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسَرَّ أَسْبَعْ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرَ

<sup>(</sup>۱) **النوئ:** كل ما كان في جَوْفِ مَأْكُولِ: كالتمر والزبيب والعنب وما أشبهه. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۲۲۲).

<sup>\* [</sup>۷۸۲۰] [التحقة: م س ۱۲۰۹۹] • أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من طريق جرير، وسبق برقم (۲۷۱۳) . (۷۸۲۰)، وسيأتي برقم (۱۰۷۳۱).





# الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ (١).

# ٠ ٤ - ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

• [٧٨٦٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدَّامَعَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ أَلِظُوا (٢ ) بِذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

وفي الباب عن أنس أخرجه الترمذي (٣٥٢٤) من رواية الرحيل بن معاوية ، عن الرقاشي ، عن أنس ، وقال : «هذا حديث غريب ، وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير هذا الوجه» ، ثم أخرجه (٣٥٢٥) من رواية المؤمل ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس ، وقال : «هذا حديث غريب ، وليس بمحفوظ ، وإنها يروئ هذا عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن البصري ، عن النبي ، وهذا أصح ، ومؤمل غلط فيه فقال : عن حميد ، عن أنس ، ولا يتابع عليه» . اهـ .

وعن أبي هريرة عند الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٩٩)، ومحل الشاهد من الحديث أخرجه مسلم (١٣٥/ ٥٩١) من حديث عائشة كما في الحديث التالي، وسيأتي في «التفسير» برقم (١٦٥/ ١١٥) من وجه آخر عن ابن المبارك.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (٧٨٤٢) من طريق هشيم عن يعلى وسيأتي من طريق حجاج، عن شعبة برقم (١٠٧٤١) .

<sup>\* [</sup>٧٨٦٦] [التحفة: دت س ١٤٢٧٤]

<sup>(</sup>٢) **ألظوا** : الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : لظظ) .

<sup>\* [</sup>٧٨٦٧] [التحفة: س ٢٦٠٢] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (٤/ ١٧٧)، والبخاري في ترجمة ربيعة بن عامر من «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٨٠)، والحاكم (٤٩٨/١)، وصحح إسناده. وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٤٩٢/٢) في ترجمة ربيعة بن عامر: «روي عنه عن النبي ﷺ حديث واحد من وجه واحد». اهـ. وذكر هذا الحديث.





• [٧٨٦٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاشِمة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ عَاشِمة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذًا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام (١) .

### ٤١ - ذُو الْعِزَّةِ

• [٧٨٦٩] أَضِوْ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ، وَهُوَ: ابْنُ خَلِيفَةً، عَنْ حَفْصٍ - ابْنِ أَخِي أَنَسٍ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ فِي الْحَلْقَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ وَعَلَى الْقَوْمِ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، الْحَلْقَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ وَعَلَى الْقَوْمِ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَيْقٍ : (وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّه وَبَوَكَاتُهُ عَلَى النَّبِيُ عَيْقٍ : الْمَعْدُ لِللّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُ رَبُّنَا وَيَرْضَى . الرَّجُلُ قَالَ: الْحَمْدُ لِللّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُ رَبُّنَا وَيَرْضَى . قَالَ: قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقٍ : (كَيْفَ؟) فَرَدَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ كَمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : (كَيْفَ؟) فَرَدَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ كَمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : (وَيَعْفَى الْفَيْعِ عَلَى النَّبِيُ عَيْقٍ كُمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : وَكَيْفَ؟) فَرَدَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ كَمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : وَكَيْفَ؟) فَرَدَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : وَكَيْفَ؟) فَرَدَ عَلَى النَّبِي عَيْقٍ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : وَكُمْ مُولِ الْفَوْمِ الْفَرْقِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى الْفَرْقِ، فَقَالَ : اكْتُبُوهَا عَلَى الْعَرْقِ، فَقَالَ : اكْتُبُوهَا عَلَى عَلَى الْعَرْقِ، فَقَالَ : اكْتُبُوهَا كَمُا قَالَ عَبْدِى ) .

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٥٤)، (١٠٠٣٤).

<sup>\* [</sup>٧٨٦٨] [التحفة: م دت س ق ١٦١٨٧] [المجتبى: ١٣٥٤].

<sup>(</sup>٢) ابتدرها: أي: يريد كل منهم أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢/ ١٢٥).

<sup>\* [</sup>۷۸۲۹] [التحفة: س ٥٥٥] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (١٥٨/٣)، وصححه ابن حبان (٨٤٥)، وأخرجه الضياء في «المختارة» (١٨٨٦، ١٨٨٧) وقال المنذري في «الترغيب» (٢/ ٢٨٩): «رواته ثقات». اهـ. وروئ مسلم في «صحيحه» – (٦٠٠) – من حديث قتادة وثابت وحميد، عن أنس، أن رجلًا جاء فدخل الصف، وقد حفزة النفس، فقال: الحمد للله حمدًا =



• [۷۸۷۰] أَضِرْا الرَّبِيعُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَا تَرْالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَةِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - قَدَمَهُ ، فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ (۱) وَعِزَتِكَ ، وَيُزُوىٰ (۲) بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ » .

# ٤٢ – السُّؤَالُ بِأَسْمَاءِ اللَّهُ ﷺ وَصِفَاتِهِ وَالْإِسْتِعَاذَةُ بِهَا

- [٧٨٧١] أَخْبِرُا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَة ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَقْبَة ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .
- [٧٨٧٧] أَخْبِى عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ مَعِيدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ : كَانَ يَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ .

طيبًا مباركًا فيه . فلما قضى رسول الله ﷺ قال : «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فأرّم القوم . ومرادنا :
 «لقدرأيت اثني عشر ملكًا يبتدرونها أيهم يرفعها» .

<sup>(</sup>١) قط قط: يكفي يكفي . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٥٩٥) .

<sup>(</sup>٢) يزوئ : يضَم ويجمع . (انظر : هدي الساري ، ص١٢٨) .

<sup>\* [</sup>۷۸۷۰] [التحفة: خ م ت س ۱۲۹۵] • أخرجه البخاري (٦٦٦١)، ومسلم (٢٨٤٨/٣٧)، وسيأتي برقم (٧٨٧٦) من وجه آخر عن قتادة .

<sup>\* [</sup>۷۸۷۱] [التحفة: خ س ١٥٧٨] . أخرجه البخاري (١٣٧٦ ، ١٣٢٤).

<sup>\* [</sup>۷۸۷۲] [التحفة: س ١٧٩٤٤] [المجتبئ: ٢٠٨٣-٥٥٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه وانظر وقد سبق بنفس الإسناد برقم (٢٣٩٨) وأخرجه مسلم (٩٠٣) من وجه آخر عن يحيئ بنحوه، وليس عنده: «ومن فتنة الدجال».

وأخرجه البخاري (٨٣٢) ، ومسلم (٥٨٩ ) من وجه آخر عن عائشة بنحوه مطولا .





• [٧٨٧٣] قال: أَخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ فِتْنَةِ الْمَسْتِ ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْتِ مَا لَلَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# ٤٣- سُبُّوحٌ قُلُّوسٌ

• [٧٨٧٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ (سَعِيدٍ وَابْنِ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ (سَعِيدٍ) (٢) ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالِتُ يَعْدِدٍ وَسُجُودٍهِ : ﴿ سُبُوحٌ قُدُوسٌ ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ﴾ (٣) .

# ٤٤ - الْعِزَّةُ وَالْقُدْرَةُ

[٧٨٧٥] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة،
 عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النعوت.

 <sup>\* [</sup>۱۳۲۸ [التحفة: م س ۱۳۲۸ ] [المجتبئ: ۱۵۵۷] • أخرجه مسلم (۱۳۲/۵۸۸)، وسيأتي برقم (۸۰۹۰) بنفس الإسناد بنحوه، وانظر (۸۰۹۵)، (۸۰۹۹).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) لالبس فيه، وفي «التحفة»: «شعبة»، وقد سبق تحرير هذا الإسناد تحت رقم (٢) كذا في (م، ١٤) فهو بنفس الإسناد والمتن، وبيان أن الراجح فيه سعيد، وهو ابن أبي عروبة لاشعبة، واللّه أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، وسبق برقم (٧٢١)، (٧٨٤٤)، وسيأتي برقم (١١٧٩٩).

<sup>\* [</sup>٧٨٧٤] [التحفة: م د س ١٧٦٦٤] [المجتبى: ١١٤٥].



أَبِي الْعَاصِي قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمَكَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَكَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم

# ٥٥ - الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

• [٧٨٧٦] أَضِوْ زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَا تَزْالُ جَهَنَمُ يُلْقَىٰ فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَا تَزْالُ جَهَنَمُ يُلْقَىٰ فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْرُوي بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَتَقُولُ قَدْ قَدُ (١) بِعِرْتِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْرُوي بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَتَقُولُ قَدْ قَدُ (١) بِعِرْتِكَ وَكُرَمِكَ) (٢).

 <sup>\* [</sup>۷۸۷٥] [التحفة: م د ت س ق ۹۷۷٤] • كذا أخرجه النسائي هنا مرسلا، وأخرجه أحمد
 (۲۱۷/٤) - أيضًا - من طريق إسهاعيل به مرسلا.

وقد استفاض النسائي في شرح الخلاف حول هذا الحديث في أبواب اليوم والليلة برقم: (١٠٩٤٨)، (١٠٩٤٩)، (١٠٩٤٨)، وقد أخرجه أبوداود (٣٨٩١)، والترمذي (٢٠٨٠) وقال: «حسن صحيح». اهد. كلاهما من طريق مالك، عن يزيد، عن عمرو بن عبدالله عن نافع عن عثمان بنحوه موصولا.

<sup>(</sup>١) قد قد: يكفى يكفى . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٥٩٥) .

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٧٨٧٠) من وجه آخر عن قتادة .

<sup>\* [</sup>٧٨٧٦] [التحفة: خ م س ١١٧٧].





### ٤٦ - كَلِمَاتُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

- [۷۸۷۷] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو عَامِرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ : (أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ : (أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ كُلُّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ) (٢) ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ) وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ) (٢) ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ ) (٢) ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ ) (٢) ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ ) (٢) ، وَمِنْ شَرِّ كُلُّ عَيْنٍ لَامَةٍ ) (٢) ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ ) (٢) ، وَمِنْ شَرِّ كُلُّ عَيْنٍ لَامَةٍ ) (٢) ، وَمِنْ شَرْ كُلُّ عَيْنٍ لَامَةٍ ) (٢) ، وَمِنْ شَرْ كُلُ عَيْنٍ لَامِهُ مِنْ مُنْ وَفِرْ أَهِمِ مُنْ مُؤَدِّدُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقً ) (٣) .
- [٧٨٧٨] أَخْبِ رَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : كَانَ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَنْمَانَ ، وَهُو : ابْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْسِمِ ، فَيَقُولُ : ﴿ أَلَا رَجَلُ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْسِمِ ، فَيَقُولُ : ﴿ أَلَا رَجَلُ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ ؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنْعُونِي أَنْ أَبَلُغَ كَلَامَ رَبِّي .

وسالم: هو ابن أبي الجعد، ثقة ، وكان يرسل كثيرًا .

<sup>(</sup>١) هامة: كُلُّ ذاتِ سمّ يَقْتُل. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) عين لامة: عين تصيب بسوء. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب النعوت عن محمد بن قدامة ، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا ، وحديث ابن قدامة سيأتي في اليوم والليلة برقم (١٠٩٥٦) .

<sup>\* [</sup>۷۸۷۷] [التحفة: خ د ت س ق ٥٦٢٧] • أخرجه البخاري (٣٣٧١) من طريق جريربن عبدالحميد عن منصور به، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٥٥)، وسيأتي برقم (١٠٩٥٧) من وجه آخر عن المنهال، عن عبدالله بن الحارث مرسلا.

<sup>\* [</sup>۷۸۷۸] [التحفة: دت س ق ۲۲٤۱] • أخرجه أبو داود (٤٧٣٤)، والترمذي (٢٩٢٥) ووقال: «حسن صحيح»، وفي نسخة: «غريب صحيح». اه. وابن ماجه (٢٠١)، وأحمد (٣/ ٣٩٠)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٨٦، ٢٠٥)، وصححه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢١٦- ٢١٣) من طرق عن إسرائيل.





# ٤٧ - قَوْلُهُ جَلَ جَلَالُهُ: ﴿ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَكَل يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ الْحَدَّا ﴾ [الجن: ٢٦]

• [٧٨٧٩] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : هُ مَقَاتِحُ الْغَيْبِ حَمْسٌ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْبِ حَمْسٌ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْبِ حَمْسٌ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهَ عَلِيمَ مَا فِي الْأَرْجَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَصَعِيبُ عَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي آرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمً خَيْدٍ ﴾ [لقيان : ٣٤]» .

# ٤٨- عَلَّامُ الْغُيُوبِ

• [٧٨٨٠] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَلِّمُنَا الإسْتِخَارَةَ فِي الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَلِّمُنَا الإسْتِخَارَةَ فِي الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ يَعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (١).

<sup>=</sup> وحكى الترمذي في «العلل» عن البخاري أنه قال: «سمع من جابر». اه. وانظر «التاريخ الكبير» (١٠٧/٤) ، «تحفة التحصيل» (ص ١٢٠).

<sup>\* [</sup>٧٨٧٩] [التحفة: خ س ٦٧٩٨] • أخرجه البخاري (٢٦٢٧)، وسيأتي برقم (١١٣٦٩) من وجه آخر عن ابن عمر .

<sup>(</sup>١) سبق بنفس الإسناد مطولا برقم (٥٧٦١)، (١٠٤٤٠).

<sup>\* [</sup>٧٨٨٠] [التحفة: خ دت س ق ٣٠٥٥] [المجتبى: ٣٢٧٨].





### ٤٩ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ:

# ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦]

• [٧٨٨١] أخبر مُحمَّدُ بنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : (قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ)(1) : (قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ)(1) : (قَالَ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي ، فَإِنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكْرَتُهُ فِي اللَّهُ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي ، فَإِنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكْرَتُهُ فِي مَلَا خَيْرٍ مِنْهُ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَ شِبْرًا تَقَرَّبُ لِي مَلَا خَيْرٍ مِنْهُ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَ شِبْرًا تَقَرَّبُ إِلَيْ فِبْرَا تَقَرَّبُ إِلَيْ فِي مَلَا خَيْرٍ مِنْهُ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ شِبْرًا تَقَرَّبُ إِلَيْ فِبْرَا تَقَرَّبُ إِلَيْ فِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيْ فِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيْ فِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيْ فِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِاعًا (٣) ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ وَلِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هُرُولَةً (٤) .

# ٥٠ - قَوْلُهُ سُنْحَانَهُ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿ [القصص: ٨٨]

• [٧٨٨٧] أَضِرُ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِن فَوْقِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥]، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَعُودُ بِوَجْهِكَ \* قَالَ: ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي «التحفة» : «يقول الله تعالى» ، وهي الأصح .

<sup>(</sup>٢) **ذراعا:** الذراع: ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، وهو حوالي: ٦٢سم. (انظر: المكاييل والموازين، ص٥٠).

<sup>(</sup>٣) **باعا :** قَدْر مَدّ اليَديْن وما بينهما من البَدن . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١١/١٧) .

<sup>(</sup>٤) هرولة: بين المشي والعدو . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : هرول) .

<sup>\* [</sup>۷۸۸۱] [التحفة: م ت س ق ١٢٥٠٥] • أخرجه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).





أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥] قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴾ ﴿ أَوْ يَلْسِسَكُمْ شِيعًا ﴾ [الأنعام: ٢٥] قَالَ: ﴿ أَيْسَرُ ﴾ .

• [٧٨٨٣] أَخْبَرَ فَيْ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَحْوَصِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : عَنِ الْحَارِثِ وَأَبِي مَيْسَرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَةِ مِنْ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَةِ مِنْ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَةِ مِنْ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَةِ مِنْ مَنْ مَنْ مَا أَنْتَ آخِدُ بِنَاصِيتِهِ (٢) ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثُمَ وَالْمَعْرَمَ ، اللَّهُمَّ لَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثُمَ وَالْمَعْرَمَ ، اللَّهُمَّ لَنْتَ تَكُشِفُ الْمَلْدُلُ مِنْكَ الْجَدُ (٣) ، سُبْحَائكَ لَا يَتُفْعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ (٣) ، سُبْحَائكَ وَبِحَمْدِكَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ (٣) ، سُبْحَائكَ وَبِحَمْدِكَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ (٣) .

قال الطبراني: «لم يروه عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة إلا عمار بن رزيق». اه..

ورواه يونسبن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا، وخالف إسرائيل، فرواه عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة مرسلا كها عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٣/١٠٠).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي «الصحيح» : «قال رسول الله علي : «هو أهون أو هذا أيسر» .

<sup>\* [</sup>۷۸۸۲] [التحفة: خ س ۲۰۱۲] • أخرجه البخاري (۷٤٠٦) عن قتيبة، (۲۲۸) عن أبي النعيان عن حماد بن زيد، وفي (۷۳۱۳) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، وسيأتي برقم (۱۱۲۷٤) عن قتيبة وغيره.

<sup>(</sup>٢) بناصيته: بمُقَدِّم رأسه. (انظر: لسان العرب، مادة: نصا).

<sup>(</sup>٣) **لا ينفع ذا الجد منك الجد:** لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه أي لا ينجيه حظه منك، وإنها ينفعه وينجيه العمل الصالح. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣/ ٥٩).

<sup>\* [</sup>۷۸۸۳] [التحفة: د س ۱۰۰۳۸ - د س ۱۰۲۵۲] • أخرجه أبو داود (۵۰۵۲) والطبراني في «الصغير» (۹۹۸)، والضياء في «المختارة» (۷۰۱، ۷۰۱) كلاهما من طريق الأحوص بن جواب به .





# ١٥- قَوْلُهُ: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩]

• [٧٨٨٤] أَنْ بَنْ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدْثَنِي أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (يَمِينُ اللّه مَلْأَىٰ اللّه مَلْأَىٰ اللّه مَلْأَىٰ اللّه مَلْأَىٰ اللّه مَلْأَىٰ اللّهَ مَلْأَىٰ اللّه مَلْأَىٰ اللّه مَلْأَىٰ اللّهَ مَلْ اللّهُ عَلَى السّمَوَاتِ نَفْقَةٌ (سَعَ) (٢) اللّيلِ وَالنّهَارِ ، قَالَ : أَرَأَيْتُمْ مَا أُنْفِقَ مُنْذُ حَلَق السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ (٣) شَيْعًا مِمًا فِي يَمِينِهِ قَالَ : وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، بِيَدِهِ وَالْأَرْضَ ، فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ وَيَرْفَعُ .

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

حد: حمزة بجار الله

ت : تطوان

ه: مراد ملا

<sup>=</sup> وسئل أبوحاتم وأبوزرعة عن حديث يونسبن أبي إسحاق فقالا: «هذا حديث خطأ، رواه بعض الحفاظ عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن النبي على مرسلا، وهو الصحيح».

قال النووي في «الأذكار» (٣/ ١١٢ - الفتوحات الربانية): «إسناده صحيح». اه..

وتعقبه الحافظ في تخريجه للأذكار فقال: «حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي في «الكبرئ» قال: وفي سنده علتان تحطه من مرتبة الصحيح إحداهما: أن الحارث بن عبدالله الأعور أحد رجال سنده ضعيف، وباقي رجاله ثقات أخرج لبعضهم مسلم. والثانية: أنه اختلف في سنده على أي إسحاق. ولم أره من طريقه إلا بالعنعنة». اهـ. وسيأتي برقم (١٠٧١٣).

<sup>(</sup>١) **ملأئى:** في غايّة الغنى وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ٣٢٤).

 <sup>(</sup>۲) كأنه ضبطها في (م) بالتنوين بالفتح. وسَحّ: أي: دائمة الصبّ والعَطاء. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۳۹۰/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) يغض: يُنقِص. (انظر: لسان العرب، مادة: غيض).

<sup>\* [</sup>٧٨٨٤] [التحفة: س ١٣٩١٧] • أخرجه البخاري (٢٦٨٤، ٥٣٥٢، ٧٤١١)، ومسلم \* [٧٨٤] من طرق عن أبي الزناد به، ولفظ مسلم مختصر.





• [٧٨٨٥] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْةِ: (مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ عِنِ ابْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْةِ: (مَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ يَصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو (١) فِي كَفُ الرَّحْمَنِ حَتَى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ (١) أَوْ فَصِيلَهُ (٣)).

والحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد، عن ابن يسار، واختلف عليه فقد رواه معن بن عيسى عنه موصولا، وهو التالي وقد تابعه على وصل هذا الحديث عن مالك جماعة منهم: عبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن عبدالله بن بكير وعبدالله بن نافع وغيرهم وخالفهم يحيى بن

وأخرجه البخاري (٧٤١٩)، ومسلم (٣٩٩/٣٧) من رواية همام بن منبه، عن أبي هريرة
 به، وسيأتي برقم (١١٣٤٩) من وجه آخر عن أبي الزناد .

<sup>(</sup>١) فتربو: فتزيد وتنمو. (انظر: لسان العرب، مادة: ربا).

<sup>(</sup>٢) فلوه: فرسه الصغير. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/٨٥).

<sup>(</sup>٣) فصيله: ولد الناقة إذا ترك الرضاع وفصل عن أمه. (انظر: لسان العرب، مادة: فصل).

<sup>\* [</sup>۷۸۸۰] [التحفة: ختم ت س ق ١٣٣٧٩] [المجتبئ: ٢٥٤٤] • أخرجه مسلم (٦٣/١٠١٤) من طريق قتيبة بن سعيد به ، واختلف على سعيد المقبرى فيه .

قال الدارقطني: «والصواب من ذلك قول من قال: عن سعيد المقبري، عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة». اهـ. انظر «العلل» (١٠٢/١٠).

وقد علقه البخاري (١٤١٠، ٧٤٣٠) عن ورقاء، عن عبدالله بن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، وخولف ورقاء؛ فرواه عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عند البخاري (١٤١٠)، وسليمان بن بلال عنده أيضًا (٧٤٣٠) تعليقًا، كلاهما عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

قال الدارقطني في «العلل»: «أما حديث عبدالله بن دينار فالصحيح عنه ما قاله عبدالرحمن ابنه وسليهان بن بلال عنه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، ولا يدفع قول من قال : عن عبدالله بن دينار ، عن سعيد بن يسار ؛ لأن له أصلا عن سعيد بن يسار» . اهـ . انظر «العلل» (١٠٠/ ١٠٠ ) . انظر ما سيأتي برقم (٧٩٠٩) .

#### السُّهُ وَالْهِ مِرْوِلِلسِّيمَ إِنَّيْ





- [٧٨٨٦] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ قَالَ : مَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ قَالَ : هَنْ تَصَدَّقَ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍ ١ وَلَا يَقْبَلُ الله لَهُ إِلَّا الطَّيِّب كَأَنَّهَا إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفُ الرَّحْمَنِ ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ يَضَعُهَا فِي كَفُ الرَّحْمَنِ ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَل ) .
- [٧٨٨٧] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، جَعَلَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْجِبَالَ الْقِيَامَةِ ، جَعَلَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْجِبَالَ وَالشَّعِ ، وَالْجَبَالَ وَالشَّعِ ، ثُمَّ وَالشَّجْرَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْمَاءَ وَالْعَرْشَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْحَلاثِقَ كُلَّهَا عَلَى إِصْبَعٍ ، ثُمَّ وَالشَّجْرَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْمَاءَ وَالْعَرْشَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْحَلاثِقَ كُلَّهَا عَلَى إِصْبَعٍ ، ثُمَّ وَالشَّجْرَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْمَاءَ وَالْعَرْشَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْحَلاثِقَ كُلِّهَا عَلَى إِصْبَعٍ ، ثُمَّ يَعُولُ اللَّهُ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْمَلِكُ » ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَيْ ضَحِكَ ، وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهُ مَتَى قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧] .

يحيئ وابن وهب وابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب فرووه عن مالك ، عن يحيئ بن سعيد ،
 عن سعيد بن يسار مرسلا .

قال ابن عبدالبر: «هذا الحديث رواه سعيدبن أي سعيد المقبري، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة، عن النبي. وروي عن أبي هريرة من وجوه وروته طائفة من الصحابة عن النبي النبي وهو حديث صحيح مجتمع على صحته». اهـ. انظر: «علل الدارقطني» (۱۰۱/۱۰-۱۰۲)، «التمهيد» (۲۵۱۷). وانظر ما تقدم برقم (۲۵۱۷).

١٠١] ١ [ ١٠١]

<sup>\* [</sup>٧٨٨٦] [التحفة: خت م ت س ق ١٣٣٧٩].

<sup>\* [</sup>۷۸۸۷] [التحفة: خ م ت س ٩٤٠٤] • أخرجه البخاري (٤٨١١) ومسلم (٢٥٨٧)، ومسلم (٢٧٨٦). وقد تقدم من رواية علقمة عن عبدالله برقم (٧٨٣٨) وتقدم ذكر الخلاف على منصور فيه.

### كَالْئِكَ لَنِعُونَ إِ



- [٧٨٨٨] أَضِرُ (الْحُسَيْنُ) (١) بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَالْمُعَلَّىٰ بْنُ زِيَادٍ، وَهِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَ عَيْدُ أَنْ يَدْعُو بِهِ: (يَامُعَلِّبَ الْقُلُوبِ، عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَ عَيْدُ يُكُورُ أَنْ يَدْعُو بِهِ: (يَامُعَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبُتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ)، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، دَعْوَةٌ أَرَاكَ وَأَسْمَعُكَ تُكْثِرُ أَنْ تَدْعُو بِهَا: (يَامُعَلَّبَ الْقُلُوبِ، ثَبُتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ)، قَالَ: (لَيْسَ مِنْ آدَمِيِّ يَدُعُو بِهَا: (يَامُعَلَّبَ الْقُلُوبِ، ثَبُتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ)، قَالَ: (لَيْسَ مِنْ آدَمِيِّ إِلَّا وَقُلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهُ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ (١).
- [٧٨٨٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: عَنْ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ بُسْرَبْنَ عُبَيْدِاللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاإِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيَّ يَقُولُ: همَامِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ». وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبُتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقُوامًا، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وهو خطأ ، والصواب : «الحسن» كما في «التحفة» وغيرها .

<sup>(</sup>٢) أزاغه: أضله . (انظر: لسان العرب، مادة :زيغ) .

<sup>\* [</sup>٧٨٨٨] [التحفة: س ١٦٠٥٩] • تفرد به النسائي ، وأخرجه أحمد (٦/ ٩١) ، والحسن عن عائشة مرسل قاله الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٧٨) وزاد: «على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة وأم سلمة». اهـ. وانظر «تحفة التحصيل» (ص ٧٤).

وقد اختلف على حمادبن زيد؛ فرواه شهاب بن عباد عنه ، عن أيوب وهشام ومعلى ، وخالفه أبوالربيع ومسدد ويونس فرووه عن حماد، عن يونس وهشام ومعلى ، قال الدارقطنى : «وهو الصواب» . اهـ . انظر «العلل» (٢١٤ / ٣٢٤) .

<sup>\* [</sup>٧٨٨٩] [التحفة: س ق ١١٧١٥] ● أخرجه ابن ماجه (١٩٩)، وأحمد (٤/ ١٨٢)، =



- [٧٨٩٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُويْدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوهَانِي الْخَوْلَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاعَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : الْحُبُلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : الْحُبُلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : الْحُبُلِيَ يَقُولُ : سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ : سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّه عَلَيْ إِنْ قَلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ لَإِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ لَا إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ) . ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ ) . طَاعَتِكَ ) . طَاعَتِكَ ) .
- [٧٨٩١] أضِرُا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَعْيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ ، أَنَّهُ شَعْيْبٌ ، قَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : (تَحَاجَّتِ (۱) الْجَنَّةُ شَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : وَقَالَ : (تَحَاجَّتِ (۱) الْجَنَّةُ : وَالنَّارُ ، فَقَالَتِ النَّارُ : أُوثِونُ (۱) بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَالِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسُقَاطُهُمْ وَعَجَرْتُهُمْ . فَقَالَ اللهُ تَبَارَكُ مَالِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسُقَاطُهُمْ وَعَجَرْتُهُمْ . فَقَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ لِلْجَنَّةِ : إِنَّمَا أَنْتِ (رَحْمَةٌ) (۱) يَعْنِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ قَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ (وَحْمَةٌ) (۱) يَعْنِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ (عَذَابٌ) (۱) أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ (عَذَابٌ) (۱) أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ (عَذَابٌ) (۱) أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ (عَذَابٌ) (۱)

وصححه الحاكم (١/ ٥٢٥)، وابن حبان (٩٤٣)، وشاهده من حديث عبدالله بن عمرو عند
 مسلم (٢٦٥٤)، كما سيأتي في الحديث التالى.

 <sup>\* [</sup>۷۸۹۰] [التحفة: م س ۸۵۵۱]
 أخرجه مسلم (۲۲۵٤). وانظر ماسيأتي برقم (۸۰۱۰)
 من وجه آخر عن حيوة .

<sup>(</sup>١) تحاجت: تناقشت وتجادلت. (انظر: لسان العرب، مادة:حجج).

<sup>(</sup>٢) أوثرت: أفردت ، واختصصت . (انظر: لسان العرب ، مادة :أثر) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، وفي الحاشية : «رحمتي» ، وفوقها : «رواية خ» .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، وفي الحاشية : «عذابي» ، وفوقها : «رواية خ».





مِنْكُمَا مِلْؤُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّىٰ يَضَعَ الرَّحْمَنُ ﴿ فَيَهَا قَدَمَهُ ، فَيَقُولُ : أَقَطِ ثَامُ النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ ، وَيُرْوَىٰ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ وَلَا يَطْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا » .
فَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا » .

• [٧٨٩٢] أخبر مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَلَهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ ضَلَّتُ لَهُ رَاحِلَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَلَهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ ضَلَّتُ لَهُ رَاحِلَةٌ بِدَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ ضَلَّتُ لَهُ رَاحِلَةٌ بِدَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ ضَلَتْ لَهُ رَاحِلَةُ الْمَوْتُ فِيهِ فَرَجَعَ ، فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْجَهْدَ ، قَالَ : أَرْجِعُ مَوْضِعَ رَحْلِي (٢) فَأَمُوتُ فِيهِ فَرَجَعَ ، فَقَامَ ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ .

وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث على ماشرح النسائي، فقيل عنه، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث كها يأتي، إبراهيم التيمي، عن الحارث كها هنا، وقيل: عنه، عن عهارة بن عمير، عن الحارث كها يأتي، وأخرجه البخاري (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤)، وقيل: عنه، عن عهارة، عن الحارث والأسود. وهو الحديث إبراهيم التيمي، عن الحارث، وقيل: عنه، عن عهارة، عن الحارث والأسود. وهو الحديث التالى بعد.

<sup>(</sup>١) أقط: أيكفي؟ (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٥٩٥).

<sup>\* [</sup>٧٨٩١] [التحقة: س ١٣٧٨١] • أخرجه البخاري (٧٤٤٩) من طريق صالح بن كيسان، ومسلم (٢٨٤٦/ ٣٥) من طريق أبي الزناد، كلاهما عن الأعرج بنحوه.

<sup>(</sup>٢) بدوية: الدَّوِّيَّة صحراء لا نبات بها . (انظر : لسان العرب ، مادة :دوا) .

<sup>(</sup>٣) رحلي: مكاني الذي فقدت فيه الراحلة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠٧/١١).

<sup>\* [</sup>۷۸۹۲] [التحفة: خ م ت س ۱۹۱۹] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أحمد (۲۸۹۲)، وابن حبان (۲۱۸)، وعلقه البخاري عقب (۲۳۸۸) من طريق الأعمش.



- [٧٨٩٣] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ وَالْأَسْوَدِ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ : قَالَ تَمَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ حَرَجَ بِأَرْضٍ دَوِّيَةٍ مَهْلَكَةٍ ، وَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ حَرَجَ بِأَرْضٍ دَوِّيَةٍ مَهْلَكَةٍ ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَزَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ ، فَأَضَلَّهَا فَحَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَزَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ ، فَأَصْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوثُ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِيَ اللّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوثُ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِي الّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوثُ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِي الّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوثُ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِي الّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوثُ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِي اللّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوثُ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِي اللّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوثُ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِي اللّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ مَكَانِهِ ، فَعَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ فَاسْتَيْقَظَ ، وَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ ، وَزَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ الْمَامُ وَمَا يُصْلِحُهُ اللّهُ وَمَا يُصْلِحُهُ الْمُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمَامُ وَمَا يُصْلِحُهُ الْمُؤْتُ الْمَعْمَالِحُهُ الْمُؤْتُ الْمَامِلُولُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمَامِلُ وَمَا يُصْلِحُهُ الْمَلْمُ الْمُعْلِحُهُ الْمُؤْتِلُهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِلُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ا
- [٧٨٩٤] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُبَدِاللَّهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ الْخَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، . . مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَشَوَابُهُ ﴾ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

<sup>=</sup> وذكر ابن حجر في «الفتح» (١٠٧/١١) أن الراجح من هذا الخلاف ما رواه أبو شهاب عند البخاري ، وجرير وقطبة وأسامة عند مسلم ، كلهم عن الأعمش عن عمارة عن الحارث .

قال ابن حجر: «ولذلك اقتصر عليه مسلم، وصدر به البخاري كلامه فأخرجه موصولا، وذكر الاختلاف معلقًا كعادته في الإشارة إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح». اهـ.

وفي الباب عن أنس أخرجه البخاري (٩٠٩٦) ، ومسلم (٢٧٤٧) ، ولفظ البخاري مختصر .

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

 <sup>\* [</sup>۹۱۹۳] [التحفة: س ۹۱۷۸-خ م ت س ۹۱۹۹].

<sup>\* [</sup>٧٨٩٤] [التحفة: خ م ت س ٩١٩٠].





## ٥٢ - الْحُبُّ وَالْكَرَاهِيَةُ

- [٧٨٩٥] أَضِرُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِيا أَبْو الرِّنَادِ ، مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِيا أَبْو الرِّنَادِ ، مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِيا أَبُو الرِّنَادِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيِيْد: (قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيِيد: (قَالَ اللَّهُ حَبَارَكُ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْدِ ، وَإِذَا كُوهَ لِقَائِي كُوهُ وَ وَتَعَالَى : إِذَا أَحَبَ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَإِذَا كُوهَ لِقَائِي كُوهُ لِقَاءِ ، وَلِقَاءُ ، وَإِذَا كُوهَ لِقَائِي كُوهُ لِقَاءُ ، وَلِقَاءُ ، وَلِذَا كُوهَ لِقَائِي كُوهُ لِقَاءُ ، وَلِقَاءُ ، وَلِذَا كُوهَ لِقَائِي كُوهُ لِقَاءُ ، وَلِذَا كُوهَ لِقَائِي كُوهُ لِقَاءَهُ ، وَلِذَا كُوهُ لِقَائِي كُوهُ لِقَاءُ ، وَلِذَا كُوهُ لِقَائِي كُوهُ لِقَاءُ ، وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُو مَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنِهُ اللَّهُ عَنْ أَنِي هُو اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- [٧٨٩٦] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ، هُوَ: ابْنُ سَرِيعٍ قَالَ: وَكَانَ شَاعِرًا قَالَ: أَتَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْأَسْوَدِ، هُوَ: ابْنُ سَرِيعٍ قَالَ: وَكَانَ شَاعِرًا قَالَ: أَتَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْشِدُكَ مَحامِدًا حَمِدْتُ بِهَا رَبِّي! فَقَالَ: الْمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمَحَامِدِ». وَمَا اسْتَزادَنِ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وفي الباب عن عبدالله بن مسعود أخرجه البخاري (٤٦٣٤)، ومسلم (٢٧٦٠).

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٢١٦٦) عن قتيبة والحارث بن مسكين ، وقد زاد الحافظ المزي عزوه من حديث محمد بن سلمة في «التحفة» إلى كتاب الجنائز ، وقد خلت عنه النسخ الخطية هناك .

<sup>\* [</sup>۷۸۹۰] [التحفة: خ س ۱۳۸۳۱–س ۱۳۹۰] [المجتبئ: ۱۸۰۱] • أخرجه البخاري (۲۸۹۰) من طريق مالك به، وأخرجه مسلم (۲۲۸۰) من رواية شريح بن هانئ، عن أبي هريرة بنحوه، والحديث سبق من طريق قتيبة والحارث بن مسكين برقم (۲۱۲٦).

 <sup>★ [</sup>۲۸۹٦] [التحفة: س ۱٤٧] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (٣/ ٤٣٥)، والحاكم
 (٣/ ٦١٤) وصححه.

وقال ابن المديني في «العلل» (ص٥٥): «والحسن عندنا لم يسمع من الأسود؛ لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي ، وكان الحسن بالمدينة ، فقلت له - أي ابن البراء: المبارك - يعني ابن فضالة - يقول في حديث الحسن عن الأسود ...، أخبرني الأسود فلم يعتمد على المبارك في ذلك» . اهـ. وانظر «جامع التحصيل» (ص ١٦٤).



• [٧٨٩٧] أَخْبِىرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَشَجُّ بَنِي عَصَر: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ فِيكَ خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ﴾ . قُلْتُ : مَاهُمَا ؟ قَالَ : ﴿الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ ﴾ . قَالَ : أَقَدِيمًا كَانَا أَوْ حَدِيثًا؟ قَالَ: ﴿ لَا ، بَلْ قَدِيمًا » . قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي (١) عَلَىٰ خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ.

### ٥٣ - الْحُبُّ وَالْبُغْضُ

• [٧٨٩٨] أَخْبِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْةِ قَالَ : ﴿إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَحْبَنْتُ فُلَانًا فَأُحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ أَهْلَ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانَا فَيُحِبُّوهُ ، ثُمَّ يَضَعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ ، وَفِي الْبُغْضِ مِثْلُ ذَلِكَ .

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) جبلني: خَلَقَني وطَبَعني . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٤/ ٩٢) .

<sup>\* [</sup>٧٨٩٧] [التحفة: س ١١٥٧٩] • أخرجه أحمد (٢٠٥/٤، ٢٠٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (١٦٤٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٧) وصححه ابن حبان (٧٢٠٣).

وهو عند مسلم (١٧/ ٢٥) من حديث ابن عباس مُنتُ قال: قال عَلَيْ لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة».

وأشج عبدالقيس هو أشج بني عصر ، نص على ذلك أبو نعيم في «معرفة الصحابة» . وقال الهيشمي في «المجمع» (٩/ ٣٨٧): «رجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن أبي بكرة لم يدرك الأشج» . اهـ. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٤٤٥) .

<sup>\* [</sup>٧٨٩٨] [التحقة: م س ١٢٧٧٢] • أخرجه مسلم (٢٦٣٧) من طريق قتيبة به، وأخرجه البخاري (٧٤٨٥) من حديث عبدالله بن دينار ، عن أب صالح ، عن أبي هريرة به مختصرًا ؟ ليس فيه ذكر البغض.





## ٥٤- الرِّضَا وَالسَّخَطُ

- [٧٨٩٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: مَرَ مُحَدَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ وَهُو يَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ وَهُو يَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً (۱) عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً (۱) عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ) (۲).
- [٧٩٠٠] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجُنَّةِ: يَاأَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ (٣) رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ، هَلَ الْجَنَّةِ: يَاأَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ (٣) رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ، هَلَ الْجَنَّةِ: وَمَا لَنَا لَا تَوْضَىٰ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ ثُعْظِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟! وَشِيعُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَارَبُ، وَأَيُّ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَارَبُ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَارَبُ، وَأَيْ أَبَدَا».

<sup>(</sup>١) ثناء: حمدًا ومدحا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ثني).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٧٥)، وانظر ماسبق برقم (٢٠٢).

<sup>\* [</sup>۷۸۹۹] [التحفة: م دس ق ۱۷۸۰۷] [المجتبئ: ۱۱۱۲]

<sup>(</sup>٣) لبيك: اتجاهى وقصدي إليك. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/ ٤٧٣).

 <sup>\* [</sup>۷۹۰۰] [التحفة: خ م ت س ٤١٦٢]
 أخرجه البخاري (٢٥٤٩) ، ومسلم (٢٨٢٩).





### ٥٥- الرَّحْمَةُ وَالْغَضَبُ

• [٧٩٠١] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الرِّنَادِ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي هُوَيْرَةً، إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، أَنْ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي، .

اللَّفظُ لِقُتَيْبَةً .

[٧٩٠٢] أخبر مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ ،
 عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (لَمَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْحَلْقِ كُتَبَ عَلَىٰ عَرْشِهِ : إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضِي ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : (رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي ، وَهْوَ فَوْقَ الْعَرْشِ ) .

### ٥٦ - الْمُعَافَاةُ وَالْعُقُوبَةُ

• [٧٩٠٣] أَصْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ. وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ:

 <sup>\* [</sup>۱۹۹۱] [التحقة: خ م س ۱۳۸۷۳ -س ۱۳۹۱۸] • أخرجه البخاري (۳۱۹٤)، ومسلم (۲۷۹۱). وانظر ماسيأتي برقم (۷۹۰۷) من طريق مالك، عن أبي الزناد.

<sup>\* [</sup>۲۹۰۲] [التحفة: س ۱۲۳۸۷] • تفرد به النسائي من رواية الثوري.

قال أبونعيم في «الحلية» (٨٧/٧): «مشهور من حديث الثوري، ورواه عنه وكيع ومصعب بن المقدام وأبو أحمد الزبيري وقبيصة في آخرين». اهـ.

وأخرجه البخاري (٧٤٠٤) من طريق أبي حمزة عن الأعمش بنحوه .



حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ: ﴿ أَعُوذُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ - بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَظِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُربَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ عُفْرِبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ فَلْسِكَ (''

- [٧٩٠٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : خَسَفَتِ (٢) الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَوْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : خَسَفَتِ ثُمَّ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَحَمَّدٍ ، فَخَطَبَ ثُمَّ انْصَرَفَ ، ثُمَّ قَالَ : (يَاأُمَّةُ مُحَمَّدٍ ، مَامِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ اللَّه أَنْ يَرْنِي عَبْدُهُ ، أَوْ تَرْنِي آمَتُهُ ) . مُخْتَصَرُ .
- [٧٩٠٥] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَخْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْتَخِرُ عِيسَىٰ بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْتَخِرُ عَلَىٰ نِسَاءِ النَّبِيِ عَلَيْ تَقُولُ : أَنْكَحَنِيَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ . قَالَ يَحْيَىٰ : تُرِيدُ قَوْلَ عَلَىٰ نِسَاءِ النَّبِي عَلَيْ تَقُولُ : أَنْكَحَنِيَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ . قَالَ يَحْيَىٰ : تُرِيدُ قَوْلَ اللَّهِ : ﴿ زَوَجْنَكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] (١) .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٥٣٧) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٧٩٠٣] [التحفة: دت س ق ١٠٢٠٧] [المجتبئ: ١٧٦٣].

<sup>(</sup>٢) خسفت: حُجِب ضَوْءُها عن الأرض. (انظر: لسان العرب، مادة: خسف).

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٢٠٤٩)، (٢٠٩٠) من وجه آخر عن مالك .

<sup>\* [</sup>۷۹۰٤] [التحفة: خ م س ۱۷۱۶۸ –خ س ۱۷۱۵] • أخرجه البخاري (۱۰٤٤ ، وأطرافه) ، ومسلم (۱۹۰۱) مطولا .

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٥٥٩٠) من وجه آخر عن عيسيٰ بن طهمان .

<sup>\* [</sup>۷۹۰۵] [التحفة: خ س ۱۱۲٤].

### الشِّهُ وَالْهُ مِرْ وَلِلنِّسِمَ إِنَّيْ





• [٧٩٠٦] أخبر الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّه عَلَيْهُ وَكُنْتُ مِنَ الْغَنَم، فَسَأَلْتُهَا إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَا لِي، فَجِئْتُهَا فَفَقَدْتُ شَاةً مِنَ الْغَنَم، فَسَأَلْتُهَا إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَا لِي ، فَجِئْتُهَا فَقَقْدْتُ شَاةً مِنَ الْغَنَم، فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ ؛ فَلَطَمْتُ عَنْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ ؛ فَلَطَمْتُ وَجُهَهَا، وَعُلْقَ : أَكُلُهَا الذِّبْثِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: (أَيْنَ اللّهُ؟) قَالَتْ: وَجُهَهَا، وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ ، أَفَأَعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: (أَيْنَ اللّهُ؟) قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: (أَعْمَ فُهُ أَنَا؟) قَالَتْ: أَنْتُ رَسُولُ اللّه وَقُلْ . قَالَ: (أَعْتِقُهَا) (٢).

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) فأسفت: فغضبت. (انظر: لسان العرب، مادة: أسف).

<sup>(</sup>٢) قال ابن بشران في «أماليه» (٦١): أخبرنا أبو علي الحسن بن الخضر بن عبدالله الأسيوطي بمكة، ثنا أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، أخبرني قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، قال: أتيت رسول الله على فقلت: يارسول الله إن لي جارية كانت ترعى غنها لي، فجئتها ففقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها، فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها، وعلي رقبة، أفأعتقها، فقال لها رسول الله على: «أين الله على: "قالت: في السهاء. قال: «فمن أنا؟»، قالت: أنت رسول الله. قال: «فأعتقها». قال: يارسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية؛ كنا نأتي الكهان؟ فقال رسول الله على: «لا تأتوا الكهان» قال: وكنا نتطير، فقال رسول الله على: «أحدكم في نفسه فلا يصدنكم».

 <sup>\* [</sup>۱۹۹۲] [التحفة: م د س ۱۱۳۷۸] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱۵۱۱).

قال الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٨٠): «اسم الرجل معاوية بن الحكم، كذلك روى الزهري ويحيي بن أبي كثير». اهـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٧٦-٧٧): «هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال ، عن عطاء ، عن عمر بن الحكم لم يختلف الرواة عنه في ذلك ، وهو وهم عند جميع أهل العلم في الحديث ، وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم ، وإنها هو معاوية بن =





- [٧٩٠٧] أَضِوْ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يَحْيَىٰ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوالرُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لَمَّا قَضَىٰ اللَّهُ الْخُلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ ، وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لَمَّا قَضَىٰ اللَّهُ الْخُلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ ، وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشُ : إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَيى ﴾ .
- [٧٩٠٨] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ (عَبْدِالرَّحْمَنِ) (١) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا تُحْيَرُونِي عَلَىٰ مُوسَىٰ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ فِي أَوَّلِ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ (٢) بِجَانِبِ يُطْرِشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ صُعِقَ ، فَأَفَاقَ قَبْلِي ، أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ ﷺ .

<sup>=</sup> الحكم . كذلك قال فيه كل من روئ هذا الحديث عن هلال وغيره ، ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة ، وحديثه هذا معروف له» . اهـ .

ثم ساق بإسناده عن البزار: روى مالك، عن هلال بن أي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم السلمي، أنه سأل النبي على فوهم فيه، وإنها الحديث لعطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي.

قال البزار: «وليس أحد من أصحاب النبي عليه يقال له عمر بن الحكم». اه.

ونقل عن أحمد بن خالد: «ليس أحد يقول فيه عمر بن الحكم غير مالك، وهم فيه، وكذلك رواه أصحابه جميعًا عنه قال: وإنها يقول ذلك مالك في حديثه عن هلال بن أسامة، وقد رواه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم السلمي كها رواه الناس». اه.. وانظر ما سبق برقم (٦٤١).

والحديث سيأتي بنفس إسناد قتيبة برقم (١١٥٧٧).

 <sup>\* [</sup>۱۹۹۷] [التحفة: خ س ۱۳۸۲۸] ● أخرجه البخاري (۷٤٥٣)، والحديث متفق عليه من وجه آخر عن أبي الزناد، وقد تقدم برقم (۲۹۰۱).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وهو خطأ ، والصواب : «عبدالرحيم» كما في «التحفة» وغيرها .

<sup>(</sup>٢) باطش: آخِذ بقوة . (انظر: القاموس المحيط، مادة: بطش) .

<sup>\* [</sup>۷۹۰۸] [التحفة: خ م د س ۱۳۹۵] . أخرجه البخاري (۲٤۱۱، ۲۵۱۷، ۲۷۷۲)، =

#### الشُهُ وَالْهُ مِرْوَلِلْنِيِّهِ إِنَّيْ



- [٧٩٠٩] أَصْبَ لَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيِّةٍ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَصَدَّقُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِیِّةٍ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَصَدَّقُ عِنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا يَضْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا طَيْبُ إِلَّا كَانَ يَضَعُهَا فِي كُفِ الرَّحْمَٰنِ، فَيُربِيهَا كَمَا يُربِي الرَّجُلُ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّىٰ كَانْ يَضَعُهَا فِي كُفُ الرَّحْمَٰنِ، فَيُربِيهَا كَمَا يُربِي الرَّجُلُ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّىٰ
- [٧٩١٠] أخبراً قُتَنبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ
   عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ (٢) فِيكُمْ مَلَاثِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةً بِالنَّهَارِ، وَيَجْعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ (٢) اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، وَلِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَشَالُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ.
   وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ اللَّهَ عَبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ.

اللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً .

إِنَّ التَّمْرَةَ تَعُودُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ (١).

<sup>=</sup> ومسلم (۲۳۷۳/ ۱٦٠) مطولا.

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٥٦٩).

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٧٨٨٥) ، (٧٨٨٦) ، وانظر ماسبق برقم (٢٥١٠) من وجه آخر عن سعيدبن يسار .

<sup>\* [</sup>٧٩٠٩] [التحفة: خت م ت س ق ١٣٣٧].

 <sup>(</sup>۲) يتعاقبون: تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى بعد الثانية. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (۲٤٠/۱).

<sup>(</sup>٣) يعرج: يصعد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:عرج).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه وسبق عن قتيبة وحده برقم (٥٤٤).

 <sup>\* [</sup>۷۹۱۰] [التحفة: خ م س ۱۳۸۰۹] [المجتبئ: ٤٩٥].





- [٧٩١١] أَخْبُ عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: حَدَّجَ عَلَيْنَا وَالله عَلَيْنَا جَرِيرٌ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ رَبِيكُمْ كَمَا تَرَوْنَ وَسُولُ الله عَلَيْهُ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبِّكُمْ كُمَا تَرَوْنَ وَسُولُ الله عَلَيْهُ لَيْلَةً الْبُدْرِ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبِّكُمْ كُمَا تَرُونَ وَلَيْتِهِ اللهِ عَلَيْهُ لَيْلَةً الْبُدْرِ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبِّكُمْ كُمَا تَرُونَ وَلِيَهُ لَيْلَا لَا تُضَامُونَ (١) فِي رُوْيَتِهِ (٢٠).
- [۷۹۱۲] أخبر مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ شَعْبَةُ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْقُ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَبِي حَالِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْقُ ذَاتَ لَيْلَةِ فَالَ : ﴿ أَمَا إِنْكُمْ فَشَخَصَتْ أَبْصَارُنَا (٣) ، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ فَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنْكُمْ مَنَا اللهُ عَلَى الْقَمْرِ لَا تُضَامُونَ عَلَى رُوْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ مَنَا تَنْظُرُونَ إِلَى الْقَمْرِ لَا تُضَامُونَ عَلَى رُوْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلُوا عَلَى صَلَاتَيْنِ فَافْعَلُوا ؛ صَلَاةٌ قَبْلَ طلُوعِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ اللهُ عَلُوا ؛ صَلَاةٌ قَبْلَ طلُوعِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ عَلُوا ؛ صَلَاةً قَبْلَ طلُوعِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ عَلُوا ؛ . (17) عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) تضامون: بضم أوله وتخفيف الميم، أي: لا يلحقكم ضيم ومشقة ، وروي بفتح أوله وتشديد الميم، أي: لا تزدحمون. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن قيس برقم (٥٤٥).

<sup>\* [</sup>۷۹۱۱] [التحفة: ع ۳۲۲۳] ● أخرجه البخاري (۷٤٣٦) من طريق عبدة به، وأخرجه البخاري (۱۹۵۱) (۱۹۵۳) (۷٤۳۵) ومسلم (۱۳۳۳) من طرق عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن قيس بنحوه .

<sup>(</sup>٣) فشخصت أبصارنا: فارتفعت أجفاننا إلى فوق وصوبنا النظر وحددناه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شخص).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه وسبق برقم (٥٤٥).

<sup>\* [</sup>۲۹۱۲] [التحفة:ع ٣٢٢٣].

#### السُّهُ بَالُهُ كِبُولِ لِنَّسِمَ إِنِّي





- [٧٩١٣] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ : وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَلَمَةً بْنِ (عَبَادٍ) (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا؟ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا؟ قَالَ : (هَلْ تَرُونَ الشَّمْسَ فِي يَوْمٍ لَا غَيْمَ فِيهِ وَتَرَوْنَ الْقَمَرَ فِي لَيْلَةٍ لَا غَيْمَ فِيهَا؟ ، قَالَ : (هَلْ تَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ) .
- [٧٩١٤] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَعِيرُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ جُنَادَةً بْنَ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهَ ﷺ قَالَ: ﴿إِنِّي أَمِيَّةَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهَ ﷺ قَالَ: ﴿إِنِّي أَمِيةً مَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ حَتَّى خِفْتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوهُ: هُو قَصِيرٌ (فَحَجُ) (٢) حَدُّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ حَتَّى خِفْتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوهُ: هُو قَصِيرٌ (فَحَجُ) (٢) جَعْدُ أَنْ مَعْمُوسُ عَيْنِ الْيُسْرَى لَيْسَتْ بِنَاتِئَةٍ (٤) وَلَا جَحْرَاء (٥)، فَإِنْ جَعْدُ أَنْ رَبَّكُمْ لَنْ وَتَعَالَىٰ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنْكُمْ لَنْ الْبَسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنْكُمْ لَنْ تَرُواْ رَبَّكُمْ حَتَى تَمُوتُوا .

=

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وهو تصحيف ، والصواب : «عَيَّار» كما في «التحفة» وغيرها .

<sup>\* [</sup>۷۹۱۳] [التحفة: س ۱۳۱۹] • أخرجه البخاري (۸۰٦، ۲۵۷۳)، ومسلم (۱۸۲) (۳۰۰) من طريق الزهري، عن سعيدبن المسيب وعطاء بن يزيد، عن أبي هريرة مطولا.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، والصواب كما في مصادر الحديث: «أفحج». والفحج: الواسع مابين الفخذين. (انظر: لسان العرب، مادة: فحج).

<sup>(</sup>٣) جعد: شعره ملتو ومجتمع. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) بناتئة: بمرتفعة . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١١/ ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٥) جحواء: غائرة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١١/ ٢٩٩).

 <sup>\* [</sup>۷۹۱٤] [التحفة: د س ۵۰۷۸] • أخرجه أبو داود (٤٣٢٠)، وأحمد (٣٢٤/٥)، والضياء في «المختارة» (٨/ ٣٦٤).

### كَالْكُالنِّعُونَ اللَّهُ





- [٧٩١٥] أَضِعُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿جَنَّنَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُمًا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقُومِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَةٍ عَدْنٍ » .
- [٧٩١٦] أَضِرُ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] قَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِهِ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّلَالِ النَّالِ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلَى النَّامِ الْمُعْلَامِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ

<sup>=</sup> وقال البزار (٧/ ١٢٩): «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبادة إلا من حديث بحير بن سعد، وقد رواه غير واحد عن جنادة بن أبي أمية ، عن بعض أصحاب النبي على الهـ. وقال أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٢١): «غريب من حديث خالد، تفرد به بحير». اهـ.

 <sup>\* [</sup>۷۹۱٥] [التحفة: خ م ت س ق ۹۱۳٥] • أخرجه البخاري (۲۸۷۸ ، ۷٤٤٤)، ومسلم
 (۱۸۰) ، وسيأتي برقم (۱۱۰۵۳) من وجه آخر عن أبي عبدالصمد .

<sup>(</sup>١) فيتجلى: فيظهر. (انظر: فيض القدير) (٦/ ٥٩٢).

<sup>\* [</sup>۷۹۱٦] [التحفة: م ت س ق ٤٩٦٨] • أخرجه مسلم (١٨١)، والترمذي (٢٥٥٢) وقال: «هذا حديث إنها أسنده حمادبن سلمة ورفعه، وروئ سليهان بن المغيرة وحمادبن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قوله (٣١٠٥) وقال: حديث حمادبن سلمة هكذا رواه غير واحد عن حمادبن سلمة مرفوعًا، وروئ سليهان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قوله، ولم يذكر فيه: عن صهيب، عن النبي عليه اله.

### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْسِّبَائِيُّ





- [٧٩١٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (يَضْحَكُ الله لَهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ ؛ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ .
- [٧٩١٨] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ : (يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَبْقَىٰ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ : (يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَبْقَىٰ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ اللل

<sup>=</sup> وقال البزار في «مسنده» (٦/ ١٤ – ١٥): «وهذا الحديث رواه سليهان بن المغيرة وحماد بن زيد ومعمر ، عن ثابت ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي» . اهـ.

وقال: «حماد، عن ثابت، عن عبدالرحن، عن صهيب، والحديث إذا رواه الثقة كان الحديث له إذا زاد، وكان حماد بن سلمة والشخه من خيار الناس وأمنائهم». اهـ.

وأورده الدارقطني في «التتبع» (ص٣٠٣-٣٠٥). وانظر «شرح النووي» (٣/ ٢٢) فقد ذكر أن هذا ليس بقادح في صحة الحديث لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة، وسيأتي برقم (١١٣٤٤) من وجه آخر عن حماد.

<sup>\* [</sup>۷۹۱۷] [التحفة: خ س ۱۳۸۳] [المجتبئ: ۳۱۹۰] • أخرجه البخاري (۲۸۲٦) من طريق مالك به، وأخرجه مسلم (۱۸۹۰) من طريق ابن عيينة والثوري، عن أبي الزناد به، وانظر ماسبق برقم (٤٥٦٨).

<sup>\* [</sup>۷۹۱۸] [التحفة: م سي ۱۲۱۹۷-ع ۱۳۶۹۳-خ م د ت س ۱۹۲۶۱] • أخرجه البخاري (۷۹۱۸) (۱۰۶۲۱)، (۱۰۶۲۱)، ومسلم (۷۰۸)، وانظر ماسيأتي برقم (۱۰۶۲۰)، (۱۰۶۲۲). (۱۰۶۲۲).



• [٧٩١٩] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارِكِ الصَّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : رَأَيْتُ مُعَاوِيةً وَقَدْ نَقَهُ () مِنْ مَرْضَةٍ مَرِضَهَا ، وَهُوَ يَخْطُبُ ، وَقَدْ حَسَرَ () عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، وَهُمَا كَأَنَّهُمَا عَسِيبُ () نَخْلٍ وَهُوَ يَقُولَ : هَلِ الدُّنْيَا إِلَّا كَمَا ذُقْنا وَجَرَّبْنَا؟! وَاللَّهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِّي لَا أَغْبُرُ () فِيكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ . فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ : إِلَىٰ رَحْمَةِ اللّه يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : بَلْ إِلَىٰ مَا اللهِ مَا اللهُ شَيْنًا لَغَيَّرَهُ . مَا شَاءَ اللّهُ لِي ، وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَلُو () عَنِ الْحَقِّ ، وَلَوْ كُرِهَ اللّهُ شَيْنًا لَغَيَّرَهُ .

تَمَّ كِتَابُ النُّعُوتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقه: بَرَأُ وأفاق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:نقه).

<sup>(</sup>٢) حسر: كشف. (انظر: القاموس المحيط، مادة: حسر).

<sup>(</sup>٣) عسيب: جريدة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٤٠١) .

<sup>(</sup>٤) أغير: أبقى . (انظر: مختار الصحاح، مادة:غير) .

<sup>(</sup>٥) آلو: أُقَصِّر . (انظر: هدي الساري، ص٨٠) .

<sup>\* [</sup>٧٩١٩] [التحفة: س ١١٤٣٧].









# زُوَاثِدُ ﴿التُّحْفَةِ ﴾ عَلَىٰ كِتَابِ النُّعُوتِ

• [٨٤] حَدِيثُ : كَانَ إِذَا دَحَلَ الْحَلَاءَ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَاثِثِ» .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي النُّعُوتِ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ .

• [٨٥] حَدِيثُ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ . . .» الْحَدِيثَ .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي النُّعُوتِ: عَنْ قُتَيْبَةً ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ بِهِ .

[٨٦] حَدِيثُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ . . . الْحَدِيثَ .

\* [34] [التحفة: م س ق ٩٩٧] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في الطهارة (١٩): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا إسماعيل، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: كان النبي على إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». وينظر تخريجه هناك.

\* [٨٥] [التحفة: خ م س ق ٢٥١] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في الضحايا (٢٦٩)، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع رسول الله على أضحى ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي على أنهم ذبحوا قبل الصلاة، قال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله».

وأخرجه أيضا البخاري ومسلم عن قتيبة به، ومن أوجه أخرى عن الأسود به، ينظر (٢٨١٩ ، ٢٨١٣).



#### عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي النُّعُوتِ:

- ١ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ قُدُامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مِنْهَالُ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهِ .
- ٢ وَعَنْ زَكْرِيَّا بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ . . . مُرْسَلُ .
- [۸۷] حَدِيثُ: أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ: اضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهَ – ثَلَاثًا ، وَقُلْ – سَبْعَ مَرَاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهُ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ٩ .

#### عَرَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي النُّعُوتِ:

١ - عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْح ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ بِهِ .

وينظر تخريجه في اليوم والليلة .

 <sup>\* [</sup>۸٦] [التحفة: خ دت س ق ٥٦٢٧] • ١ - أخرجه النسائي من نفس الطريق في اليوم والليلة (١٠٩٥٦): أخبرني محمد بن قدامة ، قال: ثنا جرير ، عن منصور ، عن منهال بن عمرو ، عن سعيدبن جبير، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يعوذ حسنا وحسينا: «أعيذكما بكليات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة» ، وكان يقول : «كان أبوكيا يعوذ به إسماعيل وإسحاق».

والحديث أخرجه البخاري من طريق جرير به ، ينظر رقم (٧٨٧٧).

٢ - أخرجه من نفس الطريق في اليوم والليلة أيضا (١٠٩٥٧): أخبرنا زكريا بن يحيل، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا جرير، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبدالله بن الحارث قال: كان رسول الله ﷺ يعوذ حسنا وحسينا. مرسلا.





- ٢ وَعَنْ هَارُونُ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ مَعْنٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَبْنِ خُصَيْفَةً، عَنْ
   عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بِهِ.
- ٣ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُنْبُورٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة ،
   عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .
- ٤ وَعَنْ يَاسِينَ بْنِ عَبْدِالْأَحَدِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ يُؤْسُلُ . وَأَعَادَهُ فِي الطِّبِّ : عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ .
- \* [AV] [التحفة: م د ت س ق AVV؟] ١ أخرجه النسائي من نفس الطريق في اليوم والليلة (١٠٩٥٠)، قال: أخبرنا أحمدبن عمروبن السرح، قال: أنا ابن وهب، قال: أنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني نافع بن جبير، عن عثمان بن أبي العاصي الثقفي، أنه شكا إلى رسول الله على الذي تألم من جسدك رسول الله على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».
- ٢ أخرجه من نفس الطريق في الطب وفي اليوم والليلة (١٠٩٤٨، ١٠٩٤٨)، قال: أخبرني هارون بن عبدالله ، قال: ثنا معن ، قال: ثنا مالك ، عن يزيد بن خصيفة ، عن عمرو بن عبدالله بن كعب ، أن نافع بن جبير أخبره ، عن عثمان بن أبي العاصي قال: جاءني رسول الله على يعودني من وجع اشتد بي ، فقال: «امسح بيمينك سبع مرات ، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد» . ففعلت ، فأذهب الله ماكان بي ، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم» .
- ٣ أخرجه من نفس الطريق في اليوم والليلة (١٠٩٤٩)، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: ثنا إسهاعيل. وأخبرنا أبوصالح محمد بن زنبور المكي، قال: ثنا إسهاعيل بن جعفر، قال: ثنا يريد بن خصيفة، عن عمرو بن عبدالله بن كعب، أن نافع بن جبير أخبره، أن عثهان بن أبي العاصي قدم على رسول الله على وقد أخذه وجع قد كاد يبطله، فذكر ذلك لرسول الله على، فزعم أن رسول الله على على المكان الذي تشتكي، فامسح به سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، في كل مسحة». واللفظ لأبي صالح.



• [۸۸] حَدِيثُ: (حُجِبَتِ (١) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِو (٢)، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (٣).

عَرَّاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي النُّعُوتِ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَكَّارٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَنْ عَلَيْ الرُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا.

• [٨٩] حَدِيثُ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ... الْحَدِيثُ.

وعزاه بشار عواد في «تحفة الأشراف» إلى النسائي برقم (٧٧٤٠)، وبالرجوع إلى هذا الرقم في النسخة المحال عليها، وجد الإسناد، لكن لمتن آخر.

<sup>=</sup> ٤ - أخرجه من نفس الطريق في اليوم والليلة أيضا (١٠٩٥١)، قال: أخبرنا ياسين بن عبدالأحد بن الليث بن عاصم، قال: أنا جدي ، عن عثمان بن الحكم قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب ، أن نافع بن جبير أخبره ، أن عثمان بن أبي العاصي شكا إلى رسول الله علي وجعا يجده . . . وساق الحديث مرسلا.

وينظر التخريج في الطب.

<sup>(</sup>١) حجبت: غُطيت. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) بالمكاره: بما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه. (انظر: تحفة الأحوذي) (٧/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) بالشهوات: ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات. (انظر: تحفة الأحوذي) (٧/ ٢٣٦).

<sup>\* [</sup>۸۸] [التحفة: خ س ١٣٧٣] • أخرجه البخاري (٦٤٨٧) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «حجبت الجنة بالمكاره».

وقد عزاه المزي للبخاري تحت ترجمة شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، ولم نجده فيه ، وقد نبه على ذلك ابن حجر في «النكت الظراف» .





#### عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي النُّعُوتِ:

- ١ عَنْ قُتَيْبَة ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيِّ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ عَائِشَة بِهِ .
- ٢ وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ عَائِشَة بِهِ .
- ٣ وَعَنْ عَبْدِالْحَمِيدِبْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَخْلَدِبْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ
   الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةً بِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ.
- ٤ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَى ، عَنْ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة ،
   عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : يَا نَبِيًّ اللَّهِ . . . مُرْسَلُ .

<sup>\* [</sup>۸۹] [التحفة: ت س ق ١٦١٨٥] • لم نقف على هذه الأربعة مواضع ، لكن أخرجه النسائي في سبعة مواضع أخرى من «الكبرى» كها ذكره المزي أيضا، وهي: واحد في النعوت (٧٨٦٣)، وخمسة في اليوم والليلة (١٠٨٢، ١٠٨٢، ١٠٨٢، ١٠٨٢٠)، وواحد في التفسير (١١٨٠٠).

قال النسائي في النعوت: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن كَهْمَس، عن البن بُرِيْدَة، عن عائشة قالت: قلت للنبي على الأيت إن وافقت ليلة القَدْر ماأقول؟ قال: «قولي: اللَّهُمَّ إنك عَفُوَّ تحب العفو فَاعْفُ عنى».

تنبيه: من الطرق التي ذكرها المزي: محمد بن عبدالأعلى ، عن معتمر ، عن كهمس ، عن ابن بريدة ، عن عائشة قالت . . .

وصوابه: (أن عائشة قالت) كما في موضعه عندنا في اليوم والليلة، ويؤكد ذلك قول النسائي - عقبه: «مرسل».









# عُلِيْنَالِكِيْنَا الْمُعَالِّيَةِ عَلَيْنَا لِمُعَالِّيَةً عَلَيْنَا لِمُعَالِّيَةً عَلَيْنَا لِمُعَالِّي الم

# السالخ الم

# وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ ١ - الْبَيْعَةُ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ

- [٧٩٢٠] أَضِلْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَا يَعْنَا رَسُولَ اللَّه عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَكُوم، وَأَنْ لَكُوم، وَأَنْ لَكُوم، وَأَنْ نَقُوم بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّه لَوْمَة لَائِم.
- [٧٩٢١] أَضِعْ عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُبَادَةً قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ﴿ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَكُومَ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَائْمَازِعَ الْأَمْرُ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَحَافُ فِي اللَّه لَوْمَةً لَائِمٍ.

[1/1.4]0

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٤٣).

<sup>\* [</sup>۷۹۲۰] [التحفة: س ٥٩٠٥-خ م س ق ٥١١٨] • كذا روي عن الليث ، والمحفوظ عنه وعن يحيئ بن سعيد: عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٩٤٤).

 <sup>\* [</sup>۷۹۲۱] [التحفة: خ م س ق ٥١١٨] [المجتبئ: ٤١٨٨] • أخرجه البخاري (٧١٩٩)، ومسلم
 (٤١/١٧٠٩) في: الإمارة، من طريق عبادة بن الوليد به بنحوه.

وأخرجه أيضًا البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩/ ٤٢) في : الإمارة، من وجه آخر عن عبادة بنحوه، وفيه قصة .





# ٢- الْبَيْعَةُ عَلَىٰ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ

• [٧٩٢٧] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثِنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَحْبَرَنِي عُبَادَةً بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : أَحْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : عُبَادَةً بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً ، قَالَ : أَحْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللّه عَلَي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ بَايَعْنَا رَسُولَ اللّه عَلَي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَا لَا نَحْوَلُ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَا لَا نَعْوَمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَا لَا نَحْوَا لَوْمَةً لَاثِمِ .

## ٣- الْبَيْعَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ

• [٧٩٢٣] أَخْبَرِنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّثَهُ، عَنْ جَدِّهِ الْوَلِيدُ، ثَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّثَهُ، عَنْ جَدِّهِ الْوَلِيدُ، ثَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّثَهُ، عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا عُبُادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَمُنْشَطِئا وَمَكَارِهِنَا، وَأَنْ لَا ثُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَىٰ أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ وَيُسْرِنَا وَمُنْشَطِئا وَمَكَارِهِنَا، وَأَنْ لَا ثُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَىٰ أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لَا نَحَافُ فِي اللَّه لَوْمَةَ لَا يُمِ

<sup>\* [</sup>۲۹۲۷] [التحفة: خ م س ق ۲۱۱۸] [المجتبئ: ۲۱۸۹] • قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۷۲/۲۳): «هكذا روى هذا الحديث عن مالك جمهور رواته، وهو الصحيح، منهم: ابن وهب، وابن القاسم... وما خالفه عن مالك فليس بشيء». اهـ.

والحديث تقدم في سابقه ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٤٧) .

<sup>(</sup>١) تقدم في سابقيه .

<sup>\* [</sup>٧٩٢٣] [التحفة: خ م س ق ١١٨٥] [المجتبئ: ١٩١].





## ٤- الْبَيْعَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ

• [٧٩٢٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْأَثَرَةِ (١) عَلَيْنَا ، وَعَلَىٰ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَىٰ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَىٰ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَىٰ أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَا (١) .

## ٥- الْبَيْعَةُ [عَلَى الْأَثَرَةِ] (٣)

• [٧٩٢٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّادٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَاضِي ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا عَنْ جَدِّهِ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمُنْ طِئَا وَمَكْرَهِنَا وَالْأَثَرَةِ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ وَمَنْشَطِئَا وَمَكْرَهِنَا وَالأَثَرَةِ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كَانَ لَا نَحَافُ فِي اللّهَ لَوْمَةَ لَائِمٍ . قَالَ شُعْبَةُ : سَيَّارُ لَمْ يَذْكُو هَذَا الْحَوْفَ : «حَيْثُ كَانَ لَا نَحَافُ فِي اللّهَ لَوْمَةَ لَائِمٍ . قَالَ شُعْبَةُ : إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْنًا ، فَهُو عَنْ سَيَّادٍ الْحَرْفَ : «حَيْثُ كَانَ لا نَحْافُ فِي اللّهَ لَوْمَةَ لَائِمٍ . قَالَ شُعْبَةُ : إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْنًا ، فَهُو عَنْ سَيَّادٍ أَوْ عَنْ يَعْبَلُ . وَمَا سَيَّادٍ فَعْ فَى اللّهُ عَبْهُ : إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْنًا ، فَهُو عَنْ سَيَّادٍ فَى يَحْيَى . قَالَ شُعْبَةُ : إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْنًا ، فَهُو عَنْ سَيَّادٍ أَوْ عَنْ يَحْيَى .

<sup>(</sup>١) **الأثرة:** تفضيل غيرنا علينا في نصيبه من الفيء (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أثر).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٧٩٢١) وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٤٦).

<sup>\* [</sup>٧٩٢٤] [التحفة: خ م س ق ٥١١٨] [المجتبى: ١٩٠٤].

<sup>(</sup>٣) زيادة من «المجتبى».

<sup>\* [</sup>۷۹۲۰] [ا**لتحفة: خ م س ق** ۵۱۱۸] [ا**لمجتبئ: ٤١٩**٢] ● تقدم برقم (۷۹۲۱) وطريق سيّار تفرد به النسائ*ي* هكذا مرسلا .

• [٧٩٢٦] أَضِرُ قُتُنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (عَلَيْكَ الطَّاعَة فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ).

# ٦- الْبَيْعَةُ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم

- [٧٩٢٧] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى النُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ .
- [٧٩٢٨] أَخْبِمُوا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ جَرِيرٌ : بَايَعْتُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ جَرِيرٌ : بَايَعْتُ

وسيأتي من وجه آخر عن جرير برقم (٧٩٣١) (٧٩٤٧) (٧٩٤٨) وبنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٨٦) .

<sup>=</sup> ورواه الربيع بن يحيى الأشناني، عن شعبة قال: سمعت الوليد بن الوليد بن عبادة بن الصامت يحدث عن أبيه، عن جده . . . الحديث .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٤٥).

قال أبو زرعة: «هذا خطأ إنها هو يحيئ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن جده ، عن النبي عن النبي عن جده ، عن النبي عنه النبي عنه النبي عنه العالم ال

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٧٦/٢٣): «فهذا شعبة قد جوَّده، ففرق بين رواية سيار، ورواية كيئ بن سعيد، فدل ذلك على صحة من جعل حديث كيئ بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة ، عن أبيه عن جده». اه..

<sup>\* [</sup>٧٩٢٦] [التحقة: م س ١٢٣٣] [المجتبئ: ٤١٩٣] • أخرجه مسلم (١٨٣٦) بنحوه.

<sup>\* [</sup>۷۹۲۷] [التحقة: خ م س ۲۲۰۰] [المجتبئ: ۱۹۹۶] • أخرجه البخاري (۵۸، ۲۷۱۶)، ومسلم (۹۸/۵۶)، وأخرجاه في «الصحيحين» من أوجه أخرى عن جرير: البخاري (۵۷، ۱۲۰، ۱۱۰۱، ۲۱۵۷) وغير ذلك من المواضع، ومسلم (۵۱/۹۷، ۹۹).



النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

## ٧- الْبَيْعَةُ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرً

[٧٩٢٩] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ
 جَابِرًا يَقُولُ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ
 لَا نَفِرً.

### ٨- الْبَيْعَةُ عَلَى الْمَوْتِ

• [٧٩٣٠] أَضِرُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عبيد قَالَ : قَلْتُ لِسَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ : عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ (١٠)؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ .

\* [۷۹۲۸] [التحفة: د س ۳۲۳۹] [المجتبئ: ٤١٩٥] • أخرجه أبو داود (٤٩٤٥) من طريق يونس به، وزاد: «قال: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر». اهـ.

\* [۷۹۲۹] [التحفة: م ت س ۲۷۲۳] [المجتبئ: ٤١٩٦] • أخرجه مسلم (٦٨/١٨٥٦) من طريق الليث به بنحوه، وفيه ذكر البيعة تحت الشجرة يوم الحديبية .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٤٩).

(۱) **الحديبية:** مكان قرب مكة وقع عنده الصلح بين المسلمين ومشركي مكة. (انظر: معجم البلدان) (۲/ ۲۲۹).

\* [۷۹۳۰] [التحفة: خ م ت س ٤٥٣٦] [المجتبئ: ٤١٩٧] • أخرجه البخاري (٢٩٦٠، ٢٩٦٠)، ومسلم (١٨٦٠) من طريق يزيد به، والموضع الأول عند البخاري بنحوه مطولا، وفيه قصة.





# ٩- الْبَيْعَةُ عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

• [٧٩٣١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى إِقَامِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (١).

#### ١٠- الْبَيْعَةُ عَلَى الْجِهَادِ

• [٧٩٣٧] أَخْبَرُنِي عَمْرُو، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أُميَّةً - ابْنَ أَخِي يَعْلَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أُميَّةً قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ الْمِجْرَةِ. فَقَالَ بِأَبِي عُلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الْهِجْرَةُ. وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ.

وعمروبن عبدالرحمن ، لم يرو عنه إلا الزهري . وقال الذهبي : «لا يعرف» . اه. وذكره ابن حبان هو وأباه في «الثقات» . وعبدالرحمن بن أمية ، ويقال : ابن يعلى بن أمية . قال أبوحاتم : «لا يعرف» . اه. وأورد الحافظ في ترجمة أمية والد يعلى من «الإصابة» (١/ ٦٦- ٧٦) طرق الحديث ثم قال : «وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضًا» . وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٧٩٤١) ، (٨٩٥٠) ، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٦٠) .

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٩٧)، والحديث لم يعزه المزي في «التحفة» للنسائي، ولم يستدركه عليه أبو زرعة العراقي وابن حجر.

 <sup>\* [</sup>۱۹۳۱] [التحفة: خ م ت ۳۲۲٦] • أخرجه البخاري (۵۷) وأطرافه ، ومسلم (۵۷/۹۷).
 وقد تقدم في : الصلاة ، إسناذا ومتنا برقم (۳۹۷) . وانظر ما تقدم قريبًا برقم (۷۹۲۷) .

<sup>(</sup>٢) وهو يعلى بن أمية ، ومنية أمه ، وقيل : جدته .

<sup>\* [</sup>۲۹۳۲] [التحفة: س ۱۱۸٤٣] [المجتبئ: ۱۹۸۸] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٣٨٤)، والحاكم (٣/ ٤٢٤)، وصححه ابن حبان (٤/ ٤٨٤).





# ١١ - الْبَيْعَةُ عَلَى تَرْكِ مَسْأَلَةِ النَّاسِ

• [٧٩٣٣] أَضِرُ عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُومُسْهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُومُسْهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مِسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمْمِينُ وَسُولَ اللّهِ عَيْدٍ؟ فَوَدَدَهَا قَالَ : حُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللّه عَيْدٍ؟ فَقَالَ : حَلَّا اللّهُ عَنْدَ رَسُولِ اللّه عَيْدٍ؟ فَوَدَدَهَا ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، فَقَدْمُنَا أَيْدِينَا فَبَايَعْنَا ، فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللّهِ ، قَدْ بَايَعْنَاكَ . فَعَلَامَ قَالَ : حَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا ، وَالصَّلُواتِ الْحَمْسِ . وَأَسَرَ قَالَ : حَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ النّاسَ شَيْعًا ، وَالصَّلُواتِ الْحَمْسِ . وَأَسَرَ كُوا اللّه خَفِيّة : ﴿ لَا تَسْأَلُوا النّاسَ شَيْعًا ﴾ (١) .

# ١٢ - الْبَيْعَةُ عَلَى تَرْكِ عِصْيَانِ الْإِمَامِ

• [٧٩٣٤] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوإِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوإِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ (٢) وَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَرْتُوا، مِنْ أَصْحَابِهِ: «تُبَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَرْتُوا، وَلَا تَشْرُولُوا، وَلا تَشْرُقُوا، وَلا تَشْرُقُوا، وَلا تَشْرُقُوا، وَلا تَشْرُقُوا، وَلا تَشْرُقُوا، وَلا تَشْرُقُوا، وَلا تَشْرُقُوا أَوْلا دَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ (٣) تَفْتَرُونَهُ (٤) بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بنحوه مطولاً ، والحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي إلى كتاب الصلاة ، والذي سبق برقم (٣٩٦) ، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب البيعة .

<sup>\* [</sup>۷۹۳۳] [التحفة: م د س ق ١٠٩١٩] [المجتبئ: ٤٦٧]

<sup>(</sup>٢) عصابة: جماعة . (انظر: لسان العرب، مادة: عصب) .

 <sup>(</sup>٣) ببهتان: كذب مُحَيِّر، والمراد: إتيان الزوجة بولد تنسبه لزوجها وهو ليس بابنه. (انظر: لسان العرب، مادة: بهت).

<sup>(</sup>٤) تفترونه: تختلقونه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٤٢).





وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ؟ فَمَنْ وَفَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْعًا فَعُوقِب بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ عَفًا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ عَفًا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفًا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ عَفًا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنْ شَاءَ عَفًا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنْ شَاءَ عَفًا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنْ شَاءَ عَالَمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

خَالَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ؛ رَوَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الْحُارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَادَةً . مُرْسَلًا :

• [٧٩٣٥] أخْبَرِني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ النِّسَاءُ ؛ أَنْ لَا تُشْرِكُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ النِّسَاءُ ؛ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِبُهْتَانٍ بِاللَّهِ شَيْتًا ، وَلَا تَشْرِقُوا ، وَلَا تَوْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ بِاللَّهِ شَيْتًا ، وَلَا تَشْرِقُوا ، وَلا تَوْتُولُوا ، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلا تَقْتُلُوا بَهُ اللَّهِ مَعْرُوفِ؟ ) قُلْنَا: بَلَى تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ؟ ) قُلْنَا: بَلَى تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ؟ ) قُلْنَا: بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ فَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ؟ ) قُلْنَا: بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ . فَبَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَعِيْنَ : (فَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ فَلِكَ مَنِينًا ، فَنَالُتُهُ بِهِ عُقُوبَةٌ فَهِي لَهُ كَفَارَةٌ ، وَمَنْ لَمْ تَنْلُهُ بِهِ عُقُوبَةٌ ، فَأَمْرُهُ وَاللَّهُ مِنَالًا إِلَى اللَّهُ إِنْ شَاءَ عَقُرَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَ بِهِ ) .

### ١٣ - الْبَيْعَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ

[٧٩٣٦] أخب لَوْ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، قَالَ : حَذَّنْنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٧٤٥٢).

<sup>\* [</sup>٧٩٣٤] [التحفة: خ م ت س ٥٠٩٤] [المجتبى: ٤١٩٩]

<sup>\* [</sup>۷۹۳۰] [التحفة: خ م ت س ۹۰۹۰ - س ۱۰۹۶] [المجتبئ: ۲۰۰۰] ● أخرجه ابن سعد (۸/۷) عن يعقوب بن إبراهيم به مرسلا.





يَارَسُولَ اللّه ، إِنِّي جِئْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ . قَالَ : ﴿فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا » .

## ١٤ - شَأْنُ الْهِجْرَةِ

• [٧٩٣٧] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ الْهِجْرَةِ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه عَيْلِيَّهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَيُحَكُ (۱)، إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ مُنَالًا اللهِ عُرَة مَالًا اللهِ عَنْ عَمْلِكُ شَيْعًا ؟ قَالَ: (فَهُلُ اللهُ عَمْلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكُ (۱) مِنْ عَمَلِكَ شَيْعًا ؟ .

 <sup>\* [</sup>۲۹۳۱] [التحفة: دس ق ١٦٤٠] [المجتبئ: ٢٠١١] • أخرجه أبو داود (٢٥٢٨)، وابن ماجه (٢٧٨٢)، وأحمد (٢/ ١٦٠، ١٩٤١) وغير موضع، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٣، ١٩٠)، وصححه ابن حبان (٤١٣، ٤٢٣)، والحاكم (٤/ ١٥٢).

وعطاء قد اختلط، ورواية حمادبن زيد التي عند النسائي، والثوري التي عند أبي داود وأحمد، وشعبة التي عند أحمد قبل الاختلاط.

انظر : «تاريخ البخاري» (٦/ ٤٦٥) ، و«تهذيب الكهال» (٢٠/ ٨٦) ، وغيرهما من مصادر ترجمته .

وسيأتي من وجه آخر عن عطاء برقم (٨٩٥١)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٥٢).

<sup>(</sup>۱) **ويحك**: كلمة زجر لمن أشرف على الوقوع في هلكة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٢) يترك: يتُقصك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وتر).

<sup>\* [</sup>۷۹۳۷] [التحفة: خ م د س ۱٤٥٣] [المجتبئ: ۲۰۲۷] • أخرجه البخاري (۱٤٥٢، ۲۹۳۷)، ومواضع أخرى، ومسلم (۱۸٦٥). وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۱۹۵۶).





# ٥١ - هِجْرَةُ الْحَاضِرِ (١) وَالْبَادِي (٢)

• [٧٩٣٨] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، (عَنْ) (") أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ رَجُلُّ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْهِجْرَةِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ رَجُلُّ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْهِجْرَةِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ رَجُلُّ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْهِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرُ مَاكُوهَ اللَّهُ ، فَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ : هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَالْبَادِي ، فَأَمَّا الْبَادِي فَإِنَّهُ يُطِيعُ إِذَا أُمِرَ ، وَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَأَعْظُمُهُمَا بَلِيَةً وَأَعْظُمُهُمَا أَجْرًا » .

## ١٦ - تَفْسِيرُ الْهِجْرَةِ

• [٧٩٣٩] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبُشِّرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) الحاضر: من يسكن المدن والقرئ والريف. (انظر: مختار الصحاح، مادة:حضر).

<sup>(</sup>٢) البادي: المقيم في البادية . (انظر: المعجم الوسيط، مادة:بدا) .

<sup>(</sup>٣) في (م): «بن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «التحفة» ، «التهذيب» ، وغيرهما .

<sup>\* [</sup>۷۹۳۸] [التحفة: س ٢٦٠٠] [المجتبئ: ٢٠٠٣] • أخرجه أحمد (٢/١٥٩)، والطيالسي (٢٣٨٦)، والطبراني في «الأوسط» (٧/٧٧)، وابن حبان (٤٨٦٣)، ١٠١٥)، والحاكم (١١/١، ٤١٥) وبعضهم سياقه أتم.

وأخرج أبو داود (١٦٩٨) طرفًا منه ، وأبو كثير قيل : هو زهير بن الأقمر ، وقيل غيره . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٥٧) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، والحديث أخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» بنفس الإسناد، وفيه «كان رسول الله على بمكة».

<sup>(</sup>٥) كذا في (م)، وفي «الفضائل» عند النسائي برقم (٨٤٤٩)، (٨٩٥٥): «وإن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي ﷺ.





الْمُهَاجِرِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ ؛ لِأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ ؛ لِأَنَّ الْمُقَبَةِ . الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِوْلِ ، فَجَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهَ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ .

## ١٧ - الْحَثُّ عَلَى الْهِجْرَةِ

• [٧٩٤٠] أخبر هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِكَّارِ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَهُو: ابْنُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ أَبَا فَاطِمَة حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، حَدِّثْنِي (بِعِلْمٍ) (١) أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَ (أَعْلَمُهُ) (٢) . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا) .

وعلى هذا فالإسناد سواء كان زيد عن كثير بن مرة ، أو زيد عن سليهان عن كثير فهو منقطع . والحديث أخرجه ابن ماجه (١٤٢٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٢١) وغيرهما من حديث ابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن كثير به .

<sup>\* [</sup>۷۹۳۹] [التحفة: س ٥٣٩٠] [المجتبئ: ٤٢٠٤] • تفرد به النسائي، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٦٩١)، والضياء في «المختارة» (٥٠٦)، وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يعلى إلا سفيان ولا عن سفيان إلا مبشر». اهـ.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٤٤٩) (٨٩٥٥) (١١٦٩٢).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وفي «التحفة» ، و«المجتبى» : «بعمل» .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) وفي «التحفة» ، و «المجتبى »: «أعمله» .

<sup>\* [</sup> ۷۹٤ ] [ التحفة: دس ق ۲۰۷۸ ] [ المجتبئ: ۲۰۰۵ ] • أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( ۲۲ / ۲۲ ) ، و «مسند الشاميين» ( ۱۲۱۰ ) من حديث الهيثم بن حميد، عن زيد، عن سليهان بن موسئ ، عن كثير بن مرة به مطولا ، والهيثم ثقة ، وزاد فيه : سليهان بن موسئ ، وهو الدمشقي الأشدق أحد الفقهاء ، في حديثه بعض اللين ، وخولط قبل موته بقليل ، كذا في «التقريب» ( ۱/ ۲۵۵ ) .

وقال ابن معين - رواية الغلابي عنه: «لم يدرك كثير بن مرة». اه.. فإذا كان سليان بن موسى الذي توفي عام ١١٥ هـ تقريبًا لم يدرك كثير بن مرة، فمن باب أولى أن لا يدركه زيد بن واقد الذي توفي عام ١٣٨ هـ».



### 017

# ١٨ - ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ فِي انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ

- [٧٩٤١] أَضِرُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةً، أَنَّ قَالَ: حِنْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ بِأَبِي أُمَيَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللّهِ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللّهِ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : 

  (بَلْ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ» (١٠).
- [٧٩٤٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ [الْجَنَّة](٢) لَا يَذْخُلُهَا إِلَّا مَنْ هَاجَر. قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ [الْجَنَّة ](٢) لَا يَذْخُلُهَا إِلَّا مَنْ هَاجَر. قَالَ: ﴿لَا هِجْرَةً بَعْدَ فَتَح مَكَة ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (٣).
- [٧٩٤٣] أخبر لا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ

<sup>=</sup> وابن ثوبان ضعفه أحمد وابن معين وغير واحد من أهل العلم .

وأخرجه أبوداود – من رواية أبي الطيب الأشناني عنه – «التحفة» (٩/ ٢٤٠) من حديث ابن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد ، عن كثير الأعرج ، عن أبي فاطمة مختصرًا .

وابن لهيعة ، قال الذهبي في «الكاشف» : «ضعيف . . . والعمل على تضعيف حديثه» . اهـ . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٥٣) .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٧٩٣٢).

<sup>\* [</sup>٧٩٤١] [التحفة: س ١١٨٤٣] [المجتبئ: ٢٠٦٤].

<sup>(</sup>٢) في (م): «الهجرة» ، ولعله سبق قلم ، والمثبت من «المجتبي».

<sup>(</sup>٣) الحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٥٩). ومعنى إذا استنفرتم فانفروا: طُلِبَ منكم النُّصْرة فأجِيبوا واخرجوا للإعانة. انظر: «النهاية في غريب الحديث»، مادة: نفر.

<sup>\* [</sup>۷۹٤۲] [التحفة: س ٤٩٤٩] [المجتبئ: ٧٠٤٤].





قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ: (لَاهِجْرَة، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ وَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ: (لَاهِجْرَة، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».

- [٧٩٤٤] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِيٍّ، عَنْ نُعَيْم بْنِ دَجَاجَةً قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةً بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ.
- [٧٩٤٥] أُخْبِى عِيسَىٰ بْنُ مُسَاوِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ
- \* [۷۹٤٣] [التحفة: خ م د ت س ۵۷٤٨] [المجتبئ: ۲۰۸۵] أخرجه البخاري (۲۷۸۳، ۲۷۸۳)، ومواضع أخرى ورد فيها مطولا، ومسلم (۱۳۵۳/ ٤٤٥) في الحج، و(۱۳۵۳/ ۸۵۸) في الإمارة، ومطولا في الموضع الأول عند مسلم.

والحديث عند البخاري (٣٩٠٠)، ومسلم (٨٦/١٨٦٤) من حديث عائشة، وعند البخاري (٢٩٦٣)، ومسلم (٨٦/١٨٦٤) من حديث مجاشع بن مسعود، وعند البخاري وحده (٣٨٩٩، ٣٦١٠) من حديث ابن عُمر، بنحو حديث ابن عباس. وسيأتي بنفس الإسناد ومتن مطول برقم (٨٩٥٨).

\* [٧٩٤٤] [التحفة: س ١٠٦٥٣] [المجتبئ: ٢٠٠٩] • تفرد به النسائي، وأخرجه أبويعلى (١٨٦)، ومن طريقه الضياء في «المختارة» (١/٥٠١).

وقال المزي في ترجمة نعيم بن دجاجة : «روى النسائي له حديثًا واحدًا» . اهـ .

ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ: «مقبول». اهـ. وانظر «تهذيب التهذيب» (١٠-٤٦٣).

وأخرجه البخاري في «تاريخه» (٨/ ٩٨) من حديث محمدبن بشار ، عن ابن مهدي ، وفيه : «لا هجرة بعد الفتح» ، ورواه علي بن الجعد (المسند ٧٠٥) عن شعبة فقال : «بعد رسول الله ﷺ ، ولم يذكر الوفاة .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٦١).





قَالَ: حَدَّثَنِي بُسُرُبْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ وَقْدَانَ السَّعْدِيِّ قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ (١) كُلُنَا يَطْلُبُ حَاجَةً، فَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ. قَالَ: ﴿ لَنْ تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّادُ ﴾.

(١) بعده في «التحفة» ، و «المجتبى» : «في وفد» .

\* [٧٩٤٥] [التحفة: س ١٩٧٥] [المجتبئ: ٢١٠٠] • قد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٣٢) - كما هنا - من طريق الوليد بن مسلم به، وهو المحفوظ في حديث الوليد.

وأخرجه أحمد (٢٧٠/٥)، والبخاري في «الكبير» (٢٧/٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٢/٥) من طريق يحيئ بن حمزة، عن عطاء الخراساني، عن ابن محيريز، عن عبدالله بن السعدي بنحوه.

وسيأتي في الحديث بعده بزيادة حسان بن عبدالله الضمري بين أبي إدريس وعبدالله بن السعدى ، وهو من المزيد في متصل الأسانيد .

وصححه ابن حبان (٤٨٦٦) من طريق الوليدبن مسلم، عن عبدالله بن العلاء، عن بسر بن عبيدالله ، عن عبدالله بن محيريز ، عن عبدالله بن وقدان السعدي ، مختصرًا .

وأخرجه أحمد (١/ ١٩٢) من طريق مالك بن يخامر ، عن ابن السعدي ، بنحوه .

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٧- ٢٨) - وسيأتي برقم (٨٩٦٢) - من طريق الوليدبن سليمان، عن بسربن عبيدالله، عن عبدالله بن السعدي، عن محمدبن حبيب المصري، مرفوعًا بنحوه.

قال النسائي: «محمد بن حبيب هذا لاأعرفه». اهـ. وقد استعرض الحافظ المزي في «التحفة» الخلاف في هذا الحديث مطولا إلى أن علق على ذكر محمد بن حبيب هذا في إسناد الحديث - كما عند البخاري في «التاريخ»، والنسائي كما سيأتي - بقوله: «قاله أبو المغيرة عن الوليد بن سليمان، وتابعه نعيم بن حماد، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، ورواه عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن عبدالله بن محيريز، عن عبدالله بن السعدي، عن النبي على، ولم يذكر محمد بن حبيب، وكذلك رواه ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن مالك بن =



• [٧٩٤٦] أَخْبِ رَا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نَمِرٍ) (١) ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلانِيِّ، عَنْ حَسَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الضَّمْرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّه عَيْقِ فَدَخَلَ أَصْحَابِي، فَقَضَى حَاجَتَهُمْ ، السَّعْدِيِّ قَالَ: وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّه عَيْقِ فَدَخَلَ أَصْحَابِي، فَقَضَى حَاجَتَهُمْ ، ثُمَّ كُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَيْهِ . قَالَ: (حَاجَتَكُ؟) قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ .

<sup>=</sup> يخامر ، عن عبدالله بن السعدي ، عن النبي على . ولم يذكر محمد بن حبيب غير الوليد بن سليان بن أبي السائب ، وهو وهم .

قال أبو الحسن بن جؤصا: سمعت محمد بن عوف يقول: (لم يقل أحد في هذا الحديث: عن محمد بن حبيب، غير أبي المغيرة، ولم يصنع شيئًا شُبِّه عليه.

قال: وسمعت أبازرعة ومحمودًا - يعني ابن خالد - ينكران ذكر محمد بن حبيب في هذا لحديث .

وقال محمود: لعله اسم رجل سمع في كتاب أبي المغيرة فشبّه عليه». اه.. وقال أبو زرعة: «الحديث صحيح مثبت عن عبداللّه بن السعدي، كذا رواه الثقات الأثبات، منهم: مالك بن يخامر وأبو إدريس الخولاني وعبداللّه بن محيريز وغيرهم، ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له. هكذا قالا، ونسبة الوهم في ذلك إلى أبي المغيرة لا يستقيم مع متابعة نعيم بن حماد له كما تقدم، وإنم نسبة ذلك إلى الوليد بن سليمان بن أبي السائب أولى. والله أعلم». اهد.

وللحديث شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عن رجال من أصحاب النبي على عند أحمد (٢٦٣٠)، (٣٧٥/٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٣٠) وفيه: «لا تنقطع الهجرة ماكان الجهاد». لفظ الطحاوي. وانظر «التحفة» (١١٢٢٣).

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٦٢).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وهو تصحيف، والصواب: «بن زَبْر» كما في «التحفة» وغيرها، وكما سيأتي في السبر (٨٩٦٣).

<sup>\* [</sup>٧٩٤٦] [التحفة: س ٨٩٧٥] [المجتبئ: ٢١١١] • أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» =





## ١٩ - الْبَيْعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَفِيمَا كُرِهَ

• [٧٩٤٧] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَاللَّهَ عَلَى وَاللَّهَ عَلَى وَاللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ أَوَتُسْتَطِيعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ أَوَتُسْتَطِيعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَم

## • ٢- الْبَيْعَةُ عَلَىٰ فِرَاقِ الْمُشْرِكِ

[٧٩٤٨] أخبر بشر بن خالد، قال: أخبرنا غُندر، عن شُعبة، عن سُليمان، عن أبي وَائِلٍ، عَنْ سُليمان، عَنْ أبي وَائِلٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ.

ت : تطوان

<sup>= (</sup>٢٨/٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٣١)، والطبراني في «الأوسط» (٦٨)، وقال: «لم يروه عن حسان إلا أبو إدريس». اه..

قال النسائي كما في «التحفة»: «حسان بن عبدالله غير مشهور». اه..

وسيأتي بنفس الإِسناد والمتن برقم (٦٣ ٨٩)، ومن وجه آخر عن عبدالله بن العلاء برقم (٨٩٦٤).

<sup>(</sup>۱) تفرد به النسائي بهذا اللفظ، وقد اختلف في إسناده، انظره في الآتي بعده، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير بنحوه، وقد تقدم برقم (۳۹۷) (۷۹۲۷). وانظر ماسيأتي برقم (۷۹۲۷) (۸۹۷۸).

<sup>\* [</sup>٧٩٤٧] [التحفة: س ٣٢١٢ -خ م س ٣٢١٦] [المجتبئ: ٢١٢٤].

 <sup>★ [</sup>٧٩٤٨] [التحفة: س ٣٢١٢] [المجتبئ: ٤٢١٣] • أخرجه أحمد (٤٥٨/٤) عن غندر، به .
 وهذا الإسناد قد اختلف فيه على أبي وائل شقيق بن سلمة ؛ فرواه الأعمش – من رواية الثوري عنه عند أحمد، ومن رواية شعبة عنه كها هنا – عن أبي وائل ، عن جرير به .

# عَلَيْنَالِيَكُمْ قُولُ الْخَالِيَكُمْ فَعُلِينَا لِمُنْكِمُ فَعُلِينَا لِمُنْكِمُ فَعُلِينَا لِمُنْكِمُ فَالْ

- [٧٩٤٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي (جَمِيلَةَ) (١) ، عَنْ جَرِيرِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ . . . نَحْوَهُ . . . نَحْوَهُ .
- [٧٩٥٠] أَخْبَرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي نُحَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ : قَالَ جَرِيرٌ : أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهْوَ

= وتابعه عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل به، عند أحمد في غير موضع، وسفيان أعلم الناس بالأعمش.

وخالف أبو الأحوص شعبة وسفيان – كما في الرواية التالية – فرواه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي نخيلة – وقيل: نحيلة، بالمهملة – عن جرير به، فزاد في الإسناد: أبا نخيلة.

وكذلك رواه منصور عن أبي وائل كما في الرواية بعد التالية . وانظر شرح الخلاف في كتاب «العلل» للدارقطني (١٣/ ٤٧٣).

ومنصور وإن كان أتقن من الأعمش ، إلا أن الأعمش قد توبع ، تابعه عاصم بن أبي النجود كما سلف ، وهو المعروف في رواية هذا الحديث ، كذا قال ابن معين «تاريخ الدوري» (٢٨١٤) ، وأبو وائل وإن كان أدرك جريرًا ، إلا أنه لم يرد ما يفيد السماع منه ، ومن المعروف أنه يرسل كما قال أحمد وغيره ، فلا يبعد أن يكون حمله عن جرير بواسطة أبي نخيلة ، وهو مختلف في صحبته ، وقال ابن معين : «لا أعرفه» . اه. .

والحديث أخرجه البخاري (٥٧ ، ٥٨ ، وغير موضع) ، ومسلم (٥٦) ، وقد سبق تحت رقم (٧٩٢٧).

(١) كذا في (م)، وفي «التحفة» و«المجتبئ»: «نخيلة»، وفي ترجمة أبي نخيلة من «تهذيب الكمال» (٢) كذا في (م)، وفي التحفة» و«المجتبئ»: «روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة (بخ س)، وقيل عن أبي وائل عن أبي جيلة عن جرير... إلخ». اهـ. وكأن الرواية هكذا عند النسائي، والله أعلم.

\* [٧٩٤٩] [التحفة: س ٣٢١٣] [المجتبئ: ٤٢١٤] • أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٥).

قال ابن معين في «تاريخه» (٢٨١٤): «لا أحفظ فيه (أبو جميلة) إنها هو عن أبي وائل، عن جرير. قلت ليحيي : من أبو جميلة هذا؟ قال : لا أعرفه». اهـ.





يُبَايِعُ، فَقُلْتُ: يَانَبِيَّ اللَّهِ، ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ، وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ. قَالَ: «أَبَايِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْبُدَاللَّهَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ. قَالَ: «أَبَايِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْبُدَاللَّهَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الْمُشْرِكَ). الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ).

• [٧٩٥١] أَضِرُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : مَعْمُو ، قَالَ : الله عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ فِي رَهْطٍ . (() فَقَالَ : ﴿ أُبَايِعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ الصَّامِتِ يَقُولُ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ فِي رَهْطٍ . (() فَقَالَ : ﴿ أُبَايِعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللّهِ شَيْقًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَوْنُوا ، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ ، فَمَنْ وَقَى بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ ، فَمَنْ وَقَى مِنْدُولَ الله عَنْ وَقَى اللّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْقًا – لَعَلّهُ أَنْ يَكُونَ – فَعُوقِبَ فَهُو لَهُ مَنْ مَنْهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللّهُ فَذَاكَ إِلَى اللّه إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ").

#### ٢١- بَيْعَةُ النِّسَاءِ

• [٧٩٥٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبَايِعَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قُلْتُ:

<sup>\* [</sup>۷۹۰۰] [التحفة: س ۳۲۱۲] [المجتبئ: ۲۱۵۰] • أخرجه أحمد (٣٥٨/٤) من طريق شعبة ، عن منصور إلا أنه أبهم أبا نخيلة هذا ؛ فقال : سمعت أبا وائل يحدث عن رجل ، عن جرير ، فذكره بنحوه ، والبيهقي في «الكبرئ» (٩/ ١٣) من طريق جرير ، عن منصور به .

<sup>(</sup>١) رهط: عدد من الرجال أقل من العَشرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٧٤٥٢).

<sup>\* [</sup>٧٩٥١] [التحفة: خ م ت س ٥٠٩٤] [المجتبى: ٢١٦٤].



يَارَسُولَ اللّه ، إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَذْهَبُ فَأَسْعِدُهَا ثُمَّ أَجِيتُكَ فَأُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «اذْهَبِي». فَذَهَبْتُ فَسَاعَدْتُهَا ، ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

• [٧٩٥٣] أَضِعُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّدُ، قَالَ: حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ الْبَيْعَةَ أَنْ لَا نَنُوحَ.

#### ٢٢- امْتِحَانُ النِّسَاءِ

• [٧٩٥٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمْيَمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ النَّبِيُ عَلَيْهَ النَّبِي اللَّهِ . الْآلَةِ عَلَيْهَ النَّهُ عَلَيْهُ الْمُنَا : يَارَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهَ النَّهِ مَنْ أَنْفُسِنًا . قُلْنًا : يَارَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهَ النِّمَا قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ النَّهُ اللَّهِ ، أَلَا تُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِمِنَاقِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِمِائِةِ امْرَأَةٍ » .

<sup>(</sup>١) أسعدتني: ساعدتني على النياحة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :سعد) .

<sup>\* [</sup>۷۹۵۲] [التحفة: س ۱۸۰۹۹] [المجتبئ: ۲۲۱۷] • أخرجه البخاري (۶۸۹۲)، ۲۲۱۵)، ومسلم (۹۳۲، ۹۳۷) من حديث حفصة بنت سيرين، عن أم عطية بمعناه.

<sup>\* [</sup>۷۹۰۳] [التحفة: خ م س ۱۸۰۹۷] [المجتبئ: ۲۱۸۰] • أخرجه البخاري (۱۳۰٦)، ومسلم (۲۳۰) كلاهما بأتم منه .

<sup>\* [</sup>٧٩٥٤] [التحفة: تس ق ١٥٧٨] [المجتبئ: ٢١٩٤] • أخرجه الترمذي (١٥٩٧)، وابن ماجه (٢٨٧٤)، وأحمد (٢٥٧٣)، وصححه ابن حبان (٣٥٥٤)، وقال الترمذي: «حسن صحيح لانعرفه إلا من حديث ابن المنكدر، وروئ سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. وسألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: لا أعرف لأميمة بنت =



#### ٢٣- بَيْعَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ

• [٥٩٥٥] أَكْبَرِنْ زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلِّ مَخْدُومٌ (١)، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: (الرجع فَقَدْ بَايَعْتُكَ) (٢).

### ٢٤- بَيْعَةُ الْغُلَام

[٧٩٥٦] أخب را عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَ ،
 عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : مَدَدْتُ يَدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ - لِيُبْايِعْنِي ، فَلَمْ يُبَايِعْنِي .

=

<sup>=</sup> رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله ﷺ». اه.. وانظر - أيضًا- «العلل الكبير» (٢٨٣ - الترتيب).

والحديث سيأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (٧٩٦٣) (٨٩٨٠)، ومن وجه آخر عن ابن المنكدر برقم (٨٩٦٨) (٩٣٩٣) (١١٧٠١).

<sup>(</sup>١) عجدوم: مصاب بالجذام، وهو: مرض يصيب الأعصاب والأطراف، وقد يؤدي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن هشيم برقم (٧٧٤٥).

<sup>\* [</sup>٧٩٥٥] [التحفة: م س ق ٤٨٣٧] [المجتبلي: ٢٢٠٠].

<sup>\* [</sup>٢٩٥٦] [التحفة: س ١١٧٢٧] [المجتبئ: ٢٢٢١] • أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٧٦) ضمن جملة من أحاديث عكرمة ووصفها بالاستقامة، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٨٦) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن الهرماس إلا عكرمة». اهـ.

والهرماس ذكره مسلم في «المنفردات والوحدان» (٨٠) وقال : «لم يروه عنه إلا عكرمة بن عهار». اهـ.





### ٧٥- بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ<sup>(١)</sup>

• [٧٩٥٧] أَضِرُ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ
قَالَ : جَاءَ عبد فَبَايَعَ النَّبِيَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ
سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى إِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ
سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى إِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ
يَبْايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّىٰ يَسْأَلُهُ أَعَبُدُ هُو ؟ (٢)

#### ٢٦ - اسْتِقَالَةُ الْبَيْعَةِ

• [٧٩٥٨] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ أَعْرَابِيَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكُ (٣) عَبْدِاللَّهِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَقِلْنِي بِالْمَدِينَةِ ، فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَقِلْنِي بِيْعَتِي (٤) فَأَبَى ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَى رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَخَرَجَ بَيْعَتِي . فَأَبَى رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَخَرَجَ

<sup>=</sup> وهذا الإسناد قال عنه الذهبي في «السير» (٧/ ١٣٩): «عال قوي ، صار به عكرمة بن عمار تابعيًا» ، وفي موضع آخر (١٨١/١٤): «حديث حسن عال جدًّا» . اهـ.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٧٢).

<sup>(</sup>١) الماليك: العبيد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملك).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث بهذا الإسناد عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب البيوع، والذي سبق برقم (٦٣٩٢)، وفاته أن يعزوه إلى هذا الموضع من كتاب البيعة .

<sup>\* [</sup>٧٩٥٧] [التحفة: م دت س ق ٢٩٠٤] [المجتبئ: ٢٢٢٤]

<sup>(</sup>٣) وعك: الوعك: ألم الحمل ، وسميت الحمل وعكا لحرارتها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١١١/١٠).

<sup>(</sup>٤) أقلني بيعتي: اقبل فشخها . (انظر: لسان العرب، مادة:قيل) .



الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (١) تَنْفِي خَبَنَهَا (٢)، وَيُنْصَعُ (٣) مَا يَنْصَعُ (٣) مَا يَنْهَا».

## ٧٧ - الْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ

• [٧٩٥٩] أَخْبِ رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ، ارْتَدَدْتَ عَلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْأَكُوعِ ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ ( الله عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى المِنْ الله عَلَى المُعْلَى الله عَلَى المُعْلَى المَا عَلَى الله عَلَى المُعْلَى المُعْ

### ٢٨- الْبَيْعَةُ فِيمَا يَسْتَطِيعُ

• [٧٩٦٠] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ. وَأَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) كالكير: الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة:كير).

<sup>(</sup>٢) خبثها: ما تُلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أُذيبا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢) ٢٨٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) ينصع: يَصفو ويخلص ويتميز . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٥٦) .

<sup>\* [</sup>۷۹۵۸] [التحفة: خ م ت س ۳۰۷۱] [المجتبئ: ۲۲۲۳] • أخرجه البخاري (۷۲۰۹، ۱۸۸۳)، ومسلم (۱۸۸۳) من طريق مالك بنحوه، وهو عند البخاري (۱۸۸۳، ۱۸۸۳) من وجه آخر عن ابن المنكدر به بنحوه.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٧٣).

<sup>(</sup>٤) عقبيك: العقب من كل شيء آخره، والمراد رجعت إلى الوراء. (انظر: مختار الصحاح، مادة:عقب).

<sup>\* [</sup>۷۹۰۹] [التحفة: خ م س ٤٥٣٩] [المجتبئ: ٤٢٢٤] • أخرجه البخاري (٧٠٨٧)، ومسلم (١٨٦٢).





عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ ، يَقُولُ : (فِيمَا اسْتَطَعْتَ) .

- [٧٩٦١] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا حِينَ نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا : «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» .
- [٧٩٦٢] أَضِرُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّالُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي: (فِيمَا اسْتَطَعْتُ) (١).
- [٧٩٦٣] أَضِرُ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمْنِمَةَ بِنْتِ رُقَيَقَةً قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللّه ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَ» (٢).

<sup>\* [</sup>۷۹۲۰] [التحفة: م ت س ۷۱۲۷–س ۱۷۷۶] [المجتبئ: ۲۲۲۵] • أخرجه: البخاري (۲۹۲۰) ، ومسلم (۱۸۹۷) من طريق عبدالله بن دينار به . والحديث سيأتي بإسناد علي بن حجر وحده برقم (۸۹۷۹) .

<sup>\* [</sup>٧٩٦١] [التحفة: س٧٥٧] [المجتبلي: ٤٢٢٦].

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٧٩٤٧)، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٧٨).

<sup>\* [</sup>٧٩٦٢] [التحفة: خ م س ٢١٦٦] [المجتبئ: ٤٢٢٧].

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن سفيان برقم (٧٩٥٤) ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٨٠).

<sup>\* [</sup>٧٩٦٣] [التحفة: ت س ق ١٥٧٨] [المجتبئ: ٢٢٨].





# ٧٩ - ذِكْرُ مَا عَلَىٰ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ (١١) وَثَمَرَةً قَلْبِهِ

• [٢٩٦٤] أخب لا هَنَادُ بْنُ السّرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ : النّهَيْثُ إِلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ عَهْرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَالنّاسُ مُجْتَمِعُونَ قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : عَمْرِ وَهُو جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَالنّاسُ مُجْتَمِعُونَ قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهَ ﷺ فِي سَفَرٍ ، إِذْ نَرْلَ مَنْزِلًا فَمِنّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ (٢٠) ، إِذْ نَرْلَ مَنْزِلًا فَمِنّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ (٢٠) ، إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ : الصّلاةُ جَامِعةٌ . فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ فَحَطَبَنَا فَقَالَ : الصّلاةُ جَامِعةٌ . فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهَ ﷺ فَحَطَبَنَا فَقَالَ : الصّلاةُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُ أُمّتِهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ حَيْرًا لَهُمْ ، وَيِنْ أَمْتُكُمْ هَلِهِ جُعِلَتْ عَافِيتُهَا فِي أَوْلِهَا ، لَهُمْ ، وَيِنْ أَمْتُكُمْ هَلُو جُعِلَتْ عَافِيتُهَا فِي أَوْلِهَا ، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورُ يُكُرُونَهَا ، تَحِيءُ الْفِيْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَلِهِ هَلِهِ هَلِهُ مُنَا لَمُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَوّا لَهُمْ ، وَإِنَّ أَمْتُكُمْ هَلُو جُعِلَتْ عَافِيتُهَا فِي أَوْلِهَا ، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ يُكُرُونَهَا ، تَحِيءُ الْفُونِينُ هَلِوهُ مَنْ مَنْهُ وَهُو يَوْمِنُ مُهُلِكَتِي ثُمَّ تَنْكُشِفُ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْفُونِينُ قَيْقُولُ الْمُؤْمِنُ هَلِوهِ مَلُوم مَنْ يُعْفَولُ الْمُؤْمِنُ هَلُو مُنْ يَعْمُ وَمُونَ يُؤْمِنُ مَوْنُهُ وَهُو يُؤُمِنُ مَنْ يَعْمُ وَلَوْم بَوْمُ وَمُو يَوْمِنُ بَايَعَ فَاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِورِ ، وَلَيَأْتِ إِلَى النّاسِ الّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْمِّى إِلَيْهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِلَاهُ وَالْيَوْمُ الْأَعْلُهُ وَمُولَ يَلُوهُ مَا اسْتَطَاع وَالْيَوْم الْآخُوم الْآخُوم الْفَيْرِ و أَنْ مُؤْمِلُ مَا الْمُعْلُوهُ مَا الْمُعْلُوم مَا الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ وَمُولَ يَلْهُمُ مَا الْمُعْلُومُ مُنْ الْمُؤْمِلُ وَمُولُوم الْمُؤْمُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْيَو مُنْ مُنْهُمُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ الْحَمْ الْمُؤْ

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) صفقة يده: عهده وميثاقه؛ لأن المتعاقدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كها يفعل المتبايعان . (انظر : حاشية السندي على ابن ماجه) (٣٣٣/٤) .

١٠٢] ا

<sup>(</sup>٢) خباءه: خَيْمة من صوف أو وبر . (انظر : تحفة الأحوذي) (٨/ ١٦١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٤٤) بأتم منه ، وفيه قصة ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٨٤) .

<sup>\* [</sup>٧٩٦٤] [التحفة: م دس ق ٨٨٨] [المجتبى: ٢٢٩].





# ٣٠- الْحَضُّ عَلَىٰ طَاعَةِ الْإِمَامِ

• [٧٩٦٥] أَخْبِى أُمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، هُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَائِحَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ (جَدِّي يَقُولُ) (() : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْنِهُ ، يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : (وَلُو اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْنِهُ ، يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : (وَلُو اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّه ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » .

# ٣١- التَّرْغِيبُ فِي طَاعَةِ الْإِمَام

• [٧٩٦٦] أخبر أو يُوسُفُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاسَلَمَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرِيْرَةً لَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاسَلَمَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرِيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ أَطاعَنِي فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي أَلْهُ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى اللَّهُ مَنْ عَصَى اللَّهُ عَصَانِي (٢).

وسيأتي بإسناد يوسف بن سعيد ومحمد بن نصر معًا برقم (٨٩٨٢).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وهو خطأ ، والصواب: «جدتي تقول» كما في «التحفة» و«المجتبي» وغيرهما .

<sup>\* [</sup>٧٩٦٥] [التحفة: م س ق ١٨٣١١] [المجتبئ: ٢٣٠٠] • أخرجه مسلم (٣٧/١٨٣٨) في الإمارة من طريق شعبة به، وكذا في الإمارة (١٨٣٨)، وفي الحج (٣١١/١٢٩٨) من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن يحيي بنحوه مطولا . وانظر «التحفة» (١٨٣١٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لهذا الكتاب، ولكتاب السير، عن محمدبن نصر عن أيوب بن سليان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ، كلاهما عن الزهري، به . وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هنا وهناك .

<sup>\* [</sup>٢٩٦٦] [التحفة: م س ١٥١٣٨-س ١٥٢٦٠] [المجتبئ: ٢٣١١] • أخرجه البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٣٥) من طريق الزهري به. وأخرجه أيضًا البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (٣٢/١٨٣٥) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بنحوه، ومطولا عند البخاري. والحديث عند مسلم أيضًا من أوجه أخرى عن أبي هريرة.





## ٣٢ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاقُهُ: ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]

• [٧٩٦٧] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ (سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ) (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٥٥] نَزَلَتْ فِي عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ ، إِذْ بَعَثَهُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فِي السَّرِيَّةِ .

# ٣٣- التَّشْدِيدُ فِي عِصْيَانِ الْإِمَامِ

 [٧٩٦٨] أخُبَرنى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةً ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَنى وَجْهَ اللَّهِ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ (٢)، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ (٣) أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَرَا رِيَاءَ وَسُمْعَةً ، وَعَصَى الْإِمَامَ ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ ( ` ` ` .

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وهو خطأ، والصواب: «سعيدبن جبير» كما في «التحفة» و«المجتبي» وغيرهما.

<sup>﴾ [</sup>٧٩٦٧] [التحفة: خ م د ت س ٥٦٥١] [المجتبئ: ٤٣٣٢] . أخرجه البخاري (٤٥٨٤)، ومسلم (١٨٣٤).

وقال أبوعيسي الترمذي عقب إخراجه للحديث في «الجامع» (١٦٧٢): «حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج» . اه. .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٨١) (١١٢١٩).

<sup>(</sup>٢) الكريمة: الأموال العزيزة عليه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) نبهه: يَقظته . (انظر: لسان العرب ، مادة:نبه) .

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٥٩٢). والكفاف: ماكان على قدر الحاجة. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: كفف).

<sup>\* [</sup>٧٩٦٨] [التحفة: د س ١١٣٢٩] [المجتبى: ٤٢٣٣].





# ٣٤- ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَمَا يَجِبُ لَهُ

• [٧٩٦٩] أَحْنَبَرِنى عِمْرَانُ بِنُ بِكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ ، أَنَّهُ شَعْبُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُرْيُرةً ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَيْهِ قَالَ : وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ الْإِمَامُ جُنَّةٌ ﴾ سَمِعَ أَبَاهُ مَرْيُرة ، فَإِنْ آمَر بِتَقْوَى الله وَعَدَلَ ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، فَإِنْ مَا مُر بِعَيْرِهِ ، فَإِنْ عَلَيْهِ وِزْرًا ﴾ .

## ٣٥- النَّصِيحَةُ لِلْإِمَام

- [٧٩٧٠] أَجْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ ، قُلْتُ : حَدِيثٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِيكِ ، قَالَ : أَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ أَبِي ، حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ : عَطَاءُ بْنُ سَمِعْتُهُ مِنَ اللَّذِي حَدَّثَ بِهِ أَبِي ، حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ : عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، يَوْلِيكِ وَنَبِيهِ وَنَبِيهِ وَنَبِيهِ وَنَبِيهِ وَنَبِيهِ وَلَكِتَابِهِ وَنَبِيهِ وَلَكِتَابِهِ وَنَبِيهِ وَلَكِتَابِهِ وَنَبِيهِ وَلَا اللَّهِ؟ قَالَ : ﴿ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَنَبِيهِ وَلَبِيهِ وَلَا مُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ » .
- [٧٩٧١] أَخْبِعْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>\* [</sup>٧٩٦٩] [التحفة: خ س ١٩٧٤] [المجتبئ: ٤٢٣٤] • أخرجه البخاري (٢٩٥٧) من طريق شعيب به بنحوه، وبأتم مما هنا، ومسلم (١٨٤١) من طريق ورقاء، عن أبي الزناد به بنحوه. وانظر ما تقدم التعليق عليه قريبًا برقم (٧٩٦٦). وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠٠٦).

<sup>\* [</sup>۷۹۷۰] [التحفة: م د س ۲۰۵۳] [المجتبئ: ۲۳۵۵] • رواه مسلم (۹۵/۵۵) ، ۹۹) بنحوه . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۹۰۸۸) .





سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ » . قَالُوا : لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَثِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِيَهِمْ » .

- [٧٩٧٧] أَضِوْ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَعَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، فَالُوا : لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَبْعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِيّهِمْ ) . وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَبْعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِيّهِمْ ) .
- [٧٩٧٣] أَضِوْ عَبْدُالْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ وَعَنْ سُمَيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ وَعَنْ سُمَيٍّ وَعَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَمْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِعَامَتِهِمْ) (١).

<sup>\* [</sup>۷۹۷۱] [التحفة: م د س ۲۰۵۳] [المجتبئ: ۲۳۲۱].

<sup>\* [</sup>۲۹۷۷] [التحفة: ت س ۱۲۸۶۳] [المجتبئ: ۲۳۷۷] • أخرجه الترمذي (۱۹۲٦) وقال: «حسن». اه. وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» (۲/ ۲۸−۲۹): «مدار هذا الحديث كله على تميم، ولم يصح عن أحد غير تميم». اه. وبنحوه قال أبوحاتم في «العلل» (۲۰۱۹)، والطحاوي في «المشكل» (۱۶۳۹).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» من هذا الوجه إلى كتاب البيعة ، وهو حديثنا هذا ، كما عزاه إلى كتاب السير وليس موجودا فيه فيما لدينا من النسخ الخطية .

<sup>\* [</sup>۷۹۷۳] [التحفة: ت س ١٢٨٦٣] [المجتبئ: ٤٣٣٨] • قال ابن حجر في «التغليق» (١/٥٧): «قد =





# ٣٦- بِطَانَةُ (١) الْإِمَامِ

• [٧٩٧٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، يَعْنِي: ابْنَ سَلَّامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِاً: • مَا مِنْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِاً: • مَا مِنْ (وَالِي) (٢) إِلَّا لَهُ بِطَائِثَانِ: بِطَائِهُ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَبِطَائَةُ لَأَمُوهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَبِطَائَةُ لَا أَمُوهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا (٣) ، فَمَنْ وُقِيَ (شَرَّهُمَا) (١) فَقَدْ وُقِيَ ، وَهُو مِنَ الَّذِي تَعْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ) .

والحديث قد اختلف فيه ؛ فروي عن الزهري موصولا ومرسلا ، وكذا روى عنه من مسند أي هريرة وأبي سعيد الخدري انظر الخلاف في «علل الدارقطني» (٨/ ٥٧-٥٨).

وقال ابن أبي حاتم - وقد سأل أباه عن هذا الحديث كما في «العلل» (٢/ ٤٢٧): «قال أبي: رواه يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد عن النبي رواه يونس عمرو يرويه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الهداد عمرو يرويه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الهداد عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أبي هداد عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هداد عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هداد عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هداد عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هداد عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن أبي سلمة ، عن أبي هداد عن النبي الهداد عن النبي المداد عن النبي الهداد عن النبي الهداد عن النبي المداد ع

لكن الظاهر من صنيع البخاري أنه ترجح عنده طريق أبي سلمة عن أبي سعيد كما ذكر =

كشف محمدبن نصر عن علته وأن ابن عجلان دخل عليه إسناد في إسناد، وقد أخطأ فيه ابن
 عجلان . . .» إلخ . اهـ .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠٠٩).

<sup>(</sup>١) بطانة: صاحب سرِّه وداخلة أمره. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وفوقها شيء لم يتضح لنا ، وفي حاشيتها : «والرٍ» ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٣) لا تألوه خبالا: لا تقصر في إفساد أمره . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٥٩) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) .

<sup>\* [</sup>۷۹۷۱] [التحفة: خت س ۱۹۲۹] [المجتبئ: ۲۳۹۱] • أخرجه البخاري تعليقًا عقب (۲۱۹۸) عن معاوية بن سلام والأوزاعي، ولم يسق لفظه، وأورد الحافظ في «التغليق» (۲۱۹۸–۳۱۲) لفظ حديث ابن سلام باختلاف يسير عما أخرجه النسائي، وانظر «التحفة» (۲۰۲۰).



• [٧٩٧٥] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتُخْلِفَ مِنْ الْحُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتُخْلِفَ مِنْ عَلِيهِ وَلَا اسْتُخْلِفَ بِالشَّرُ خَلِيهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِاللَّهِ ﴾ وَتَحُضُهُ وَالْمَعْصُومُ (٢) مَنْ عُصِمَ بِاللَّهِ ﴾ .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠١١).

الحافظ في المقدمة ، وسيأتي في التعليق التالي ، لكنه قال في «الفتح» (١٩٢/١٣) : «ووجدت في «الأدب المفرد» للبخاري ما يترجح به رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ؛ فإنه أخرجه من طريق عبدالملك بن عمير ، عن أبي سلمة كذلك في آخر حديث طويل» . اه. . فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) تحضه: تحتّه. (انظر: مختار الصحاح، مادة:حضض).

<sup>(</sup>٢) فالمعصوم: فالممنوع والمحفوظ. (انظر: لسان العرب، مادة:عصم).

<sup>\* [</sup>٧٩٧٥] [التحفة: خ س ٤٤٢٣] [المجتبئ: ٤٢٤٠] • أخرجه البخاري (٦٦١١، ٧١٩٨) من طريق يونس به بنحوه، والموضع الثاني أقرب للفظ النسائي، والحديث قد اختلف فيه كما تقدم، ونزيد هنا أن يحيى بن سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة قد تابعوا يونس على هذا الحديث، وخالفهم شعيب؛ فرواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قوله، وكذلك رواه موقوفًا على أبي سعيد ابنُ أبي حسين وسعيد بن زياد ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد ، ورواه عبيدالله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي أيوب مرفوعًا - وهو الحديث التالي - وقد ذكر البخاري هذا الخلاف عقب الموضع الثاني، وشرحه الحافظ في «الفتح» مطولا إلى أن قال (١٣/ ١٩٢): «قال الكرماني: محصل ماذكره البخاري أن الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من الصحابة»، وهذا الذي ذكره إنها هو بحسب الظاهر من الأسانيد، وأما على طريقة المحدثين فهو حديث واحد، واختلف على التابعي في صحابي هذا الحديث؛ فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب، وأما الزهري فاختلف عليه هل هو أبوسعيد أو أبو هريرة ، وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا تأثير له ؛ لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد ، فالرواية الموقوفة لفظًا مرفوعة حكمًا، ويرجح كونه عن أبي سعيد موافقة ابن أبي حسين وسعيدبن زياد لمن قال عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات ، فمن ثم يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد فلذلك ساقها موصولة، وأورد البقية بصيغ التعليق إشارة إلى أن =



• [٧٩٧٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، (عَنِ) (١٥ اللَّيْثِ، عَنْ عُبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَلَا اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ لَبِي وَلَا كَانَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

#### ٣٧- وَزِيرُ الْإِمَامِ

• [٧٩٧٧] أَخِبُ عُمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّتِي عَائِشَةً تَقُولُ : عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّتِي عَائِشَةً تَقُولُ :

= الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث إما على الطريقة التي بينتها من الترجيح، وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة على الأوجه الثلاثة، ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح. والله أعلم». اهـ.

وقد أورد الدارقطني في «التتبع» (ص ٢٨١) هذا الحديث، وذكر ذلك الحافظ في الهدي (ص ٣٨١)، ثم قال: «حكى البخاري هذه الأوجه كلها وكأنه ترجح عنده طريق أبي سلمة عن أبي سعيد فإن أكثر أصحاب الزهري رووه كذلك، ولأن الزهري أحفظ من صفوان بن سليم. والله أعلم». اهد. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠١٠).

(١) في (م): «بن» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «التحفة» .

\* [۲۹۷٦] [التحفة: خت س ٣٩٤٤] [المجتبئ: ٢٢٤١] • أخرجه البخاري تعليقًا عقب (٧٩٧٦) عن عبيدالله بن أبي جعفر ، وسئل الدارقطني عن هذا الحديث في «العلل» (٦/١١) فقال: «يرويه صفوان بن سليم ، عن أبي سلمة ، عن أبي أيوب ، واختلف عن أبي سلمة فيه ، فرواه الزهري ، عن أبي سلمة فخالف صفوان ، ورواه عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري ، وقيل: عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وقيل: عن أبي سلمة مرسلا عن النبي على ، ولا يُدفع حديث صفوان لجواز أن يكون أبو سلمة حفظه عن أبي أيوب وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة . والله أعلم » . اه . .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠١٢).





قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا ، فَأْرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا ؛ إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَائهُ » .

## ٣٨- جَزَاءُ مَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ

• [۷۹۷۸] أَضِرُا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ حَدْثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيْهِمْ وَجُلًا ، فَأَوْقَدَ (١) نَارًا فَقَالَ : عَلِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا ، فَأَوْقَدَ (١) نَارًا فَقَالَ :

\* [۷۹۷۷] [التحفة: س ١٧٥٤٤] [المجتبئ: ٤٢٤٢] • أخرجه أبو داود (٢٩٣٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٤٩٤)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٢١) كلهم من حديث الوليدبن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عبدالرحمن بن القاسم بإسناده وبلفظه نحوه.

وزهير بن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ولذا ضعف بسببها ، قاله أحمد والبخاري وغير واحد ، ولذا قال الدارقطني في «الأفراد» (الأطراف: ٦٢٦٨): «غريب من حديث عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، تفرد به الوليد بن مسلم ، عن زهير » . اهد .

ورواه عبدالرحمن المليكي فقال: عن القاسم، عن عائشة، مرفوعًا بنحوه.

كذا أخرجه ابن راهويه في «مسنده» (٩٧٢)، وأحمد (٦/ ٧٠)، وأبويعلى (٤٤٣٩) من طرق عنه، ورواه القاسم، فقال: عن جده عن عائشة مرفوعًا بنحوه.

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٥٣) معلقا من طريق الدراوردي، وقال: «منكر الحديث». اهـ.

ورواه بقية عن الفرج بن فضالة ، عن يحيل بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة مرفوعًا بنحوه .

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٤٠٠)، والخليلي في «الإرشاد» (١/ ٤٥٧) وقال: «لم يتابع الفرج أحد عن يحيلي، ويتفرد بأمثاله». اهـ.

وأخرجه البزار في «مسنده» (الكشف: ١٣٥) من حديث أبي هريرة ، وفي إسناده إبراهيم ابن خثيم بن عراك وهو ضعيف .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠٠٧).

(١) فأوقد: فأشعل . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وقد) .

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

هد: مراد ملا





• [٧٩٧٩] أخبر لل قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَذَثْنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللهُ عُلِيمَا أَحَبَ وَكُرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً ».

## ٣٩- ذِكْرُ الْوَعِيدِ لِمَنْ أَعَانَ أَمِيرَهُ عَلَى الظُّلْمِ

• [٧٩٨٠] أَخِبْرُا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِبْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمْرَاءُ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظَلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ عَلَىٰ كَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ طَلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ عَلَىٰ كَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ طُلْمِهِمْ فَهُو مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي،

<sup>\* [</sup>۷۹۷۸] [التحفة: خ م د س ۱۰۱۸۸] [المجتبئ: ۲۲۲۳] • أخرجه البخاري (۲۳۵، ۵۰) محمد (۷۲۵۰، ۷۱۵۰)، ومسلم (۱۸٤۰, ۳۹) كلاهما بنحوه، وأتم منه. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۲۹۷۸).

<sup>\* [</sup>۷۹۷۹] [التحفة: م ت س ق ۸۰۸۸] [المجتبئ: ٢٤٤٤] • أخرجه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩) من طريق عبيدالله به، واللفظ لمسلم. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٩٧٥).

 <sup>\* [</sup>۷۹۸۰] [التحفة: ت س ۱۱۱۱۰] [المجتبئ: ٤٢٤٥] • أخرجه الترمذي (٢٢٥٩/م) وقال
 الترمذي: «صحيح». اهـ. وأخرجه أحمد (٢٤٣/٤)، وصححه أيضًا ابن حبان (٢٨٢، =





## ٠٤- ثُوَابُ مَنْ لَمْ يُعِنْ أَمِيرَهُ عَلَى الظُّلْمِ

• [٧٩٨١] أَخْبُ لِلهِ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: خَرَجَ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ: خَمْسَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ، إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ: خَمْسَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ،

= ۲۸۵، ۲۸۵)، والحاكم (۷۹/۱)، وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۳۰۳/۲) من طريق المثنى بن الصباح، عن عطاء بن عباس، عن كعب بن عجرة بنحوه مطولا، ثم قال: «المثنى بن الصباح ضعيف الحديث لاحجة في نقله، ولكن صدر هذا الحديث قد روي عن كعب بن عجرة من غير طريق المثنى والحمدالله». اه. ثم أخرجه من طريق حديثنا هذا يحيى عن سفيان به.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٦١-٣٦٣) من طريق سفيان الثوري، عن التيمي، عن عاصم، عن كعب بن عجرة بنحوه، ثم قال: «المحفوظ عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم وهو العدوي». اهـ.

وأخرجه الترمذي (٦١٤) من طريق عبيدالله بن موسى، عن غالب، عن أيوب، عن قيس، عن طارق بن شهاب، عن كعب بن عجرة، بنحوه مطولا، وقال: «حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيدالله بن موسى. . . . وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيدالله بن موسى، واستغربه جدًّا» . اه. .

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٩٣٩٧) من وجه آخر عن كعب بن عجرة ، وفي إسناده عبدالله بن صالح المصري فيه ضعف ، وأبوعياش المصري قال ابن حجر في «التقريب» : «مقبول» . والله أعلم . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠١٣) .

ويشهد لحديث كعب بن عجرة ماروي عن جابر بن عبدالله أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة : «أعاذك الله من إمارة السفهاء» قال : وما إمارة السفهاء؟ . . . الحديث .

أخرجه أحمد (٣/ ٣٢١)، وصححه ابن حبان (٤٥١٤، ٤٥١٤)، والحاكم (١/ ٧٩) كلهم من طريق معمر، عن ابن خثيم، عن عبدالرحمن بن سابط، عن جابر، وابن سابط لم يسمع من جابر، قاله ابن معين.

وفي الباب عن ابن عمر ، وخباب ، وأبو سعيد الخدري وعبدالرحمن بن سمرة ، عند أحمد ، وابن حبان ، والحاكم ، وغيرهم . وانظر التعليق التالي .



وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ (١) ، فَقَالَ : «اسْمَعُوا ، هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاهُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَلْحُلُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُعَلِيهِمْ وَلَمْ يُعَدِّمُ مَلَى ظَلْمِهِمْ ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ » .

- [٧٩٨٢] وَحَدَّثَني مُحَمَّدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
   عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢).
- [٧٩٨٣] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، لَيْسَ بِالنَّخَعِيِّ ،
   عَنْ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . نَحْوَهُ (٣) .

<sup>(</sup>١) العجم: الذين لا يتكلمون العربية . (انظر : مختار الصحاح ، مادة :عجم) .

<sup>\* [</sup>۷۹۸۱] [التحفة: ت س ۱۱۱۱۰] [المجتبئ: ٤٢٤٦] • أخرجه الترمذي (٢٢٥٩) عن هذا هارونبن إسحاق به. وقال: «صحيح غريب، لانعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه». اهـ.

وصححه ابن حبان (۲۷۹)، والحاكم (۷۹/۱)، وأخرجه الحاكم (۷۸/۱-۷۹) من طريق مالك بن مغول، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة ليس فيه عاصم. قال الذهبي: «رواه مالك بن مغول عن الشعبي فأسقط منه عاصمًا». اهـ.

<sup>(</sup>Y) هذا الحديث من هذا الوجه عما فات الحافظ المزى في «التحفة».

<sup>\* [</sup>۷۹۸۲] [التحفة: ت س ۱۱۱۱۰]

<sup>(</sup>٣) لم يعزه المزي للنسائي في «التحفة» ، ولم يستدركه عليه أحد.

<sup>\* [</sup>۷۹۸۳] [التحفة: ت ۱۱۱۰۹] • أخرجه الترمذي (۲۲۵۹/م)، وإبراهيم هذا لم يرو عنه سوئ زبيد اليامي.

وقال الذهبي: «لا يدرئ من هو، فلعله النخعي أرسل». اهـ انظر: «الكاشف» (١٨٦/١)وبنحوه في «الميزان» (١/٧٧).





## ٤١ - فَضْلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِحَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَاثِرٍ (١)

• [٧٩٨٤] أَضِعُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، وَهُوَ : ابْنُ مَرْثَدِ ، (عَنْ طَارِقِ بْنِ) (٢) شِهَابٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَلِقَهَ - وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (٣) : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «كَلِمَةُ حَقِّ النَّبِيَ عَلِيْهِ - وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (٣) : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ» .

وقال ابن أبي حاتم الرازي - «المراسيل» (٣٥١) -: «سمعت أبي يقول: طارق بن شهاب له رؤية ، وليست له صحبة ، والحديث الذي رواه الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن طارق بن شهاب ، أن النبي على سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر». فقال أبي: هذا حديث مرسل». فقلت: قد أدخلته في «مسند الوحدان». فقال: إنها أدخلته في «الوحدان» لما يحكي من رؤيته النبي على اله. اهـ.

وقال العلائي: يلحق حديثه بمراسيل الصحابة . اهـ. وانظر «الإصابة» (٣/ ١٠٥).

وروي من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. أخرجه الترمذي (٢١٧٤)، وأبو داود (٤٣٤٤)، وابن ماجه (٢١٧٤) كلهم من حديث عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد مرفوعًا. وقال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». اه..

وعطية العوفي قال الذهبي في «الكاشف» : «ضعفوه» . اهـ . وقال ابن حجر في «التقريب» : «صدوق يخطئ كثيرًا ، وكان شيعيًا مدلسًا» . اهـ .

وروي من وجه آخر عن أبي سعيد . أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ١٩ ، ٦١) من حديث علي بن زيد ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مرفوعًا ، وعلي بن زيد ضعيف .

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وقال ابن حجر في «لسان الميزان»: «إبراهيم عن كعب بن عجرة لا يعرف». اه.. وقال في «التقريب»: «مجهول... وليس هو النخعي». اه..

<sup>(</sup>١) جائر: ظالم . (انظر: لسان العرب، مادة :جور) .

<sup>(</sup>٢) في (م): «عن ابن» ، والمثبت من «التحفة» .

<sup>(</sup>٣) الغرز: ركاب الرحل المتخذ من جلود مخروزة . (انظر : لسان العرب ، مادة : غرز) .

<sup>\* [</sup>٧٩٨٤] [التحقة: س ٤٩٨٣] [المجتبئ: ٤٢٤٧] • أخرجه أحمد (٤/ ٣١٥)، والضياء في «المختارة» (٨/ ١١٠).





#### ٤٢ - ثُوَابُ مَنْ وَفَيى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ

• [٧٩٨٥] أَضِوْ قَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَخْلِسٍ، فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْقًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْنُوا مَخْلِسٍ، فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْقًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْنُوا وَقَلَ عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْقًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْنُوا وَقَلَ عَلَيْهِمُ الْآيةَ - فَمَنْ وَقَلْ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْآيةَ - فَمَنْ وَقَلْ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ مَنْ إِلَىٰ اللَّه إِنْ شَاءَ عَذَيهُمُ وَإِنْ شَاءَ غَفْرَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ إِلَىٰ اللَّه إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفْرَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّه إِنْ شَاءَ عَذَبُهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفْرَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّه إِنْ شَاءً عَذَبُهُ ، وَإِنْ شَاءً غَفْرَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَا إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وروي من حديث أبي أمامة بنحوه . أخرجه ابن ماجه (٤٠١٢) ، وابن عدي في «الكامل» (٢٠٥٤) ، والطبراني في «الأوسط» (٦٨٢٤) كلهم من حديث الوليدبن مسلم ، عن حمادبن سلمة عن أبي غالب به .

وقال الطبراني: «لم يروه عن حمادبن سلمة سوئ الوليدبن مسلم». اه. بل رواه أيضًا: علي بن الجعد - فيها أخرجه البغوي في «الجعديات» (٣٣٢٦) ووكيع وعبدالله بن جناد، فيها أخرجه الروياني في «مسنده» (١١٧٩)، والأصمعي عبدالملك بن قريب - فيها أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير» (١٥١)، ويحيئ بن أبي بكر فيها أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٥٨) كلهم عن حماد بن سلمة بنحوه.

وأبوغالب وهو البصري قيل اسمه: حزور، وقيل خلاف ذلك، وهو مختلف فيه، وكذا قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يخطئ». اهـ.

وقال الذهبي في «الكاشف»: «صالح الحديث ، صحح له الترمذي». اه..

وقد روي من حديث جابر وغيره ، ولا تخلو أسانيدها من ضعف ، وأعدل الأقوال في هذا الحديث ما قاله الترمذي تَحَمَّلَتْهُ أنه حسن . والله أعلم .

(١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم : (٧٤٥٢) .

\* [٧٩٨٥] [التحفة: خ م ت س ٥٠٩٤] [المجتبى: ٢٤٨٠].



#### × 0 £ A

#### ٤٣- مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

• [٧٩٨٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ إِنْكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْمُرْضِعَةُ ، وَبِنْسَتِ الْفَاطِمَةُ ﴾ (١) . الْإِمَارَةِ ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ ، وَبِنْسَتِ الْفَاطِمَةُ ﴾ (١) .

كَمُلَ كِتَابُ الْبَيْعَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١٠٧).

<sup>\* [</sup>٧٩٨٦] [التحفة: خ س ١٣٠١٧] [المجتبى: ٤٢٤٩].







#### زُوَائِدُ (التُّحْفَةِ) عَلَىٰ كِتَابِ الْبَيْعَةِ

[٩٠] حَدِيثُ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ...)
 الْحَدِيثَ.

عَرْاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْمَيْعَةِ: عَنْ مُحَمَّدِبْنِ نَصْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، مَرْفُوعًا ، بِهِ .

\* \* \*

وينظر تخريجه في (٧٩٦٦).

<sup>\* [9] [</sup>التحفة: س ١٥٢٦٢] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في السير (٨٩٨١) قال: أخبرنا يوسُف بن سعيد بن مسلم ، قال: ثنا حجاج ، عن ابن جُريج قال: أخبرني زياد، أن ابن شهاب أخبره، أن أباسلمة أخبره، أنه سمع . (ح)، وأخبرنا محمد بن نصر، قال: ثنا أيوب بن سليهان، قال: حدثنيه أبوبكر، عن سليهان، عن محمد وموسئ، قالا: قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبدالرحن: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من أطاعني فقد أطاعني ، ومن عصلى أطاعني فقد أطاعني، ومن عصلى أميري فقد أطاعني ، ومن عصلى أميري فقد عصاني» .

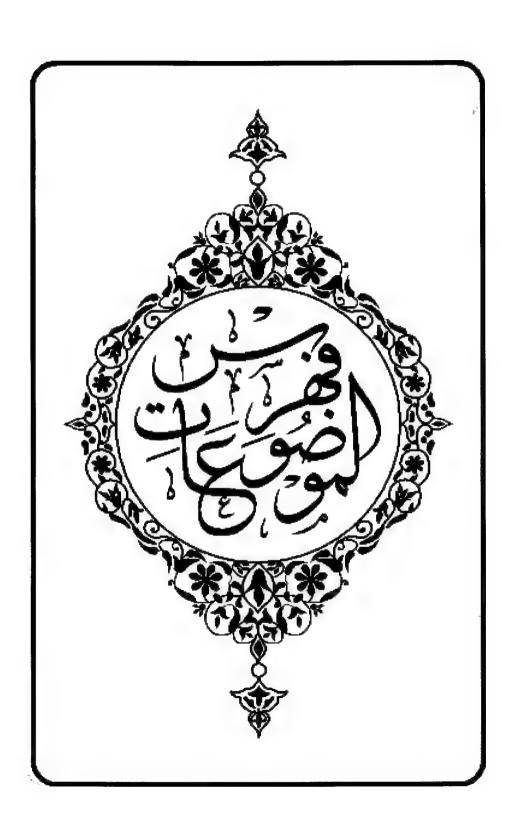

## 000

#### فِيْرُ لِلْكُونِيَ إِنَّ



# فهر الكفروعات

| الصفحة   | الموضوع                                    |
|----------|--------------------------------------------|
| V        | ٥٥- كتاب القسامة                           |
| <b>V</b> | ١ - ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية      |
|          | ٢- القسامة                                 |
| ١٠       | ٣- تبدئة أهل الدم في القسامة               |
| Y •      | ٤ - القود                                  |
| ۲۸       | ٦- القود بين الأحرار والماليك في النفس     |
| ٣٠       | ٧- القود من السيد للمولى                   |
| ٣١       | ٨- قتل المرأة بالمرأة                      |
| ٣٣       | ٩- القود من الرجل للمرأة٩                  |
| ٣٤       | ١٠ - سقوط القود من المسلم للكافر           |
| ٣٦       | ١١- تعظيم قتل المعاهد                      |
| ٣٨       | ١٢- سقوط القود بين المهاليك فيها دون النفس |
| ٣٩       | ١٣ – القصاص في السن                        |
| ξ •      | ١٤ – القصاص في الثنية                      |
| ξξ       | ١٦- الرجل يدفع عن نفسه                     |
| ٤٩       | ١٧ – القود من الطعنة                       |
| o •      | ١٨ – القود من اللطمة                       |
| o •      | ١٩- القود من الجبذة                        |
| ٥١       | ٢٠ القصاص من السلاطين                      |
| ٥٢       | ٢١- السلطان يصاب على يده                   |
| ۸۳       | 71-12-22-2-27                              |

## السُّبَاكِ بَرُولِلسِّبَائِيْ

| ﴿ فَكَنَّ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيٌّ مُن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَخِيهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ أَخِيهِ مَن اللَّهِ مِنْ أَخِيهِ مَنْ أَخِيهِ مَنْ أَنَّ مِنْ أَخِيهِ مَنْ أَنَّ مِنْ أَنَّا مِنْ أَنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ | <ul> <li>٢٣ - تأويل قول الله جل ثناؤه:</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٢٤ - الأمر بالعفو عن القصاص                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٥- هل يؤخذ من قاتل العمد ال                      |
| ٥A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢٦- عفو النساء عن الدم                            |
| ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧٧ - من قتل بحجر أو بسوط                          |
| ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۸ - كم دية شبه العمد                             |
| ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢٩ - ذكر دية أسنان الخطأ                          |
| ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٠- كم الدية من الورق                             |
| ٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣١- عقل المرأة                                    |
| ٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٢- كم دية الكافر                                 |
| ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٣- دية المكاتب                                   |
| v۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٤- دية جنين المرأة                               |
| ية الأجنة وشبه العمد؟٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٥- صفة شبه العمد وعلى من د                       |
| ۸۲ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٦- هل يؤخذ أحد بجريرة غير                        |
| إذا طمست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٧- العين العوراء السادة لمكانها                  |
| ۸٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٨- عقل الأسنان                                   |
| AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٩- عقل الأصابع                                   |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠٤- المواضح                                       |
| في العقول واختلاف الناقلين له٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۶- ذكر حديث عمرو بن حزم                          |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٢ - تضمين المتطبب                                |
| ١٠٣ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زوائد (التحفة) على كتاب القسام                    |
| ١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٦- كتاب وفاة النبي                               |
| : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١ – تأويل قول اللَّه تبارك وتعالى                 |
| ني اقتراب أجله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲ - ذكر ما استدل به النبي ﷺ علا                   |

## فِيْنَ لِلْوَضِّوْمَ كِ

| 1 • 9            | ٣- بدء علة رسول الله ﷺ                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 117              | ٤- ذكر ماكان يعالج به النبي ﷺ في مرضه                  |
| 110              | ٥- ذكر ماكان رسول الله ﷺ يقرأ على نفسه إذا اشتكى       |
| 110              | ٦- ذكر شدة وجع رسول اللَّه ﷺ                           |
| 117              | ٧- ذكر ماكان يفعله رسول اللَّه ﷺ في وجعه               |
| 119              | ٨- ذكر ماكان يقوله النبي ﷺ في مرضه                     |
| ١٢٣              | ٩- ذكر قوله ﷺ حين شخص بصره بأبي هو وأمي                |
| 71               | ١٠ - ذكر أحدث الناس عهدا برسول الله ﷺ                  |
| لتي توفي فيها١٢٧ | ١١ - باب ذكر اليوم الذي توفي فيه رسول الله ﷺ والساعة ا |
| ١٢٧              | ١٢ - الموضع الذي قُبل من رسول اللَّه ﷺ حين توفي        |
| ١٢٨              | ١٣ – ذكر ماسجي به رسول الله ﷺ حين مات                  |
| ١٢٨              | ١٤ – ذكر الاختلاف في سن رسول اللَّهَ ﷺ                 |
| 179              | ١٥ - ذكر كفن النبي ﷺ وفي كم كفن                        |
| ١٣٠              | ١٦ - كيف صلي على النبي ﷺ؟                              |
| ١٣٢              | ١٧ - كيف حفر له ﷺ؟                                     |
| ١٣٣              | ١٨ - أين حفر له ﷺ؟                                     |
| ١٣٤              | ١٩ - أي شيء جعل تحت رسول الله ﷺ؟                       |
| ۱۳۷              | ٥١- كتاب الرجم                                         |
| ١٣٧              | ١- تعظيم الزنا                                         |
| ١٤٤              | ٢- عقوبة الزاني الثيب                                  |
| 187              | ٣- نسخ الجلد عن الثيب                                  |
| ١٥٠              | ٤- تشيت الرجم                                          |
| ١٥٨              | ٥- كيف الاعتراف بالزنا؟                                |
| ٠٦٢              | ٧- المسألة عن عقل المعترف بالزنا                       |

## السيَّهُالهُبَوْللسِّبَافِيِّ

| ۱۳۳۳               | ٨- مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| ١٦٥                | ٩- الاعتراف بالزنا أربع مرات                           |
| ١٧٠                | ١٠- الاعتراف بالزنا مرتين                              |
| ١٧٤                | ١١- الاعتراف مرة واحدة                                 |
| ١٧٩                | ١٢ - كيف يفعل بالمرأة عند الرجم؟                       |
| ١٨٠                | ١٣- الحفرة للمرأة إلى ثندوتها                          |
| ١٨٦                | ٥١- إلى أين يحفر للرجل؟                                |
| ١٨٨                | ١٦ - إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه                       |
| می به۱۹۳           | ١٧ - حضور الإمام إقامة الحدود وقدر الحجر الذي ير       |
| ١٩٤                | ١٨- في محصن زنني ولم يعلم بإحصانه حتى جلد              |
| 190                | ١٩ - إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه |
| 199                | ٠٧- عقوبة من أتى ذات محرم                              |
| Y•1                | ٢١- فيمن غشي جارية امرأته                              |
| ۲۰٤                | ۲۲– من أتى جارية امرأته                                |
| ۲٠٥                | ٢٣ - حد الزاني البكر                                   |
| Y•V                | ٢٤- إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت             |
| Y 1 V              | ٢٥– المكاتب يصيب الحد                                  |
| ويجف عنها الدم ۲۱۸ | ٢٦- تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها        |
|                    | ٧٧- تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تف      |
| 777                | ٢٨- الستر على الزاني                                   |
| 777                | ٢٩- الترغيب في ستر العورة                              |
| ۲۳٤                | •٣- التجاوز عن زلة ذي الهيئة                           |
| <b>۲۳</b> V        | ٣١- الضرير في خلقته يصيب الحد                          |
| Y & &              | ٣٢- ذكر من اعترف بحد ولم يسمه                          |

# فِيْرُ لِلْ فَالْحُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

| Y          | ٣٣- من اعترف بــها لا تجب فيه الحدود                  |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۰۳        | ٣٤- كم التعزير؟                                       |
| ۲۰۲        | ٣٥- عدد الشهود على الزنا                              |
| Y 0 V      | ٣٦- شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض في الحدود          |
| Y 0 V      | ٣٧- هل للإمام أن يقيم الحدود بعلمه؟                   |
| Y 0 A      | ٣٨- من عمل عمل قوم لوط                                |
| ۲09        | ٣٩- من وقع على بهيمة                                  |
| ۲٦١        | ٠ ٤ – التغريب                                         |
| 777        | ١٥- المجنونة تصيب الحد                                |
| ۲٦٥        | ٤٢ - في الذي يعترف أنه زنني بامرأة بعينها             |
|            | ٤٣- الأمر باجتناب الوجه في الضرب                      |
| ۲٦٦        | ٤٤ – حد القذف                                         |
| ٧٢٢        | ٥٤ - قذف المملوك                                      |
| YV 1       | ٨٥- كتاب السرقة                                       |
| YV 1       | ١- باب القطع في السرقة                                |
| <b>YVY</b> | ٢- لعن السارق                                         |
| ۲۷۴        | ٣- الدعاء على السارق                                  |
| YV £       | ٤- امتحان السارق بالضرب والحبس                        |
| YV         | ٥- الحبس في التهمة                                    |
| YV0        | ٦- تلقين السارق                                       |
| ۲۷۲        | ٧- الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام |
| YVV        | ٨- ما يكون حرزا وما لا يكون                           |
| ۲۸۹        | ٩- الترغيب في إقامة الحدود                            |
| ۲۹۰        | • ١ – القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت بده             |

## السِّبَاكِيْبَاكِيْبَائِيْ

| ۲ <b>۰</b> ۷ | ١١- الثمر المعلق يسرق١                       |
|--------------|----------------------------------------------|
| ٣٠٨          | ١٢- الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين           |
| ٣٠٨          | ١٣ - القطع في سرقة ما آواه المراح من المواشي |
| ٣•٩          | ١٤- ما لا قطع فيه مما لم يؤويه الجرين        |
| ۳۱٤          | ١٥ – ما لا قطع فيه                           |
| ٣١٦          | ١٦- قطع الرجل من السارق بعد اليد             |
| ٣١٧          | ١٧- قطع اليدين والرجلين من السارق            |
| ٣١٨          | ١٨ – القطع في السفر                          |
| ٣١٩          | ١٩- ما يفعل بالمملوك إذا سرق                 |
| ٣٢٠          | ٠٢- حد البلوغ                                |
| ٣٢١          | ٢١- تعليق يد السارق في عنقه                  |
| ٣٢٢          | ٢٢- باب لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد |
| ٣٢٥          | ٥٥- كتاب الطب                                |
| ٣٢٥          | ١ – مثل المؤمن                               |
| ٣٢٦          | ٣- مثل الكافر                                |
| ٣٢٦          | ٣- أي الناس أشد بلاء                         |
| ٣٢٨          | ٤- شدة المرض                                 |
| ٣٢٨          | ٥- كفارة المريض                              |
| ٣٣٠          | ٦- ثواب من يصرع                              |
| <b>٣٣</b> ٢  | ٧- الأمر بعيادة المريض                       |
| <b>***</b>   | ۸- ثواب من عاد مريضا۸                        |
| ٣٣٤          | ٩- عيادة النساء الرجال                       |
| ۳۳٦          | ١٠ – عيادة من قد غلب عليه                    |
|              |                                              |

#### فهر الكفيفات



| ***V         |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>TTA</b>   | ١٣ - عيادة المشرك                       |
| <b>TTA</b>   | ١٤ - عيادة المريض ماشيا                 |
| بة           | ١٥ - عيادة المريض راكبا ومردفا على الدا |
| ٣٤٠          |                                         |
| ٣٤١          | ١٧- موضع اليد                           |
| ٣٤١          | ١٨- ما يقال للمريض وما يجيبه            |
| ٣٤٢          | ١٩ - دعاء العائد للمريض                 |
| <b>TEO</b>   | ٠٢- وضوء العائد للمريض                  |
| ٣٤٦          | ٢١- نضح العائد في وجه المريض            |
| ٣٤٦          | ٢٢- صلاة المريض بالعائد                 |
| <b>*</b> \$V | ٢٣- قول المريض قوموا عني                |
| <b>TEA</b>   | ٢٤- تمني المريض الموت                   |
| <b>٣٤9</b>   | ٢٥- الذهاب بالصبي المريض ليدعو له       |

| ٣٤٢                 | ١٩ – دعاء العائد للمريض            |
|---------------------|------------------------------------|
| ٣٤٥                 | ٠ ٢- وضوء العائد للمريض            |
| ٣٤٦                 | ٢١- نضح العائد في وجه المريض       |
| ٣٤٦                 | ٢٢- صلاة المريض بالعائد            |
| <b>~</b> { <b>v</b> | ٢٣- قول المريض قوموا عني           |
| ٣٤٨                 | ٢٤- تمني المريض الموت              |
| ٣٤٩                 | ٢٥- الذهاب بالصبي المريض ليدعو له  |
| ٣٤٩                 | ٢٦- الدعاء بنقل الوباء             |
| ٣٥٠                 | ٢٧- الخروج من الأرض التي لا تلائمه |
| <b>700</b>          | ٢٨- ثواب الصابر في الطاعون         |
| <b>700</b>          | ٢٩- في الطاعون                     |
| ٣٥٦                 | ۳۰- صاحب ذات الجنب                 |
| ۳٥٦                 | ٣١- في المرأة ترقي الرجل           |
| <b>*</b> 0V         | ٣٢- الشرط في الرقية                |
| ٣٥٩                 | ۳۳– ذکر ما يرقني به المعتوه        |
| <b>٣٦•</b>          | ٣٤- رقية العين                     |
| <b>77</b>           | ٣٥ - ١ ق. ق ١ - ٣٥                 |

# السُّبَاكَ بَرَ السِّبَاكَ بَرَ السِّبَاكَ بَرَ السِّبَاكِ بَرَ السِّبَاكِيَ السِّبَاكِيَ السِّبَاكِيَ السِّبَاكِيَ السِّبَاكِيَ السِّبَاكِيَ السِّبَاكِينَ السِّبَالِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَالِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَالِينَّ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَالْكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَالْكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَاكِينَ السِّبَالْكِينِينَ السِّبَاكِينَّ السِّبَاكِينَ الْمَالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي

| <b>ም</b> ጓዮ | ٣٦– رقية العقرب                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>ሾ</b> ኚሾ | ٣٧- رقية النملة                      |
| ٣٦٥         | ٣٨- قراءة المريض على نفسه            |
| ٣٦٦         | ٣٩- مسح الراقي الوجع بيده اليمني     |
| <b>٣</b> ٦٧ | ٠٤- جمع الراقي بزاقه للتفل           |
| ٣٦٧         | ٤١- النفث في الرقية                  |
| ٣٦٩         | ٤٢ – الأمر بالدواء                   |
| ٣٧١         | ٤٣- هل تداوي المرأة الرجل            |
| <b>TV</b> T | ٤٤- الدواء بالعجوة                   |
| <b>T</b> VY | ٥٤- الدواء بالعسل                    |
| ٣٧٣         | ٤٦- الدواء بالمن                     |
| <b>T</b> V  | ٤٧- الدواء بألبان البقر              |
| <b>*</b> vo | ٤٨- الدواء بألبان الإبل              |
| TV0         | ٤٩- الدواء بأبوال الإبل              |
| ٣٧٦         | • ٥- الدواء بالتلبينة                |
| ٣٧٩         | ٥١- الدواء بالسنا والسنوت            |
| ۳۸۰         | ٥٢- الدواء بالحبة السوداء            |
| ۳۸۱         | ٥٣- السعوط                           |
| ۳۸۱         | ٥٤- الدواء بالقسط البحري             |
| ۳۸۲         | ٥٥- الدواء بالقسط يسعط من العذرة .   |
| ٣٨٣         | ٥٦- كيف يعمل بالقسط                  |
| TAE         | ٥٧- اللدود                           |
| TAE         | ٥٨- اللدود من ذات الجنب              |
| لجنب        | ٩ ٥ - الدواء بالزيت والورس من ذات ا- |

#### فا

| 770 | بُرِ لِلْوَضِ فَاكِ |
|-----|---------------------|
|     |                     |

| ٣٨٦         | ٠٦٠ المجذوم                      |
|-------------|----------------------------------|
| <b>*</b> AV | ٦١- الصفر وهو داء يأخذ البطن     |
| <b>T</b> AV | ٦٢ – الحجامة                     |
| ٣٨٩         | ٦٣- الحجامة من الوثء             |
| ٣٩٠         | ٦٤- موضع الحجامة                 |
| ٣٩٠         | ٦٥- الحجامة من أكل السم          |
| ٣٩١         | ٦٦ – الكي                        |
| ٣٩٤         | ٦٧- الحميٰ من فور جهنم           |
| ٣٩٥         | ٦٨- تېرىد الحمنى بالماء          |
| ٣٩٦         | ٦٩- ذكر وقت تبريد الحملي بالماء  |
| <b>٣٩v</b>  | ۷۰- تبرید الحمیی بهاء زمزم       |
| ٣٩٨         | ٧١- السحر                        |
| ٣٩٩         | ٧٢– العين                        |
| ٤٠٠         | ٧٣- وضوء العائن                  |
| ٤٠٥         | ٦- كتاب التعبير                  |
| ٤٠٥         | ١ – الرؤيا                       |
| ξ·ν         | ٢- الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح |
| ٤٠٨         | ٣- الرؤيا بشرى من الله           |
| ٤٠٩         | ٤- التواطؤ على الرؤيا            |
| ٤١٠         | ٥- من رأى النبي ﷺ                |
| ٤١٢         | ٦- صعود الجبل الزلق              |
| ٤١٤         | ٧- العين الجاري                  |
| ٤١٤         |                                  |
| 614         | 1211 _ 4                         |

# 

| ξ \ V                        | ١٠ – اللبن                            |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ٤١٨                          |                                       |
| ٤٢٠                          | ١٢- إذا أعطى فضله غيره                |
| ٤٢١                          | ١٣- الحمر                             |
| ٤٢١                          | ١٤ - الرطب                            |
| £ <b>Y</b> Y                 | ١٥ - القميص                           |
|                              | • •                                   |
| £77°                         | ١٧ – الدرع                            |
| £Y£                          |                                       |
| £Y£                          |                                       |
| ٤٢٥                          |                                       |
| 773                          |                                       |
| £ <b>٢</b> ٦                 |                                       |
| £YA                          | ٣٣- الحلم                             |
| ٤٣٥                          | ٦١- كتاب النعوت                       |
| ٤٣٥                          | ١ – ذكر أسماء اللَّه تعالى وتبارك     |
| £٣7                          | ٢- باسم اللَّه وباللَّه               |
| يولد ولم يكن له كفوا أحد ٤٣٩ | ٣- الله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم |
| وَ﴾ ، ﴿ الظَّاهِرُ ﴾         |                                       |
| ٤٤٣                          | ٥- الرحيم                             |
| ٤٤٣                          | ٦- الحميد المجيد                      |
| <b>٤٤٤</b>                   | ٧- الحليم الكريم                      |
| ξξο                          | ٨- العظيم الحليم                      |
| <i>55</i> 7                  | 12/1-9                                |

### فِيْ لِلْ الْوَضِّ فَاتِّ



|             | ١٠ – العلي العظيم                       |
|-------------|-----------------------------------------|
| ٤٤ <b>٨</b> | ١١ - السميع القريب                      |
| ٤٤ <b>٨</b> | ١٢- السميع البصير                       |
| ٤٥٠         | ١٣ - الحي القيوم                        |
| ٤٥١         | ١٤ - الحي                               |
| ٤٥١         | ١٥ - اللطيف الخبير                      |
| ٤٥٧         |                                         |
| ٤٥٣         | ١٧ - العزيز الغفار                      |
| ٤٥٤         | ۱۸ – الجبار                             |
| ٤٥٥         | ١٩ – الرب                               |
| ٤٥٦         | ٠٠- الملك                               |
| ٤٥٦         | ٢١- المليك                              |
| £0A         | ٢٢- العزيز                              |
| ٤٥ <b>٨</b> | ٣٣- المتكبر                             |
| ٤٥٩         | ٢٤- الخالق                              |
| 173         | ٢٥- فاطر السموات والأرض                 |
| 173         | ٢٦- السلام                              |
| ¥77         |                                         |
|             | ٢٨- الرفيق                              |
| ٣٢٦         | ٢٩- الحق                                |
| ٣٢3         | ٣٠- النور                               |
| ٥٦٤         | ٣١- السميع                              |
| £77         | ٣٢- قول اللَّه ﷺ : ﴿ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ﴾ |
| £7V         | ٣٣- الرحمن                              |

# (٥٦٦) ﴿ السُّهُ اللَّهُ بَرَى لِلسِّهِ إِنَّ السَّاءُ اللَّهُ بَرَى لِلسِّهِ إِنَّ اللَّهُ الل

| £7V            | ٣٤- الغفور الرحيم                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| £7A            | ٣٥- أرحم الراحمين                                                               |
|                | ٣٦- العفو                                                                       |
| لوبلوب         | ٣٧- قوله عَلَىٰ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَكَ رَهُمْ ﴾ مقلب الق       |
| ٤٧٠            | ۳۸- فالق الحب والنوى                                                            |
| ٤٧٠            | ٣٩- عالم الغيب والشهادة                                                         |
| ٤٧١            | ٤٠ - ذو الجلال والإكرام                                                         |
| £ <b>٧</b> ٢   | ٤١ – ذو العزة                                                                   |
| ٤٧٣            | ٢٢- السؤال بأسماء اللَّه ﷺ وصفاته والاستعاذة بها                                |
| ٤٧٤            | ٤٣ – سبوح قدوس                                                                  |
| ٤٧٤            | ٤٤ – العزة والقدرة                                                              |
| ٤٧٥            | ٥٥ – العزيز الكريم                                                              |
| ٤٧٦            | ٤٦- كلمات اللَّه سبحانه وتعالى                                                  |
| ء أَحَدًا ﴾٤٧٧ | ٧٤ - قوله جل جلاله: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ          |
| ٤٧٧            | ٤٨- علام الغيوب                                                                 |
| ٤٧٨٩           | ٤٩- قوله تعالى : ﴿ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَاۤ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ |
| ٤٧٨            | • ٥ - قوله سبحانه: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ۗ                     |
| ٤٨٠            | ٥١- قوله: ﴿ وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَنْنِيٓ ﴾                                      |
| £AV            | ٥٢- الحب والكراهية                                                              |
| ٤٨٨            | ٥٣- الحب والبغض                                                                 |
| ٤٨٩            | ٥٤- الرضا والسخط                                                                |
| ٤٩٠            | ٥٥- الرحمة والغضب                                                               |
| ٤٩٠            | ٥٦- المعافاة والعقوبة                                                           |
| ٥٠٣            | زوائد (التحفة) على كتاب النعوت                                                  |

## اللَّهُ فَيْنَ إِنَّ اللَّ

| 1             |           |
|---------------|-----------|
| $\mathcal{L}$ | CHECKINO. |
| 100           |           |

| 011   | ٦٢- كتاب البيعة                         |
|-------|-----------------------------------------|
|       | ١ - البيعة على السمع والطاعة            |
| 017   | ٢- البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله    |
| 017   | ٣- البيعة على القول بالعدل              |
| 014   | ٤- البيعة على القول بالحق               |
| 014   | ٥- البيعة على الأثرة                    |
| 018   | ٦- البيعة على النصح لكل مسلم            |
| 010   | ٧- البيعة على أن لا نَفْر               |
| 010   | ٨- البيعة على الموت٨                    |
| 017   | ٩- البيعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة |
| 017   | ١٠ - البيعة على الجهاد                  |
|       | ١١- البيعة على ترك مسألة الناس          |
| o \ V | ١٢ - البيعة على ترك عصيان الإمام        |
| o 1 A | ١٣ - البيعة على الهجرة                  |
| 019   | ١٤ - شأن الهجرة                         |
| ٥٢٠   | ١٥- هجرة الحاضر والبادي                 |
| ٥٢٠   | ١٦- تفسير الهجرة                        |
| 0 7 1 | ١٧- الحث على الهجرة                     |
| 077   | ١٨ - ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة      |
| ٠٢٦   | ١٩ - البيعة فيها أحب وفيها كره          |
| ٠٢٦   | ٢٠- البيعة على فراق المشرك              |
| ٥٢٨   | ۲۱ – بيعة النساء                        |
| ٠٢٩   | ٢٢- امتحان النساء                       |
| o 🏲 • | ۲۳ - ببعة من به عاهة                    |

| السِّبَاكِ بَرُولِلسِّبَائِيِّ | 071) |
|--------------------------------|------|
|--------------------------------|------|

| ۰۳۰         | ٢٤ – بيعة الغلام                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | ٢٥ - بيعة الماليك                                                 |
|             | ٢٦- استقالة البيعة                                                |
|             | ٧٧- المرتد أعرابيا بعد الهجرة                                     |
| ٥٣٢         | ٢٨- البيعة فيها يستطيع                                            |
| رة قلبه ٣٤٥ | ٢٩- ذكر ماعلى من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثم                   |
| ٥٣٥         | ٣٠- الحض على طاعة الإمام                                          |
|             | ٣١- الترغيب في طاعة الإمام                                        |
| ٠٣٦         | ٣٢- تأويل قول اللَّه جل ثناؤه : ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُورٌ ﴾ . |
| ٥٣٦         | ٣٣- التشديد في عصيان الإمام                                       |
| ٥٣٧         | ٣٤- ذكر ما يجب على الإمام وما يجب له                              |
| ٥٣٧         | ٣٥- النصيحة للإمام                                                |
| ٥٣٩         | ٣٦- بطانة الإمام                                                  |
| 0 & 1       | ٣٧- وزير الإمام                                                   |
| 0 8 7       | ٣٨- جزاء من أمر بمعصية فأطاع                                      |
| 0 2 7       | ٣٩- ذكر الوعيد لمن أعان أميره على الظلم                           |
| ٥ ٤ ٤       | ٠٤٠ ثواب من لم يعن أميره على الظلم                                |
| ٥٤٦         | ٤١ - فضل من تكلم بحق عند إمام جائر                                |
| ο ξ V       | ٤٢- ثواب من وفئ بـما عاهد عليه                                    |
| ٥٤٨         | ٤٣- ما يكره من الحرص على الإمارة                                  |
| 001         |                                                                   |
| 000         | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                      |